







## man de la compania del compania della compania dell



الترف المرامه خ الرمح وو الرتاط



جَمِيثْ ِلِجِتُونِ بِمُفْرَظة لِدَارِالفَلَاجِ وَلَا يَجْزِرْنِشِرُلفَذَا لَكِتَاب بِأَيْ صِيغَة اُوَتَصْبُورِهِ PDF وِلْاَ إِذِن مُطَيِّعَنَ صَاحِب الدَّارِ لُأُسْتِيَاذِ / خَالِدالرِّبَاطِة

> الطّبَعَةُ الْأُولِي 1270 ه- 17- ٢م

رقم إَلِيدَاع بَدَا بِالكَتْبُ 2015/25661

#### تطلب منشوراتنا من:

- 🦪 دار العلم- بلبيس- الشرقية- مصر ا دار الأقهام الرياض
- داركنوز إشبيليا الرياض مكسدونسميلات **ابن القيم** نوسي
  - دار ابن حزم بيروت داد المحسن – الجزائر
  - دار الإرشاد ١٠٠٠ استانبول
  - و وَارُالَفِ لَلْحِ بِالْفِيرَى









٨ اشَارِع أَحِرِّيسُ حِي الجاحِدَة رالغيرّمُ ت ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

Kh\_rbat'a hotmail.com واتس 002 01123519722 واتس









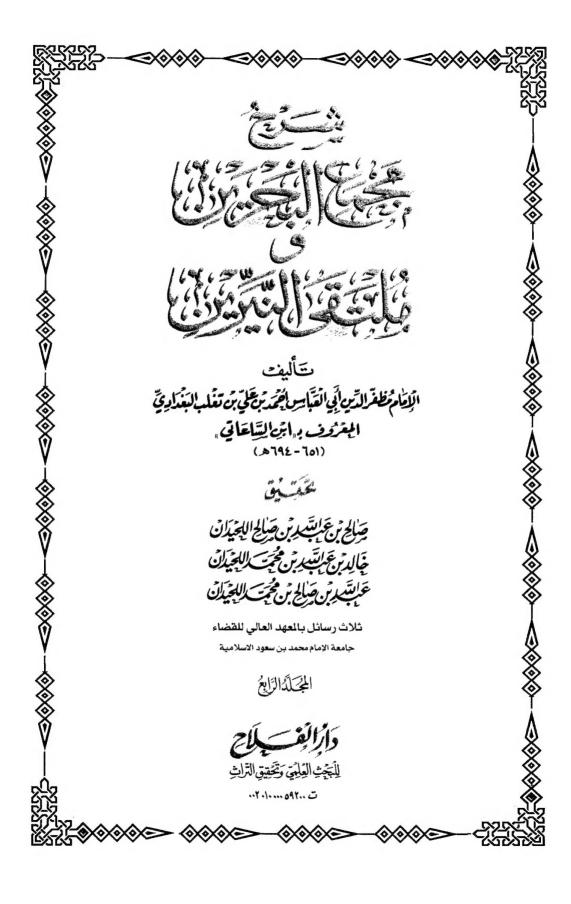





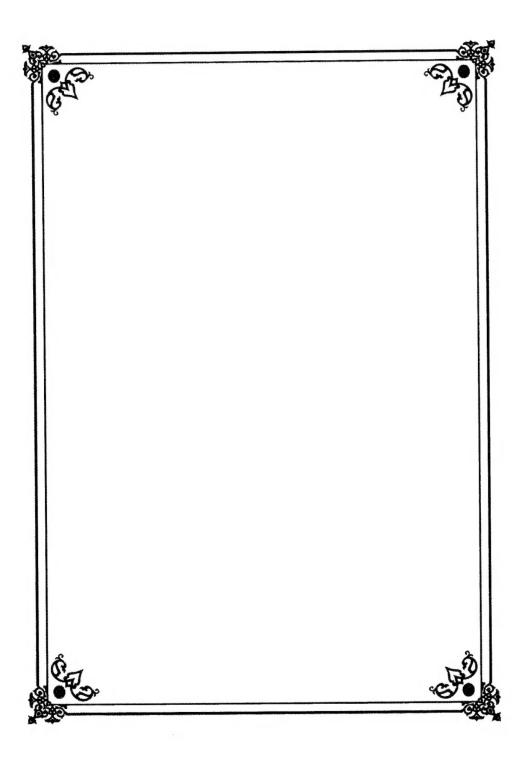

## فصل في جَزَاء الصّيد حكم قتل المحرم الصيد، وحكم الناسي والعائد مرة أخرى

قال: (ويجب الجزاء بقتله الصيد ناسيًا أو عامدًا، مبتدئًا أو عائدًا).

صيد البر حرام على المحرم، وصيد البحر حلال؛ لقوله تعالى: ﴿ أُجِلَّ اللَّهُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ خُرُمًا ﴾ (١).

وصيد البر هو الذي يكون توالده ومثواه في البر، وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه في الماء ( $^{(7)}$ ), وما يتوالد في الماء ويكون مثواه في البر كالضفدع فهو من صيد البحر؛ لأن التوالد هو الأصل، وكونه في البر من بعد ( $^{(7)}$ ) أمر عارض فيعتبر الأصل ( $^{(3)}$ ). وصيد البر هو الممتنع المتوحش في أصل خلقته ( $^{(6)}$ ), ويستثنى منه ما نذكره في آخر الفصل ( $^{(7)}$ ).

أما وجوب [ج/١٦٠] الجزاء بالقتل فلقوله تعالى: ﴿ لَا نَقَنْلُوا الصَّيْدَ وَأَشَمُ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ ﴾ (٧) الآية، وهو منصوص

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩٦.

<sup>(</sup>۲) «الهداية» ١/١٦٩، «تبيين الحقائق» ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) (من بعد) ليست في (أ) و(ج).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ٤/ ٩٣، «بدائع الصنائع» ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ١/١٦٩، «الاختيار» ١/٢١٩، «تبيين الحقائق» ٢/٣٢.

<sup>(</sup>٦) يشير إلى الفواسق المستثناه بالحديث والتي ذكرها في آخر الفصل ص ١٦٠٠ وهي الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور.

<sup>(</sup>V) المائدة: 0P.

عليه في القتل ويستوي في ذلك العامد والناسي، والمبتدئ في القتل والعائد إليه (۱)؛ لأن الصيد مضمون بالإتلاف كغرامات الأموال، فتستوي فيه الأحوال. وقيد العمدية في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِدًا ﴾ إما لأن مورد النص فيمن تعمد؛ فقد روي أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش، فحمل عليه أبو اليسر (۲) فطعنه برمحه فقتله، فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت (۳)، ولأن الأصل فعل المتعمد والخطأ ملحق به للتغليظ، ويدل عليه (٤) قوله تعالىٰ: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِوَء عَفَا الله عَمَّا سَلَفَ وَمَنَ عَادَ فَيَننَقِمُ الله مِنه مِن الزهري: نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ (٢). وعن الزهري: نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ (١). [ب/١٢٩] وعن سعيد بن جبير (٧): أنه لا يرىٰ في الخطأ وايتان (٩). شيئًا؛ أخذًا بظاهر أشتراط العمدية (٨). وعن الحسن في الخطأ روايتان (٩).

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ١/ ٢١١، «الهداية» ١/ ١٦٩، «الاختيار» ١/ ٢٢٠، «مجمع الأنهر» ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>۲) هو كعب بن عمرو الأنصاري السلمي، صحابي شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله على وهو الذي أنتزع راية المشركين وأسر العباس عم النبي على يوم بدر، له أحاديث قليلة، وشهد صفين مع علي في المدينة سنة ٥٥ه. «سير أعلام النبلاء» ٢/ ٥٣٧، «طبقات ابن سعد» ٣/ ٥٨١، «الإصابة» ٤/ ٢٢١، «الجرح والتعديل» ٧/ ١٦٠، «الاستبعاب» ٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) «تفسير البغوي» (معالم التنزيل) ٣/ ٩٧، «الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ٢١/٦، «فتح الباري» ٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) (عليه) ليست في (ب). (٥) المائدة: ٩٥.

 <sup>(</sup>٦) «تفسير الطبري» (جامع البيان) ۲۸/۷، «مصنف عبد الرزاق» باب ذكر الصيد وقتله
 ٤/ ٣٩١ (٨١٧٨)، «الجامع لأحكام القرآن» ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (وعن جبير).

<sup>(</sup>٨) «المحلى» لابن حزم ٧/ ٢١٥، «الجامع لأحكام القرآن» ٦/ ٣٠٧، «مصنف ابن أبي شيبة» ٤/ ٢٥ باب من قال عمد الصيد وخطؤه سواء.

<sup>(</sup>٩) «أحكام القرآن» للجصاص ٢/ ٥٧١، «مصنف بن أبي شيبة» الباب السابق ٢٦/٤،

ويجب الجزاء على العائد؛ لأنه مضمون بالإتلاف فيستوي الحال فيه بين ما إذا ٱبتدأ أو عاد.

وبه قال عطاء (۱) وإبراهيم (۲) وسعيد بن جبير (۳) والحسن (٤)، وعليه عامة العلماء.

وعن ابن عباس (٥) وشريح (٦): أنه لا كفارة عليه تعلقًا بالظاهر، وأنه لم يذكر الكفارة بل رتب عليه الوعيد.

<sup>«</sup>السنن الكبرى» للبيهقي ٥/ ١٨٠ باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ، «تفسير الطبري» (جامع البيان) ٧/ ٢٧.

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» باب ذكر الصيد وقتله ٤/ ٣٩٠ (٨١٧٥) و(٨١٧٦)، «تفسير الطبري» (جامع البيان) ٧/ ٣٩، «أحكام القرآن» للجصاص ٢/ ٥٧٩، «السنن الكبرئ» للبيهقي ٥/ ١٨٠-١٨١ باب قتل المحرم الصيد عمدًا أو خطأ.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ١٨١ باب قتل المحرم الصيد عمدًا أو خطأ، «تفسير الطبري» (جامع البيان) ٧/ ٣٩، لكن روى عنه عبد الرزاق في «مصنفه» ٣٩٢/٤ (٨١٧٩)، الجصاص في «أحكام القرآن» ٢/ ٥٧٩، عكس هذا، وأنه إذا عاد وقد حكم عليه قبلها لا يحكم عليه ثانيًا، بل يكون ذنبا بينه وبين ربه؛ لقوله سبحانه: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْلَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) «مصنف عبد الرزاق» الباب السابق ٢/ ٣٩٢ (٨١٨٠)، «تفسير الطبري» (جامع البيان) ٧/ ٣٩، «أحكام القرآن» للجصاص ٢/ ٥٧٩، «السنن الكبرىٰ» للبيهقي الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٤) «مصنف عبد الرزاق» ٣٩٣/٤ (٨١٨٤) الباب السابق، «السنن الكبرىٰ» للبيهقي، الصفحات السابقة.

<sup>(</sup>٥) «مصنف عبد الرزاق» ٣٩٣/٤ (٨١٨٤) الباب السابق، «أحكام القرآن» للجصاص / ٢/ ٥٠٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣٠٨/٦.

<sup>(</sup>٦) «مصنف عبد الرزاق» الباب السابق ٣٩٢/٤ (٨١٨٠)، «أحكام القرآن» للجصاص / ٢/ ٥٧٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢/ ٣٠٩.

ولكن ترتيب الوعيد على الإقدام على المباشرة بعد العلم بالحرمة ونزول التحريم لا يدل على عدم الجزاء (١)؛ فالجزاء ضمان المحل والعقاب (٢) جزاء الفعل.

## حكم الدلالة على الصيد

قال: (ونوجبه بالدلالة).

إذا دل الحرام حرامًا أو<sup>(۳)</sup> حلالًا على صيد فقتله ولم يكن المدلول عالمًا بمكان الصيد ولا كذب الدال عليه فعلى الدال الجزاء، وعلى القاتل إن كان محرمًا<sup>(٤)</sup>.

وقال الشافعي: لا شيء على الدال<sup>(٥)</sup>؛ لأن الجزاء على بالقتل لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَلْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا ﴾ (٦). والدلالة ليست بقتل فأشبه دلالة الحلال حلالًا على صيد الحرم، وكما لو أعاره سكينا فذبحه به (٧)، وكما لو كذب

<sup>(</sup>۱) «أحكام القرآن» للجصاص ٢/ ٥٧٩.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (في الجزاء).

<sup>(</sup>٣) (حرامًا أو) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ٤/ ٧٩، «بدائع الصنائع» ٢/ ٣٠٧ - ٢٠٤، «الهداية» ١/ ١٦٩، «الاختيار» ١/ ٢٢٠ - ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) إلَّا إذا كان الصيد في يد المحرم فدل آخر عليه يلزمه الجزاء؛ لأنه ترك حفظه وهو واجب عليه فصار كالمودع إذا دل السارق على الوديعة. «فتح العزيز» ٧/ ٤٩١، «المجموع» ٧/ ٣٠٤، «روضة الطالبين» ٣/ ١٤٩، «مغني المحتاج» ١/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٩٥.

<sup>(</sup>٧) (به) ليست في (ج).

المدلول الدال ثم ظفر بصيد في الموضع المشار إليه فقتله، وكما لو دل إنسانًا على آخر يطلبه بثأرٍ له (١) عليه فوجده فقتله (٢).

ولنا: قوله على لأبي قتادة وأصحابه: «هل دللتم» (٣)، ولولا أن الدلالة من محظورات الإحرام لم يتجه السؤال. وعن عطاء: أجمع الناس على وجوب الجزاء على الدال (٤). ولأن المحرم التزم بعقد الإحرام أن لا يتعرض للصيد ولا يفوت أمنه بتواريه وتوحشه (٥)، وبالدلالة عليه فوت أمنه، فكان متلفًا له معنى، وصار كالمودع إذا دل غاصبًا أو سارقًا على الوديعة التحق بالمتلف؛ لأنه التزم الحفظ والدلالة تنافيه، فكذا هذا المناث، وأما الحلال فلا التزام من جهته على أن فيه خلاف زفر (٧) وبخلاف إعارة السكين؛ لأنه ليس بسبب لزوال أمنه حيث خلاف زفر (٧)

<sup>(</sup>١) في (ج): (بناء له).

<sup>(</sup>٢) ففي هاذِه الصور: ليس على المحرم المعين شيء عند الحنفية. «المبسوط» ٤/ ٧٩- . «الهداية» ١/ ١٦٩، «الاختيار» ١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) القصة بطولها بألفاظ متقاربة في: "صحيح البخاري" ٢٨/٤ (١٨٢٤) كتاب جزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، "صحيح مسلم" ١١٠/٨ (١١٩٦) كتاب الحج، باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم، "سنن أبي داود" ٢/ ٢٨٤ (١٨٥١) كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، "سنن الترمذي" ٣/ ٥٨٥ (٨٤٩) كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، "سنن النسائي" ٢/ ٣٦٩ (٣٧٠) كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، "سنن ابن ماجه" ٢/ ٣٠١ (٣٧٠) كتاب المناسك باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، "مسند الإمام أحمد" ٧٠٧٥.

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ١/١٦٩، وراجع: «نصب الراية» ٣/ ١٣٢، «الدراية» ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) يعني: لا يفوت أمنه الحاصل له بتواريه وتوحشه.

<sup>(</sup>٦) (هاذا) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) الأستدلال منقول بتصرف من «الهداية» ١/ ١٦٩، ونص عبارته في الكلام الأخير:

لم يتعين لقتله (۱)، وبخلاف ما لو كذبه لانقطاع التسبب، وبخلاف دلالة صاحب، وبخلاف دلالة صاحب الثأر على مسلم آخر؛ لأنه بإسلامه لم يلتزم أمن مال غيره ولا أمن نفسه، بل ذلك مضاف إلى إسلام غيره، فإن عصمة نفس كل مسلم وماله بإسلامه لا بإسلام غيره (۲).

قال: (ولو دل حلال عليه في الحرم ألزمنا المباشر لا الدال).

إذا دل حلال حلالًا [ج/١٦٠ب] أو حرامًا علىٰ قتل صيد الحرم فقتله، فعلى المباشر الجزاء، ولا شيء على الدال(٤).

وقال زفر: يجب عليه الجزاء أيضا كالمحرم إذا دل محرمًا أو حلالًا<sup>(٥)</sup> على قتل الصيد<sup>(٦)</sup>.

ولنا: أن المحرم ملتزم أن لا يفوت أمن الصيد، وقد خالف ما التزم بالدلالة فيضمن، كالمودع إذا دل [/١١٢/ب] الغاصب على الوديعة (٧)، والحلال لم يلتزم شيئا فلم يضمن، كغير المودع إذا دل سارقًا على الوديعة.

بخلاف الحلال لأنه لا التزام من جهته على ما روي عن أبي يوسف وزفر كَنْهُ.

<sup>(</sup>١) في (ب): (لقلته).

<sup>(</sup>Y) راجع: «المبسوط» ٤/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (ولو دل عليه حلال).

<sup>(</sup>٤) «مختلف الرواية» ص٠٥٣٠، «بدائع الصنائع» ٢٠٨/٢، «الهداية» ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (محرمًا وحلالًا).

<sup>(</sup>٦) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٧) (على الوديعة) ليست في (أ) و(ب).

## معنى المثل في جزاء الصيد، ولمن يكون الخيار فيه؟

قال: (فيقومه عدلان في موضع القتل (۱) أو قربه إن كان في بر وخيرهما، وهما: القاتل في أن يشتري بها هديًا فيذبحه وبلوغها ما يجزي في الأضحية شرط أو طعامًا فيتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر أو شعير، أو يصوم عن كل سهم يومًا، فإن فضل أقل من نصف صاع أخرجه أو صام عنه يومًا، وأوجب إن حكما بالهدي نظيره من الأهلي صورة، وقالا: قيمة كما في غير المثلي، وغلا فكما قالا).

قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الألام المحرم صيدًا فعليه أن يشتري بقيمة المقتول هديًا يذبحه في الحرم، أو طعامًا يتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير، وإن شاء صام عن كل نصف صاع بر (٣) يومًا، فإن فضل من الطعام (٤) أقل من نصف صاع فهو مخير: إن شاء تصدق به، وإن شاء صام عنه يومًا كاملًا.

وعليه أن يتعرّف قيمة المقتول من رجلين عدلين ليحكما أن قيمة المقتول في موضعه الذي قتله [ب/١٢٩] فيه كذا؛ لأن القيم تختلف

<sup>(</sup>١) (القتل) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) راجع قولهما بالتفاصيل المذكورة في: «الكتاب» ٢١٢/١، «بدائع الصنائع» ٢/ ١٩٨، «الهداية» ١/ ١٦٩، «مختلف الرواية» ص١٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (من بر).

<sup>(</sup>٤) (من الطعام) ليست في (أ) و(ج).

باختلاف الأماكن، وإن كان في بر لا يباع فيه صيد ولا يشترى ففي أقرب المواضع منه (۱)، فإذا عرف القيمة تخير كما مر. وقال محمد (۲) والشافعي (۳) في الخيار في تعيين الهدي والإطعام والصيام إلى الحكمين، وإذا حكما بالهدي فالمعتبر فيما له مثل ونظير من حيث الخلقة ما هو مثل، ففي الضبع والظبي شاة، وفي الأرنب عناق (٤)، وفي اليربوع (٥) جفرة (٦)، وفي النعامة جمل، وفي حمار الوحش بقرة، والمعتبر فيما لا مثل له القيمة كما قالا.

فالخلاف في شيئين: في معنى المثل، وفيمن له الخيار (٧).

<sup>(</sup>١) (منه) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) "الوجيز" ١/٧٧، "المهذب" ١/٢١٦-٢١٦، "روضة الطالبين" ٣/١٥٦-١٥٧، لكن الشافعي يخالف محمدًا في فرع أغفله المصنف، وهو أنه يجعل الصيام مقابل الأمداد، فيأمره أن يصوم عن كل مدّ يومًا، ومذهب محمد كصاحبيه: عن كل نصف صاع يومًا.

<sup>«</sup>الأم» ٢/ ٢٠٣، «المهذب» ١/ ٢١٦، «الوجيز» ١/ ٧٧، «روضة الطالبين» ٣/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) بفتح العين: الأنثى من ولد المعز قبل أستكمالها الحول. «المصباح المنير» ص١٦٤.

<sup>(</sup>٥) بفتح الياء وسكون الراء: دويبة نحو الفأرة، لكنْ ذنبُه وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه، جمعه يرابيع.

<sup>«</sup>المصباح المنير» ص٨٣، «لسان العرب» ٨/ ١١١.

<sup>(</sup>٦) بفتح الجيم وسكون الفاء ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعزى. «لسان العرب» ١٤٢/٤، «الصحاح» ٢/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٧) قال الطحاوى في «مختصره» ص٧١: وقول أبي حنيفة في القيمة أجود، وقول محمد في الاٌختيار أنه إلى الحكمين علىٰ قاتل الصيد أجود.

لمحمد عَلَيْهُ: أن قراءتي التنوين والإضافة (١) دالتان على وجوب المثل صورة فيما له مثل، وعلى أن الخيار للحكمين.

أما قراءة التنوين فلأن: ﴿مثلُ ما قتل ﴾ رفع صفة: ﴿جَزَآءُ ﴾ أي: فعليه جزاء مماثل للمقتول من النعم حاكمًا بذلك الجزاء عدلان منكم، في حال أنه هدي يبلغ الكعبة، وهذا لأن الجار والمجرور في قوله: ﴿مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ في محل النصب على المفعولية (٢)، فلابد من تعلقه بعامل، ولا يمكن تعلقه بوقيل ﴾ لأنها تصير هي المقتولة المجزي عنها، وإنما هي المجزي بها (٣)، فتعين أن يتعلق بـ ﴿جَزَآهُ ﴾ والمعنى: عليه جزاءُ من النعم مثل ما قتل حاكمًا به ذوا عدل، وإنما يكون الجزاء من النعم مثلًا إذا كان نظيرًا للمقتول، وإنما يكون جزاء يحكم به ذوا عدل إذا كان الخيار إليهما (٤).

وأما قراءة الإضافة؛ فإن ﴿ جَزَآهُ ﴾ مصدر إلى المفعول، وقد تعلق به الخيار [ج/١٦١] لفساد تعليقه به: ﴿ قُبِلَ ﴾ فالمعنى: فعليه أن (٥) يجزي -أي: يقضي - من النعم مثل ما قتل يحكم به (٦) ذوا عدل، ودلالته على المدعى ظاهرة.

<sup>(</sup>۱) يعني في قوله تعالىٰ: ﴿ فَجَزَآءٌ مِّثُلُ ﴾: الأولىٰ: (فجزاءُ مِثْلُ) برفع (جزاء) وتنوينه، ورفع (مثل) بدون تنوين، وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. الثانية: (فجزاءُ مِثْلِ) برفع (جزاء) دون تنوين، وجر (مثل) علىٰ أنه مضاف إليه، وهي

قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. «زاد المسير» لابن الجوزي ٢/ ٤٢٣، «تفسير البغوي» ٣/ ٩٧، «تحبير التيسير» ص١٠٧، «النشر في القراءات العشر» ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (على المفعول).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (وإنما هو المجزي بها).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لهما). (٥) في (ب): (أي).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (قتله به من يحكم به).

ولهما: أن القراءتين شاهدتان لما أدعينا: أما قراءة التنوين فلأن ﴿ جَزَآهُ ﴾ مصدر موصوف فلا يتعلق به الجار في قوله: ﴿ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ لأن المجوز للتعليق شَبَهُهُ بالفعل وهو ضعيف؛ ألا ترى أنه لا يعمل فيما قبله، وعمله فيما بعده مشروط بعدم أنقطاع الشبهة؟

وقد أنقطع بالوصف إذ الفعل لا يوصف، والمصدر الموصوف لا يعمل، فتعين أن يتعلق به ﴿ قُئِلَ ﴾ ويكون المراد بالنعم الوحشي فإنه يطلق عليه كالأهلي، حكاه أبو عبيدة (١)، والأصمعي (٣)، قال الزمخشري (٣): وذلك لما بينهما من مناسبة الشبه من الأحتراز وعدم

<sup>(</sup>۱) هو العلامة معمر بن المثنى التيمي، مولاهم البصري، النحوي، صاحب التصانيف، ولد سنة ۱۱ه، في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري، وحدث عن هشام بن عروة ورؤبة بن العجاج، وأبي عمرو بن العلاء، وغيرهم، ولم يكن صاحب حديث، وكان عالمًا عارفًا باللسان وأخبار الناس، وكان يضاهي الأصمعي في ذلك، وفضله بعضهم على الأصمعي، ومع معرفته وجلالته في الغريب وأيام العرب كان لا يقيم البيت إذا أنشده، ويخطئ إذا قرأ القرآن، وكان يبغض العرب وألف في مثالبهم كتبًا، له مصنفات كثيرة، منها: «مجاز القرآن»، «غريب الحديث»، ومقتل عثمان، وأخبار الحجاج وغيرها، وكان ألثغ بذيء اللسان، وكان يتهم برأي الخوارج الإباضية، ويتهم بالأحداث، توفي سنة ٢٠٨ه.

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» ٩/ ٤٤٥، «معجم الأدباء» ١٥٤/١٩، «تقريب التهذيب» ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>Y) "المبسوط» ٤/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي، صاحب الكشاف في التفسير والمفصل في النحو وغيرهما، وله مصنفات كثيرة جزلة مفيدة، ولد بزمخشر- قرية من قرىٰ خوارزم- سنة ٤٦٧هـ.

وقد رحل وطاف البلاد، وسمع الحديث، وجاور بمكة، وكان رأسًا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان، وكان يظهر مذهب الأعتزال ويصرح بذلك في تفسيره، ويناظر عليه، توفى بخوارزم سنة ٥٣٨هـ.

الإثبات. وحينئذ يدل على المدعى؛ لأن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى، فإذا تعذر ذلك حمل على المثل المعنوي وهو القيمة؛ لأنه هو المعتبر في حقوق العباد في ذوات القيم، أو لأنه أعم، أو لأنه مراد بالإجماع فيما لا مثل له، والمعنى: فعليه جزاء يماثل المقتول من النعم الوحشي حاكمًا به ذوا عدل منكم في حال كونه (۱) هديًا بالغ الكعبة، وهما حكما بتماثل الجزاء والمقتول بواسطة التقويم، فيفعل بها القاتل بعد ذلك ما شاء؛ لأن الحكم كذلك في بعض الصيود فيطرد في الكل لاتحاد اللفظ (۲).

وأما دلالتها على أن الخيار للقاتل فلأن ﴿ هَدَّيًا ﴾ (٣) حال من الضمير المجرور في ﴿ بِهِ عِهِ العائد إلى الجزاء المماثل لمقتول، والحال يقارب ذا الحال في الزمان، وفي زمان (٤) أنه هدي يبلغ الكعبة لا يوجد إمكان الحكم فيهما، فلا يكون العامل ﴿ يَحَكُمُ ﴾ كما قال محمد كله، لا يفترقان زمانًا، فوجب أن يكون العامل فيه معنى المثل المحكوم به لهما؛ لكونه موجودًا في زمان كونه هديًا، ضرورة وجود التماثل قيمة بين الهدي والمقتول.

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» ٢٠/١٥١، «معجم الأدباء» ١٢٦/١٩، «البداية والنهاية» 11/ ١٣٥، «طبقات المفسرين» للسيوطي ص١٠٤.

<sup>(</sup>١) في (أ): (منكم يحكم في حال كونه).

<sup>(</sup>٢) راجع «الكشاف» للزمخشري ١/ ٦٧٨- ٢٧٩، «أحكام القرآن» للجصاص ٢/ ٧٧٥ و ٧٦، «بدائع الصنائع» ٢/ ١٩٨- ١٩٩، «المبسوط» ٤/ ٨٣، «تبيين الحقائق» ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (فلأن هذا).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (أي: وفي زمان).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (إمكان الحكم مبهمًا فيكون).

وأما قراءة الإضافة فالمعنى: فعليه جزاء مثل ما قتل أي: فعليه أن يجزي قيمة ما قتل من النعم الوحشي... إلىٰ آخر ما قررناه، هذا إن جعل(١) ﴿ جَزَآءُ ﴾ مصدرًا.

وإن عبر عن المفعُول أي: المجزي به وهو الفداء [أ/١١١] فالمعنىٰ علىٰ قراءة التنوين: فعليه فداء مماثل ما قتل من النعم الوحشي قيمة يحكم به ذوا عدل، وعلى الإضافة: فعليه فداء مثل المقتول قيمة (٢). ولأن السبب هو القتل، موجبه جزاء أو كفارة أو صيام، والمماثلة شرط بين المقتول وجزائه بالنص، وبين المقتول والكفارة بالإجماع، فيكون شرط التماثل متحدًا، ولا يتصور مراعاتها من حيث الصورة بين المقتول والكفارة، بل من حيث القيمة، فكذلك بين الجزاء والمقتول [ب/١١٠] لاتحاد الشرط.

والتحكيم لبيان ما تقع به المماثلة من القيمة، والتخيير بين شيئين إذا ثبت فإنما يثبت لمن عليه أحدهما تيسيرًا عليه، ومن عليه أحدهما هو القاتل لا الحكمان (٣).

ثم إذا وقع الآختيار على الهدي فلا يجزئ فيه إلّا ما يجوز به التضحية عند أبي حنيفة صلى الله بلغت القيمة ما لا يضحي، كالعناق مثلًا؛ لم يجز فيه إلّا التصدق، ولا يصلح العناق جزاء (٤). وقالا: يصلح [ج/١٦١ب] جزاء (٥)، ويذبح هديًا (٢) لعموم قوله تعالى: ﴿ مِنَ اَلنَّعَمِ ﴾ وأنه صادق

<sup>(</sup>١) في (ج): (هو لأن).

<sup>(</sup>٢) (قيمة) ليست في (ب). (٣) راجع المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ٤/ ٩٣٩، «مختلف الرواية» ص١٢٩٩، «أحكام القرآن» للجصاص ٢/ ٩٧٩، «بدائع الصنائع» ٢/ ٢٠٠، «الاختيار» ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (وقالا: لا يصلح العناق جزاء).

<sup>(</sup>٦) المصادر السابقة.

على الصغير والكبير، والعناق قد يهدى ويضحىٰ به تبعًا لأمه.

وله: أن إراقة الدم ليست بقربة إلَّا في سن مخصوصة وزمان مخصوص أو مكان مخصوص، وإذا لم توجد شروط كونها قربة؛ لا تكون قربة، فلم تكن نسكًا في مقابلة الجناية على الإحرام والحرم.

أما صلاحيته للهدي والأضحية تبعًا<sup>(۱)</sup> فلوجود الموجب لذلك، وهو قيام الصفة الشرعية بالأم حالة الولادة، وأنها علة لانسحاب حكمها<sup>(۲)</sup> على ما ولدت لحدوث تلك الصفة لكونه جزء الأم، وكون الحيوان أضحية أو هديًا صفة شرعية، فإذا قامت بالأم تبعها الولد، وههنا ٱنتقى الموجب لكون العناق أصلًا لا تبعًا فافترقا<sup>(۳)</sup>.

ثم لابد من ذبحه في الحرم، فإن ذبحه بالكوفة جاز؛ معناه إذا تصدق باللحم فأصاب كل مسكين منه ما تبلغ قيمته قيمة نصف صاع<sup>(3)</sup> من البر، على قياس كفارة اليمين إذا كسا عشرة مساكين يومًا واحدًا، أجزأه عن الطعام إذا أصاب كل مسكين منه ما قيمته قيمة نصف صاع<sup>(0)</sup>؛ لأن هذا التصدق لما قام مقام الكفارة بالإطعام، وفي الكفارة بالإطعام يعتبر في حق كل مسكين نصف صاع، فكذلك فيما قام مقامه، ولا كذلك فيما إذا ذبحه بمكة؛ فإنه يجب التصدق (غير مقيد بهاذِه الشرائط؛ لما أنه صار بمنزلة الزكاة؛ ولهاذا يجزئ التصدق به)<sup>(7)</sup> بمكة على فقير واحد،

<sup>(</sup>١) في (أ): (وأما صلاحيته تبعا للهدي).

<sup>(</sup>٢) (ج): (لاجتباب حكمها).

<sup>(</sup>۳) «أحكام القرآن» للجصاص ۲/ ۷۷۷.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (قيمة صاع).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (ما قيمته نصف صاع).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

حيث لم يقم مقام الإطعام، إذْ التفريق في الإطعام شرط وفيما قام مقامه (۱). وإذا وقع الاً ختيار على الإطعام اُشترىٰ بالقيمة طعامًا ففرقه علىٰ كل مسكين نصف صاع من بر، ولا يجوز أن يطعم كل مسكين أقل من نصف صاع (۲)؛ لأن الطعام ينصرف عند إطلاقه في الشرع إلىٰ ما هو المعهود فيه. وإن اُختار الصيام يقوم المقتول طعامًا، ثم يصوم عن كل نصف صاع من برّ أو صاع من شعير يومًا، وهو معنىٰ قوله في «الكتاب» عن كل سهم، وهذا لأن تقدير الصيام بالصيد (۳) لا يمكن، فإن الصوم (٤) ليس مما يدخله التقويم، فقدر بالطعام، والتقدير بما ذكرنا معهود في الشرع كما في الفدية، فإذا فضل من الطعام أقل من نصف صاع صام عنه يومًا كاملًا أو أخرجه؛ لأن الصوم أقل من يوم لا يتصور شرعًا (٥).

<sup>(</sup>۱) «تحفة الفقهاء» ١/ ٦٤٤ - ٦٤٥، «بدائع الصنائع» ٢/ ٢٠٠٩، «مجمع الأنهر» المراكب وقوله: (فإن ذبحه بالكوفة جاز) ليس تحديد الكوفة مقصودًا كما هو معلوم، وإنما نص عليها متابعة لمحمد بن الحسن كما هي عادة الحنفية في كتبهم من التزام عباراته كثيرًا، حيث قال في «الجامع الصغير» في باب جزاء الصيد ص٠١٥: وإن ذبح الهدي بالكوفة أجزأه من الطعام ولم يجزه من الهدي، ولا يجزي من الطعام أن يطعم مسكينًا أقل من نصف صاع أو قيمته.

<sup>(</sup>٢) (صاع) ليس في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (بالصوم).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (الصيد).

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٢/ ٢٠٠٠-٢٠١، «الهداية» ١/١٧١، «الاختيار» ١/٢٢، «مجمع الأنهر» ١/٢٩٨، وهاذا مكرر، فقد ذكره المصنف في بداية المسألة.

## هل جزاء الصيد على التخيير أو الترتيب

قال: (وأوجبناه على التخيير لا الترتيب).

جزاء الصيد يجب على التخيير كما شرحناه (۱).

وقال زفر كَلَّة: يجب الهدي أولًا ثم الإطعام ثم الصيام (٢)؛ لأن الجزاء في مقابلة الجناية، والملائم لحال الجاني هو الترتيب، إذ التخيير تخفيف وكلمة (أو) تستعمل في الترتيب، ألا ترىٰ كيف استعملت له في فصل قطاع الطريق مع اتختلاف الأحوال؟

ولنا: أن المذكور في الآية كلمة (أو) وأنها لأحد الشيئين أو الأشياء حقيقة، فلا يجوز العدول عن الحقيقة (٣) إلى الترتيب النازل منها بمنزلة التبع من الأصل، بخلاف قطاع الطريق؛ إذْ الأحوال ثمة مختلفة فوزعت العقوبة على الأحوال [ج/١٦١] غليظها لغليظها، وخفيفها لخفيفها، والجناية هلهنا واحدة؛ لأنها هتك حرمة الإحرام بقتل الصيد، فلا يمكن حمل (أو) هلهنا على آختلاف الأحوال، فوجب أعمالها (في حقيقتها عملًا)(٤) بالمقتضى للحقيقة السالم عن ذلك المعارض.

4. 4.

<sup>(</sup>۱) «أحكام القرآن» للجصاص ٢/ ٥٧٨-٥٧٩، «بدائع الصنائع» ٢/ ٢٠٠، «الهداية» 1/ ١٦٩، «الاختيار» 1/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) «مختلف الرواية» ص ١٣٤١، «المبسوط» ٤/٤٨.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (عن ٱختلاف الحقيقة).

<sup>(</sup>٤) ليست في (أ).

### الاشتراك في قتل الصيد

قال: (ولو ٱشتركا في [ب/١٢٠ب] قتله نلزم كلا بجزاء).

محرمان أو جماعة ٱشتركوا في قتل صيد، يجب على كل واحد منهم جزاء كامل<sup>(۱)</sup>.

وقال الشافعي كَالله (٢): يجب على كلهم جزاء واحد؛ لأن الموجود منهم جناية واحدة، ولو صدرت من أحدهم لزمه جزاء واحد، فكذلك إذا أجتمعوا عليه، وصاروا كجماعة غير محرمين قتلوا صيد الحرم، أو قتلوا واحدًا خطأ، أو أتلفوا شاة إنسان.

ولنا: أن السبب هو هتك حرمة الإحرام بارتكاب [/۱۱۳] محظوره، وكل منه جانٍ على إحرامه جناية كاملة، فيترتب عليه موجبها، بخلاف صيد الحرم؛ لأنهم كانوا غير محرمين فلم يكونوا جناة (٣) على الإحرام، وإنما الواجب عليهم ضمان المحل (٤) وهو واحد (٥)، ولهاذا لم يجز فيه الصيام عندنا، وكذلك ضمان الخطأ والشاة المتلفة؛ لأنه ضمان المحل (٢)، ولكن يجب على كل واحد (٧) ممن قتل خطأ كفارة لجنايته على حق الله تعالى، فكذلك هاهنا، فإن الهتك متعدد باعتبار تعددهم، فيتعدد الجزاء ضرورة (٨).

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱/۸۰/۸، «تحفة الفقهاء» ۱/۸۶۸، «الفتاوى الخانية» ۱/۲۹۱، «الهداية» ۱/۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) «مختصر المزني» ملحق بـ«الأم» ٨/ ١٦٨، «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٢٥٢، «المهذب» ١/ ٢١٧، «الوجيز» ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (جناية). (٤) في ب: (المحال).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ب): (وهو واحد منهم). (٦) في (ب): (لأنه ضمان المحال).

<sup>(</sup>V) (واحد) ليست في (أ).

<sup>(</sup>A) راجع «المبسوط» ٤/ ٨١، «بدائع الصنائع» ٢/ ٢٠٢-٢٠٣.

## قال: (أو حلالان في صيد الحرم كان عليهما).

إذا آشترك جماعة غير محرمين في قتل صيد الحرم فعليه (۱) جزاء واحد؛ لأن الضّمان بدل عن المحل لا جزاء على الجناية فيتحد باتحاد المحل، كرجال قتلوا رجلًا خطأ عليهم دية واحدة؛ لاتحاد المحل، وكفارات متعددة؛ لتعدد الجناية (۲).

## قال: (أو محرم صيد الحرم فجزاء واحد).

إذا قتل المحرم<sup>(٣)</sup> صيدًا في الحرم فعليه ما على المحرم، ولا يجب عليه لأجل كونه في الحرم شيء، والقياس أن يلزمه كفارتان، لأنه جانٍ على الإحرام والحرم جميعًا، فيترتب على كل واحد منهما موجبه.

ووجه الأستحسان: أنه اعتبر تفويت الأمن في إيجاب الضّمان مرة، فلا يمكن اعتباره ثانيا لايجاب ضمان آخر، وإنما أوجبنا ضمان الإحرام دون الحرم؛ لأن ضمان الإحرام فيه معنى الجزاء وضمان المحل، وأما ضمان الحرم فيجب عوضًا عن المحل لا غير، فكان ضمان الإحرام مشتملًا على معنى ضمان الحرم، وهو العوضية، وضمان الحرم لا يشتمل على معنى ضمان الإحرام وهو جزاء الفعل، ولهذا(٤) أوجبناه (٥).

<sup>(</sup>١) في (ب): (فعليهما).

<sup>(</sup>۲) من «الهداية» ۱/۲۷۱ بتصرف لفظي يسير. وانظر: «الكتاب» ۱/۲۱۸، «المبسوط» ٤/۲۸، «تحفة الفقهاء» ١/٨٤٢.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (إذا قتل غير المحرم).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (فكذلك).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ٤/ ٨١ - ٨٦، و «تحفة الفقهاء» ١/ ٧٤٧ - ١٤٨، «بدائع الصنائع» ٢/ ٧٠٧ - ٢٠٠٧، «تبين الحقائق» ٢/ ٧١.

#### الاعتداء على الصيد بما دون القتل

قال: (ويجب ضمان النقصان بجرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره)؛ لأنه حيوان مضمون أتلف بعضه، فيضمن ما نقصه، اعتبارًا بكله كما في حقوق العباد(١).

قال: (والقيمة بقطع قوائمه ونتف ريشه وكسر بيضه، وإن خرج منه ميت ضمنه).

أما قطع قوائم الصيد ونتف ريش الطائر فإنه يفوت عليهما الأمن المستحق لهما [ج/١٦٢ب] بواسطة تفويت آلة الأمتناع فيغرم جزاء كاملًا(٢).

وأما كسر البيض فإنه يوجب ضمان قيمته، روي ذلك عن علي (٣)، وابن عباس (٤) ولأنه أصل الصيد والصحيح منه (٥) بعرضية أن يصير صيدًا فنزل منزلته ٱحتياطًا (٢).

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ۱/۲۱۳، «الهداية» ۱/۱۷۱، «الاختيار» ۱/۲۲۲، «مجمع الأنهر» الكتاب. (مجمع الأنهر» الكتاب.

<sup>(</sup>٢) «الكتاب» ١/٤١٢، «الهداية» ١/١٧١، «مجمع الأنهر» ١/٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) في بيض الحمام، فقال: في كل بيضتين درهم. «مصنف عبد الرزاق» ٤٢٠/٤ (٨٢٩٠) باب بيض الحمام، «المحليٰ» لابن حزم ٧/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) في بيض النعام قال: فيه ثمنه. «مصنف عبد الرزاق» باب بيض النعام ١٢٥٤ (٤) في بيض النعام ١٣٥/، «المحلئ» لابن حزم ٧/ ٢٣٤، وراجع: «نصب الراية» ٣/ ١٣٥، «مصنف ابن أبي شيبة» ٤/١٢-١٤، «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٤٦٤-٤٦٧.

<sup>(</sup>٥) (والصحيح منه) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) من «الهداية» ١/١٧١، وانظر: «المبسوط» ٤/ ٨٧، «بدائع الصنائع» ٢/٣٠٢، «مجمع الأنهر» ١/ ٢٩٩.

وأما إذا خرج منه فرخ ميت فالواجب ضمانه استحسانًا، وأما القياس فإنه لا يقتضي إلَّا ضمان البيضة لا غير؛ لأن حياة الفرخ لم تكن معلومة، فلم يكن الموت مضافًا إليه، ووجه الاستحسان: أن الكسر سبب لموت الفرخ، فإن البيض معد ليخرج منه الفرخ الحي، فيضاف الحكم إلى السبب عند خفاء المسبب على وجه الاحتياط(۱).

وعلىٰ هاٰذا: إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتا ثم ماتت، فعليه قيمتهما<sup>(۲)</sup> ٱستحسانًا<sup>(۳)</sup>.

#### 4. 4. 4.

## هل يجب على الحلال إرسال الصيد إذا دخل به الحرم أو أحرم وهو معه أو في منزله؟

قال: (ونوجب على الحلال إرساله إذا أدخله (٤) الحرم).

حلال أصطاد صيدًا في الحل ثم دخل الحرم وهو في يده يجب عليه إرساله (٥).

<sup>(</sup>۱) من «الهداية» ۱/۱۷۱، وانظر: «الكتاب» ۱/۲۱۶، «المبسوط» ٤/٨٨، «بدائع الصنائع» ۲/۳/۲.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (قيمتها).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ٤/ ٨٨، «بدائع الصنائع» ٤/ ٨٨، «الهداية» ١/١٧١.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (دخل).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ٩٨/٤، «مختلف الرواية» ص٩٠٤، «تحفة الفقهاء» ١/ ٠٦٠، «بدائع الصنائع» ٢/ ٢٠٠، «الهداية» ١/ ١٧٤.

وذكر السمرقندي في «التحفة» أنه يجب عليه إرساله في الحل قبل أن يدخل الحرم، ثم قال: ومعنىٰ يجب عليه إرساله في الحل: أن يضعه في يد رجل وديعة، لا أن يضيعه ويطيره.

وقال الشافعي: لا يجب وله إمساكه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء كالنعم؛ لأنه صيد حل<sup>(۱)</sup> ويده سابقة عليه، وهو مضاف إليه، فتمتنع إضافته إلى الحرم، ولأن حق العبد تعلق به، وهو مقدم علىٰ حق الشرع؛ لحاجة العبد.

ولنا: أنه من صيد الحرم لكونه فيه، وإضافته اليد والملك (٢) لا تمنع إضافة الظرفية، وامتناعه الطبعي لا يبطل بالاستيلاء عليه، وإذا كان مضافًا إلى الحرم وجب الأمتناع اب/١٣١١] عن التعرض لحرمة الحرم (فوجب إرساله، والشرع هلهنا أسقط حق العبد فلم يتعارضا) (٣).

قال: (ولو أحرم بعده أوجبوه).

إذا أصطاد حلال صيدًا ثم أحرم وجب عليه إرساله (٤).

وقال مالك كَلْنَهُ: لا يجب؛ لأن استيلاءه عليه صحيح، وملكه فيه تام، فلم يجب إبطاله بواسطة الإحرام (٥).

<sup>(</sup>۱) إلى هنا بنصه من «روضة الطالبين» ٣/١٦٣. وانظر: «المهذب» ١/٢١٨، «المجموع» ٧/٣٨، «مغنى المحتاج» ١/٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (وإضافة اليد إلى الملك)، وفي (ب): (وإضافته إليه والملك).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ٨٩/٤، «تحفة الفقهاء» ١/ ٠٥٠، «مجمع الأنهر» ١/ ٠٠٠، «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ٢/ ٥٧٢.

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا القول في كتب مذهبه، بل مذهبه المنصوص عليه في كتبه كمذهب الحنفية، وهو أنه إن أحرم والصيد في يده أو معه في قفص أو كان يقوده لزمه إرساله، وإن كان الصيد في بيته عند أهله فليس عليه إرساله.

قال سحنون في «المدونة» ١/ ٣٣٣: قلت: ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد؟ قال: لا شيء عليه ولا يرسله.

قلت: فإن أحرم وفي يديه صيد؟ قال: قال مالك: يرسله.

ولنا: أنه صيد؛ لأن الاستيلاء عليه لم يُزِلْ آمتناعه الطبيعي، وبالإحرام (١) التزم عدم التعرض له، وفي إدامة اليد تعرض له، فوجب الإرسال)(٢).

وفي مذهب الشافعي تفصيل وتفريع يحسن التنبيه عليه، وذلك أنه إذا (تقدم ابتداء اليد على الإحرام بأن كان في يده صيد مملوك له لزمه إرساله على أظهر قوليه، والثاني: لا يلزمه، وقيل لا يلزمه قطعًا بل يستحب، فإن لم نوجب<sup>(۳)</sup> الإرسال فهو على ملكه، له بيعه وهبته، لكن لا يجوز له قتله، فإن قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده تلزمه الكفارة، ولو أرسله غيره أو قتله لزمته قيمته للمالك، ولا شيء على المالك.

وإن أوجبنا الإرسال فهل يزول ملكه عنه؟ فيه قولان: أظهرهما يزول (٤) فعلى هذا: لو أرسله غيره أو قتله لا شيء عليه، ولو أرسل المحرم فأخذه

قلت: فإن أحرم والصيد معه في قفص؟ قال: قال مالك: يرسله قلت: وكذلك إن أحرم وهو يقود صيدًا؟ قال: نعم يرسله إذا كان يقوده، قلت: فالذي في بيته الصيد لم قال مالك: لا يرسله إذا أحرم؟ قال: لأن ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يده.

قال: وقال مالك: إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد -إذا هو أحرم- ما كان في يديه حين يحرم فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا.

قال: وقال مالك: إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا. وانظر: «التفريع» ١/ ٣٢٩، «الجامع لأحكام القرآن» ٦/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج): (كالإحرام).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (فإن لم يوجبوا).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ب) و(ج): (أظهرهما الزوال)، وما أثبته من «الروضة».

غيره ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لزمه إرساله على الأصح المنصوص، وحكى الإمام (۱)، على هذا القول وجهين في أنه يزول ملكه بنفس الإحرام (۲) [أ/١١٤] يوجب عليه الإرسال، فإذا أرسل زال حينئذ؟ وأولهما أشبه بكلام الجمهور، وإن قلنا: لا يزول ملكه فليس لغيره أخذه، فلو أخذه لم يملكه، ولو قتله ضمنه، وعلى القولين: لو مات في يده بعد إمكان الإرسال لزمه الجزاء؛ لأنهما مفرعان على وجوب الإرسال، وهو مقصر بالإمساك، ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال وجب الجزاء على الأصح من مذهبه، ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام بلا خلاف) (۳).

قال: (ولا نوجب إرسال ما في المنزل للإحرام).

إذا أحرم [ج/١١٣] وفي بيته صيود لم يجب إرسالها(٤).

وقال الشافعي كَلْنَهُ: يجب إرسالها؛ لأنه تعرض للصيد بالإمساك في ملكه فصار كما لو كان في يده فأحرم، وقد مرَّ الكلام فيه على مذهبه (٥).

<sup>(</sup>١) في أ و (ب) و(ج): (وحكىٰ إمام الحرمين)، وما أثبته من «الروضة».

<sup>(</sup>٢) في (ج): (أم الإحرام على الأصح).

<sup>(</sup>٣) هذا التفصيل الطويل لمذهب الشافعي وهو المحصور بين القوسين نقله المصنف بالنص من «روضة الطالبين» ٣/ ١٥٠.

وانظر: «الوجيز» ١/ ٧٧، «المهذب» ١/ ٢١١-٢١٢، «فتح العزيز» ٧/ ٥٩٥-٤٩٦، «المجموع» ٧/ ٢٨٦-٧٨٧.

<sup>(</sup>٤) «الجامع الصغير» ص١٥٢، «المبسوط» ٤/٤، «الهداية» ١/١٧٤، «تبيين الحقائق» ٢/٦٩، «مجمع الأنهر» ١/١١.

<sup>(</sup>٥) راجع ما مر من تفصيل مذهبه في المسألة السابقة.

ولنا: أن الصحابة في كانوا محرمين وفي بيوتهم صيود ولم ينقل عنهم (١) إرسالها (٢)، ولأن الواجب ترك التعرض وهو ليس بعرضية أن يتعرض له من جهته، فإنه محفوظ بالبيت والقفص لا به (٣).

## قال: ( والمرسل من يده (٤) ضامن ).

إذا أحرم وفي يده صيد مملوك له فأرسله من يده إنسان ضمن عند أبي حنيفة وَالله من يده واجب عليه واجب عليه وحنيفة وَالله من يده واجب عليه وحماعًا، فهو بإرساله من يده أقام حسبة وفعل ما الواجب عليه فعله فلم يضمن؛ لكونه محسنًا وما على المحسنين من سبيل.

وله: أن ملكه باق عليه بعد الإرسال إذْ الواجب عدم التعرض في الحال، وهو ممكن بإرساله إلى بيته (٧) بيد رسوله، فكانت الحسبة في أمره بترك التعرض دون عين الإرسال لكونه غير واجب، فإذا أرسله من يده فقد أرسل مملوكًا وفوَّت به ملكه عليه، ولم يكن مقيمًا للحسبة على وجهها فيضمن.

<sup>(</sup>١) (عنهم) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ١/ ١٧٤، «نصب الراية» ٣/ ١٤٣، «الدراية» ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) بنصه تقريبًا من «الهداية» ١/ ١٧٤، وتتمة كلامه: غير أنه ملكه، ولو أرسله في مفازة فهو على ملكه فلا معتبر ببقاء الملك، وقيل: إذا كان القفص في يده لزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (من ما في يده).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ٨٩/٤، «مختلف الرواية» ص١٣٠١، «الهداية» ١/٥٧١، «تبيين الحقائق» ٢/٦٩، «مجمع الأنهر» ١/١٠١.

<sup>(</sup>٦) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٧) في (أ): (إلىٰ بيت رسوله).

# جزاء الصيد يأخذه محرم فيقتله محرم آخر قال: (ولو قتل أحدهما صيدًا لآخر فضمنا حكمنا برجوع الأول على القاتل).

إذا أخذ محرم صيدًا فقتله محرم آخر فعلى كل واحد منهما جزاء كامل لارتكابه محظور إحرامه: أما الآخذ فبتفويت الأمن، وأما القاتل فبتقريره لذلك، والتقرير كالابتداء<sup>(۱)</sup> في حق التضمين، كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا<sup>(۲)</sup>. ثم يرجع الأول على القاتل بما أداه<sup>(۳)</sup>.

وقال زفر كَانَّهُ: لا يرجع (٤)؛ لأن ما أداه كل منهما مختص به؛ لأنه كفارة، وهي مشتملة على معنى الستر والجبر والزجر، فامتنع الرجوع بما هو مختص به جزاء عن فعله على غيره؛ لأنه يستلزم تنزيل الراجع منزلة المالك بواسطة أداء الضمان [ب/١٣١ب]، والصيد غير قابل للملك في حق المحرم، فلا يرجع وإن أدى الضمان، كمسلم غصب خنزير ذمي، فأتلفه في يده أخر (٥)، فأخذ الذمي الضمان من الغاصب، لم يرجع على من أتلفه بشيء، كذا هلهنا.

ولنا: أن الصائد بأداء الضمان ينزل منزلة المالك في بدل الصيد إن لم يمكن تنزيله مالكًا للعين، كمن غصب مدبرًا، فغصبه أخر منه، فأخذ

<sup>(</sup>١) في (ب): (فبتقديره ذلك والتقدير كالابتداء).

<sup>(</sup>۲) من «الهدایة» ۱/ ۱۷۵. وانظر: «الجامع الصغیر» ص۱۵۲، «المبسوط» ۱۸۸، «بدائع الصنائع» ۲/ ۲۰۱، «الدر المختار مع حاشیة ابن عابدین» ۲/ ۲۷۵.

٣) «المبسوط» ١٨٨/٤، «مختلف الرواية» ص١٣٣٩، «بدائع الصنائع» ٢/٦٠٢، «المبسوط» ١/٢٠٦، «مجمع الأنهر» ١/١٠١.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) (آخر) ليست في (ب).

المولى من الأول ضمانه (١)، فإنه يرجع على الثاني، وينزل منزلة المالك في أستحقاق بدله؛ لتعذر أستحقاق عينه، وكون المؤدى جزاء عن فعله لا ينافى معنى البدلية فيه، ألا ترىٰ أنه يزيد بزيادة القيمة وينقص بنقصانها؟ فوجب ٱعتباره لأنه لا تعارض بين المعنيين؛ فإن ٱعتبار البدلية لا يخل بمعنى كونه جزاء، بخلاف ما قاس عليه؛ لأن الإسلام ينافى تقوم الخنزير في حق المسلم، فلو نزل منزلة المالك بأداء الضمان لم يجب له الضمان؛ لسقوط ماليته في حقه [ج/١٦٣ب]، أما الإحرام فلا ينافي تقويم الصيد؛ لأن مالية الأعيان باعتبار معانيها وتعلق المصالح بها، وتقومها بحسب الرغبة فيها(٢)، وتقوم الصيد وماليته لا يظهران قبل الأستيلاء عليه لعدم الإحراز، فإذا أحرز ظهرا، والإحرام لا يسقطهما، وإنما موجَبُه إزالة اليد عنه (٣) تحقيقا لما ٱستحقه من الأمن، ألا ترى أنه لو كان في يد المحرم صيد هو له يجب عليه إرساله، ولو قتله آخر في يده ضمنه؟ وذلك لقيام التقوم والمالية (٤)، فأمكن تنزيله منزلة المالك في حق هذا البدل (٥) إذا تعذر أن يقام (٦) مالكًا لعينه (٧).

The time the

<sup>(</sup>١) (ضمانه) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (بحسب تعلق الغربة فيها).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ج): (وإنما توجبه).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (والمالك).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (البلد).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (أن يقوم).

<sup>(</sup>٧) راجع الاُستدلال في «مختلف الرواية» ص١٣٣٩، «المبسوط» ٨٩/٤، «بدائع الصنائع» ٢٠٦/٢.

## المحرم يقتل صيودًا وقد نوى رفض الإحرام قال: (ولا نوجب عن كُلِّ لو قتل صيودًا قاصدًا للتحلل).

إذا أصاب المحرم صيودًا على وجه التحلل وقد رفض الإحرام وجب عليه عنها جزاء واحد<sup>(۱)</sup>.

وقال الشافعي: لكل منها جزاء كامل؛ لأن قصده التحلل لغو، وجناياته متعددة فتتعدد (٢) وموجباتها (٣).

ولنا: أن التحلل في زعم القاتل حاصل بالأول، والباقي واقع في حال رفض الإحرام عنده [أ/١١٤] وهذا التأويل والاجتهاد وإن لم يكن صحيحًا لكنه في حق إسقاط الجزاء عنه معتبر، كما أعتبر تأويل الباغي في حق إسقاط الضمان عنه بإتلاف مال العادل(٢)، وللشافعي فيه قولان(٥).

£ . £ . £

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۰۱/٤، «الأسرار» ص٣٦٩، «مختلف الرواية» ص١٤١١، «منظومة النسفي» باب خلاف الشافعي لوحة رقم ١١٦١أ.

<sup>(</sup>٢) (فتتعدد) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) فلا فرق فيه بين قصد التحلل وعدمه. «المهذب» ١/٢١٧، «المجموع» ٧/٢٧٦، «روضة الطالبين» ٣/١٧٠.

<sup>(</sup>٤) «الأسوار» ص ٣٦٩- ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) القولان فيما إذا كان الإتلاف في حال القتال لضرورته، وأظهرهما عدم الضمان أما إذا كان الإتلاف في غير حال القتال، أو في حال القتال لا لضرورته فإنه يضمن قطعًا، وحكم العادل كحكمه في كل هذا. «روضة الطالبين» ١٠/٥٥-٥٦، «المنهاج مع مغنى المحتاج» ٤/١٢٥.

#### قتل الحلال صيد الحرم،

## أو صيدًا في الحل والحلال في الحرم

قال: (ونغرم الحلال بالقيمة في قتل صيد الحرم لا بالتكفير، وفي الهدي روايتان، ومنعنا الصوم).

إذا قتل حلال صيد الحرم فعليه قيمته يتصدق بها على الفقراء<sup>(١)</sup>. وقال الشافعي كَلَّشُا: يكفر قياسًا علىٰ قتل المحرم<sup>(٢)</sup>.

وقال زفر كِنَلْتُه: يجوز فيه الصوم كمذهب الشافعي كَنَلْتُه.

وعن أصحابنا ريان في جواز الهدي روايتان.

وإثبات الخلاف مع زفر كَالله في الصوم، والروايتان في الهدي من الزوائد.

وهاذا الخلاف هو الصحيح، كذا ذكره صاحب «الهداية» (٣) فقال: (وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال قيمته يتصدق بها على الفقراء؛ لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم، قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل (٤): «ولا ينفر صيدها »(٥).

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۲/۷۶، «تحفة الفقهاء» ۱/۲۶۷، «بدائع الصنائع» ۲/۷۰۷، «الهداية» 1/۲۰۷.

<sup>(</sup>۲) إذا قتل الحلال أو المحرم صيد الحرم وجب عليه عند الشافعي ما يجب على المحرم من الجزاء في صيد الإحرام. «المهذب» ١/٢١٨، «الوجيز» ١/٧٧، «التنبيه» ص٧٤، «روضة الطالبين» ٣/١٦٣.

<sup>.178/1 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (طويل): ليست في (ج)، وفي «الهداية»: (في حديث فيه طول).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» ٢١٣/٣ (١٣٤٩) كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، «صحيح مسلم» ٩/ ١٢٣ (١٣٥٣) كتاب الحج، باب تحريم مكة وتحريم

ولا يجزئه الصوم؛ لأنها غرامة (١) وليست بكفارة، فأشبه ضمان الأموال، وهاذا لأنه يجب بتفويت وصف في المحل وهو الأمن، والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله؛ لأن الحرمة باعتبار معنى فيه وهو إحرامه، والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال.

وقال زفر كَلْنَهُ: يجزئه الصوم؛ أعتبارًا بما وجب على المحرم (والفرق قد ذكرناه، وهل يجزئه الهدي؟ فيه روايتان) (٢) والمذكور في الكتاب هو هذا، وهو الأصح؛ قال صاحب «المختلف» (٣): ولا يجوز الصوم بالإجماع؛ لأنه كفارة، وهذا ليس بكفارة. وأطلق جواز الهدي عنا، وعلى إحدى الروايتين لا ينتصب الخلاف، فتركت خلاف زفر في الهدي، وصرحت به (٤) في الصوم، ويجوز أن يكون عن زفر في الصوم روايتان فنقل كل واحد رواية (٥).

صيدها وخلاها، «سنن أبي داود» ٢/ ٥١٨ (٢٠١٧) كتاب المناسك، باب تحريم حرم مكة، «سنن النسائي» ٢/ ٣٨٨ (٣٨٧٥) كتاب الحج، باب النهي عن أن ينفر صيد الحرم، «سنن ابن ماجه» ٢/ ٣٨٨ (٣١٠٩) كتاب المناسك، باب فضل مكة، «مسند الإمام أحمد» ١/ ٢٥٩، ولفظ البخاري: عن ابن عباس عن النبي قال: «حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار: لا يختلى خلالها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلّا لمعرف». فقال العباس فيها: إلّا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: «إلا الإذخر».

<sup>(</sup>١) في (أ): (غرامة مالية).

 <sup>(</sup>۲) بتصرف من «الهدایة» ۱/ ۱۷۶.
 وانظر: «المبسوط» ۶/ ۹۷، «بدائع الصنائع» ۲/۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) يعنى «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ص١٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (وخرجت به)، وفي (ج): (وصرحت).

<sup>(</sup>٥) (رواية) ليست في (ج).

وتقرير الفرق على الأول: أنه لما أزال الأمن<sup>(۱)</sup> عن محل هو آمن لحق الله تعالى [ج/١١٦٤] فيلزمه في مقابلته إثبات صفة الأمن عن الجوع للمسكين<sup>(۲)</sup> حقًا لله تعالى، وأنه يحصل بالإطعام دون [ب/١٣٢] الصيام، فأما في صيد الحرم<sup>(۳)</sup> لما كان الواجب لارتكابه فعلًا محرمًا حقًا لله تعالىٰ يتأدىٰ ذلك بفعل هو قربة حقًا لله تعالىٰ وهو الصيام.

قال: (وأوجبنا الجزاء عليه إذا رمىٰ في الحرم فأصاب في الحل).

الحلال إذا كان في الحرم فرمى صيدًا هو في الحل فأصابه يلزمه الجزاء (٤).

وقال زفر كَنْهُ: لا يلزمه شيء (٥)؛ لأنه قاتل لصيد الحل في الحل وهو حلال، فإن المعتبر في القتل مكان المقتول، لا القاتل (٢)؛ ولهذا لو حلف لا يقتل فلانًا في السوق فرماه من المسجد فأصابه في السوق فمات حنث، ولو كان (٧) بالعكس لم يحنث.

ولو كان (<sup>(A)</sup> في الحل فأصابه وهو في الحرم حرم <sup>(P)</sup> لاعتبار مكان المقتول.

<sup>(</sup>١) (الأمن) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): (للمسلمين). (٣) في (ب): (فأما صيد الإحرام).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ٤/ ٨٥، «الأسرار» للدبوسي ص٢٥٩-٣٤٤، «مختلف الرواية» ص١٣٥١، «منظومة النسفى» باب قول زفر، لوحة رقم ٩٣ ب.

<sup>(</sup>٥) «مختلف الرواية» ص١٣٥١، «منظومة النسفي» لوحة ٩٣ب.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (والقاتل). (٧) في (ب) و(ج): (ولو قال).

<sup>(</sup>٨) في (ج): (ولهذا لو كان).

<sup>(</sup>A) «المبسوط» ٤/ ٨٥.

ولنا: أنه بالرمي فوت على الصيد ما أستحقه من المن؛ لأنه يستحقه إما بالإحرام أو بالحرم إذا كان الحلال في الحرم، والتعرض للصيد في الحرم حرام، والرمي<sup>(1)</sup> فيه تعرض له فيكون حرامًا، بخلاف مسألة اليمين؛ لأن اليمين<sup>(1)</sup> معقودة على القتل، والرمي ليس بقتل حتىٰ يلاقي المحل فيتلفه، وقد حصل في المسألة الأولىٰ في السوق فحنث، وفي العكس لم يحصل في السوق فلم يحنث<sup>(۳)</sup>، وأما هلهنا فالمحرم عليه هو نفس التعرض، وقد صار بنفس الرمي متعرضًا؛ لانحصار التعرض في الموجود منه من الرمي، فيلزمه الضمان.

A. A. A.

## هل يجب عليه الضمان إذا سُرِق أو أَكَل هو منه؟

قال: (ولا نوجب التصدق بقيمة ما ذبح من الجزاء لو سرق).

إذا سرق لحم دم الكفارة أو الجزاء لا يجب عليه أن يتصدق بقيمته (٤). وقال الشافعي: يجب (٥).

والخلاف في هانده المسألة نظير مسألة التفريط في أداء الزكاة (٦)؛

<sup>(</sup>١) (والرمي): ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) (لأن اليمين): ليست في (ب). (١) (فلم يحنث): ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ٤/ ١٠٠، «مختلف الرواية» ص١٤١٦، «تحفة الفقهاء» ١/ ٦٤٤)، و«بدر المتقىٰ» بهامش «مجمع الأنهر» ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) «حلية العلماء» ٣/ ٣٢٤، «المجموع» ٧/ ٤١٤، «روضة الطالبين» ٣/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) وهي ما إذا فرط في أداء الزكاة بعد التمكن منه حتى هلك النصاب، حيث تسقط عنه الزكاة عند الحنفية خلافًا للشافعي.

راجع: «مختلف الرواية» ص١١٥٧، «المجموع» ٥/ ٣٢١.

فيجب وإن فات المحل الذي يجب إقامة الفعل فيه. وعندنا: لا يجب لفوات إقامة الفعل فيه (١).

قال: (وأكله منه بعد الجزاء مضمن).

وقالا: لا ضمان عليه (٣)؛ لأنه وإن كان حرام التناول، لكن لا لكونه صيدًا بل لكونه ميتة، ألا ترى أنه يحرم عليه تناوله بعد زوال الإحرام فلا يلزمه بتناوله إلّا التوبة، كما لو أكله محرم آخر غيره؟

وله: أن حرمة التناول باعتبار كونه ميتة وباعتبار أنه محظور إحرامه، فإن الإحرام أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاة، والفعل المنسوب إليه عن أن يكون ذبحًا، فحرمة التناول مضافة إلى الإحرام بهانيه الوسائط، فلا يخرج بها عن أن يكون من محظوراته، بخلاف محرم آخر، فإن تناوله من محظورات [أ/١١٥] دينه لا إحرامه (٤)، وبخلاف التناول قبل أداء الضمان؛ لأنه مضمون بضمان الجزاء (٢).

40 40 40

<sup>(</sup>١) (فيه): ليست في (ج).

<sup>(</sup>۲) «الجامع الصغير» ص٠٥١-١٥١، «أحكام القرآن» للجصاص ٢/ ٥٧٩، «المبسوط» 1/ ٢/٤، «بدائع الصنائع» ٢/ ٢٠٤، «الهداية» ١/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لإحرامه).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (لأنه مضمون بعد ضمان).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط»، «بدائع الصنائع»، «الهداية»، الصفحات السابقة.

### الأشياء التي لا يجب بقتلها الجزاء على المحرم

قال: (وليس في قتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفأرة وكلب عقور جزاء).

لقوله على: «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم [ج/١٦٤]: الحِدَأة (١) والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور »(٢).

وقال في حديث لم ينص فيه على العدد: «يقتل المحرم الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور (7).

«سنن أبي داود» ٢/ ٤٢٥ (١٨٤٨) باب ما يقتل المحرم من الدواب، «سنن ابن ماجه» ٢/ ١٠٣٢ (٣٠٨٩) الباب السابق.

<sup>(</sup>۱) بكسر الحاء وفتح الدال: طائر خبيث يجمع على: حِدَأ وحدآن بسكون الدال وحِدوُ بكسر الحاء والدال وضم الواو. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/٣٥٥٩، «المصباح المنير» ص٤٨.

<sup>(</sup>۲) "صحيح البخاري" ٤/٤ (١٨٢٩) كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، "صحيح مسلم" ١١٤/٨ (١١٩٨) كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، "سنن أبي داود" ٢/٤٢٤ (١٨٤٦) كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، "سنن الترمذي" ٣/ ٥٧٥ (٨٣٩) كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب عن ابن عمر وليس في الحديث الحية بل ذكر بدلها الغراب. وجاء ذكر الحية في حديث عن عائشة ولفظه "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا"، "صحيح مسلم" ١٠٣١ (١١٩٨) كتاب الماب السابق، "سنن ابن ماجه" ٢/ ١٠٣١ (٢٠٨٧) كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» ١١٦/٨ (١٢٠٠) الباب السابق، وزاد فيه: «وفي الصلاة أيضًا» وهو من رواية ابن عمر عن أم المؤمنين حفصة في أجمعين، وفي حديث أخر عن: أبي سعيد الخدري في أن النبي في سئل عما يقتل المحرم فقال: «الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي». «سنن أبي داود» ٢/ ٤٢٥ (١٨٤٨) باب ما يقتل المحرم من الدواب، «سنن ابن

وذكر الذئب في بعض الروايات (١) فصارت سبعة، وقيل: المراد بالكلب العقور الذئب فزدناه، وقيل: بل هو في معناه.

والمراد بالغراب: الذي يأكل الجيف ويبتدئ بالأذى دون (٢) العقعق (٣). وعن أبي حنيفة والمتوجواز قتل الكلب مطلقًا اعتبارًا للجنس فيدخل فيه العقور وغيره، والمتوحش والمستأنس (٤). وكذا الفارة الأهلية والوحشية .

والضب واليربوع لا يستثنيان (٥)؛ لأنهما لا يبتدئان بالأذى فلم يكونا في معنى ما ٱستثناه ﷺ (٦).

قال: (وأوجبناه في خنزير وفيل وقرد).

وقال زفر كَنْشُهُ: لا يجب فيها شيء؛ لأنها مما يمسك في البيوت فهي مستأنسة، فكانت في حكم الأهلي.

ولنا: أنها مستوحشة بطبعها ممتنعة بقوائمها وأنيابها حسب طاقتها، فكانت صدًا فتتناولها الآية (٧).

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» ٤٤٤/٤ (٨٣٨٥) و(٨٣٨٥) باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله، «سنن الدارقطني» ٢/ ٢٣٢، «السنن الكبرئ» للبيهقي ٥/ ٢١٠ باب ما للمحرم من دواب البر. وراجع: «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٤٧٧، «نصب الراية» ٣/ ١٣١–١٣٢.

<sup>(</sup>۲) «الهداية» ۱/ ۱۷۲، «بدائع الصنائع» ۲/ ۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) بفتح العين الأولى والثانية، وسكون القاف: طائر نحو الحمامة طويل الذنب، فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان، والعرب تتشاءم به. «المصباح المنير» ص١٦٠، «لسان العرب» ١٠/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ١/ ١٧٢. (٥) يعني من الصيد المحرم قتله.

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ١/ ١٧٢، «المبسوط» ٤/ ٩٣.

<sup>(</sup>٧) يعني قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآهٌ مِّنْلُ مَا قَنْلُ مِن النَّعَمِ ﴾ الآية ، المائدة: ٩٥.

# قال: (ولا شيء في برغوث (١) وقرادة (٢) وبعوض ونملة).

والمراد بالنملة السوداء والصفراء المؤذية، فإن كانت مما لا يؤذي لا يحل قتلها (٣)، والتنبيه عليها من الزوائد. والعلة في هاذِه [ب/١٣٢ب] الأشياء أنها مؤذية بطباعها، وليست بصيود، ولا متولدة من البدن، فلم يجب بقتلها جزاء (٤).

## قال: (ونوجبه في السبع إلَّا إذا صال).

قتل السبع الغير الصائل<sup>(٥)</sup> موجب للجزاء، ولا يتجاوز به شاة<sup>(٦)</sup>. وقال الشافعي عَلَيُهُ: لا يجب بقتله شيءٌ<sup>(٧)</sup>؛ لأنه مجبول على الأبتداء

وانظر الخلاف في: «المبسوط» ٩٢/٤، «بدائع الصنائع» ١٩٨/٢، «الفتاوى الخانية» ١/ ٢٩٠، «تبيين الحقائق» ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>۱) قال ابن منظور في «لسان العرب» ۱۱٦/۲: والبرغوث دويبة شبه الحُرْقوص، والبرغوث واحد البراغيث.

<sup>(</sup>٢) بضم القاف واحدة القردان بكسرها، ومذكرها قُراد، وهي دويبة تعض الإبل وتعلق بها كالقمل للإنسان.

يقال: قرَّدتُّ البعير: إذا نزعت قراده، «المصباح المنير» ص١٨٩، «لسان العرب» ٣٤٨-٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) «الهداية» ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) «الفتاوى الخانية» ١/ ٢٩٠، «الهداية» ١/ ١٧٢، «مجمع الأنهر» ١/ ٢٩٩، «الكنز مع تبيين الحقائق» ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٥) يقال: صال الفحل؛ أي: وثب. والمصاولة: المواثبة، والجمل الصئول هو الذي يأكل راعيه ويواثب الناس فيأكلهم.

<sup>«</sup>لسان العرب» 11/ ٣٨٧، «المصباح المنير» ص١٣٤، «المطلع» ص١٧٥.

<sup>(</sup>٦) «الجامع الصغير» ص١٥١، «المبسوط» ١/٩١، «الفتاوى الخانية» ١/٢٩١، «الهداية» ١/٢٧١.

<sup>(</sup>٧) مذهب الشافعي: أنه يحرم على المحرم قتل صيد البر إذا كان مأكولًا أو متولدًا بين

بالإيذاء، فكان في معنى الفواسق المستثناه، ولأنه كلب لغة (١) لما فيها من الشدة والشره والإيذاء.

ولنا: أنه صيد لأنه متوحش طبعا فتتناوله الآية، والكلب لا يصدق عليه عرفًا فلا يكون مرادًا بالحديث (٢)؛ إذ الظاهر أنه إنما خاطبهم بما يتبادر إلى الذهن فهمه.

فأما إذا<sup>(٣)</sup> صال على المحرم فقتله لا شيء عليه بالاتفاق، إلَّا ما يروىٰ عن زفر رحمه اله؛ ٱعتبارًا بالجمل الصائل<sup>(٤)</sup>.

ولنا: ما روي عن عمر رضي أنه قتل سبعًا وأهدى كبشًا وقال إنا أبتدأناه (٥). ولأن المحرم ممنوع عن التعرض للصيد لا عن دفع الأذى

مأكول وغير مأكول، وفيه الجزاء، سبعًا كان أو غيره، أما غير المأكول: فإن كان مما يضر ولا ينفع كالفواسق الخمس والأسد والدب والنمر فالمستحب قتله، وإن كان فيه نفع وضرر كالفهد والصقر والبازي ونحوها فلا يستحب قتله ولا يكره، وإن كان مما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان والكلب المغير العقور ونحوه كره قتله، ولا جزاء في ذلك كله. «الأم» ٢/ ٢١١، «المهذب» ١/ ٢١٢، «المنهاج مع مغنى المحتاج» 1/ ٢١٢، «روضة الطالبين» ٣/ ١٤٦، «المجموع» ٧/ ٢٧٠ و ٢٩١.

<sup>(</sup>۱) قال ابن منظور في «لسان العرب» ١/ ٧٢٢: الكلب كل سبع عقور وفي الحديث: «أما تخاف أن يأكلك كلب الله » فجاء الأسد ليلًا فاقتلع هامته من بين أصحابه، والكلب معروف: واحد الكلاب؛ قال ابن سيده: وقد غلب الكلب على هذا النوع النابع.

<sup>(</sup>٢) يعني قوله في الحديث المذكور آنفًا: « والكلب العقور ».

<sup>(</sup>٣) في (ج): (فإذا صال).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١/٩١، «الهداية» ١/٣٧١، «مجمع الأنهر» ١/٩٠٠٩.

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ١٧٣/١.

قال في «نصب الراية» ٣/ ١٣٧: غريب جدًّا، وقال ابن حجر في «الدراية» ٢٠/ ٤٤: لم أجده.

عنه، ألا ترى أنه أذن له في قتل ما يتوهم منه الأذى كالخمس الفواسق؟ فإذا تحققه كان دفعه أولى. وقد وجد الإذن من الشارع فلا يجب الجزاء حقًا له لإسقاطه، بخلاف الجمل الصائل؛ فإن الإذن لم يحصل من مالكه(١).

### حكم الضبع وما لا يؤكل لحمه

قال: (ويجب في الضبع)(٢).

وإنما أوردناه على صيغة غير الخلاف (٣) - وإن أورده في «المنظومة» في باب الشافعي أنه لا يجب بقتله شيء عنده (٤) - اعتمادًا على الصحيح المشهور من مذهبه أنه يجب به الجزاء (٥) كما هو مذهبنا. وإن كان أبو حفص كَنِّهُ قد ظفر بوجه بعيد فيه، فليس نصب الخلاف فيه مع شذوذه حسنًا، فتركته لذلك. ووجهه قوله على «الضبع صيد وفيه اجالالكبش »(١).

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ۱/۳۷۱.

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ٤/ ٩١، «بدائع الصنائع» ٢/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (علىٰ غير صيغة الخلاف).

<sup>(</sup>٤) حيث قال في باب خلاف الشافعي لوحة ١١٥ب: وما على المحرم في قتل الضبع مبتديًا شيء وفي كل سبع

<sup>(</sup>٥) «الأم» ٢/ ٢١١، «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٧٠٠، «المهذب» ٢١٦/١، «روضة الطالبين» ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» ١٠٣٠ (٣٨٠١) كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع، «سنن ابن ماجه» ٢/ ٣٠٠٠ (٣٠٨٥) كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، «السنن الكبرى» للبيهقي ٥/ ١٨٣٠ باب فدية الضبع، وأخرجه الترمذي ٥/ ٤٩٨ (١٨٥١) في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع، «النسائي» ٣/ ١٥٨ (٤٨٣٥) في كتاب الصيد والذبائح، باب الضبع بدون ذكر الجزاء.

وروي أن عمر رضي قتله وأهدى كبشًا (١).

قال: (وأوجبنا فيه غير مأكول قيمة لا تجاوز دمًا لا ما بلغت ).

إذا قتل المحرم صيدًا لا يؤكل لحمه كالسبع والضبع وجبت قيمته قيمة لا تجاوز شاة (٢).

وقال الكرخي: لا يبلغ بها شاة (٣).

وقال زفر كَالله: عليه القيمة بالغة ما بلغت؛ لأنه صيد فكان كالمأكول اللحم (٤).

ولنا: أن الصيد إنما حرم من حيث إنه أرتفاق، وهو جناية على الإحرام، ومعنى الأرتفاق هلهنا ساقط، فبقي معنى الجناية على الإحرام، ولا يزاد فيه على الدم، وعن زفر رواية أخرى: أن المأكول اللحم لا تزاد قيمته على الدم<sup>(٥)</sup>.

74 5 174 5 174 S

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهله الصيغة. لكن أخرج مالك في «الموطأ» ١/٣٦٣ باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، وعبد الرزاق في «المصنف» ٤/٣٠٤ (٨٢٢٤) باب الضب والضبع، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٥/١٨٣ باب فدية الضبع عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.

راجع: «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٤٠٤–٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ١/ ٩١، «الفتاوى الخانية» ١/ ٢٩١-٢٩٢، «الهداية» ١/ ١٧٢، «مجمع الأنهر» ١/ ٢٩٩-٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة.

<sup>(0) «</sup>المبسوط» 1/ 97.

### حكم القملة والجرادة

قال: (ويتصدق بما شاء عن قملة من بدنه وجرادة).

أما القملة فلأن قتلها من البدن إزالة التفث، وهأذا القيد الزائد (1) يفيد أنه لو رأى قملة على غير بدنه فقتلها لم يجب (٢) بقتلها شيء؛ لأنه لم يُزِلُ بها (٣) عن نفسه تفثًا، وليست من الصيود (٤). وأما الجرادة فلأنها من الصيد لاسيتحاشها وتمنعها، ويتصدق بما شاء عنها (٥)، وعن عمر المستخير من جرادة (٢).

#### 14 The 14 1

### حكم المتولد بين الظبي والشاة

قال: (ولو نزا(٧) ظبي على شاة نلحق ولدها بها لا به).

(١) في (ج): (وهذا القيد من الزوائد).

(٢) (يجب): ليست في (ج). (٣) (بها): ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١/٩٦، «بدائع الصنائع» ٢/ ١٩٦، «تبيين الحقائق» ٢/ ١٦٩، «مجمع الأنهر» ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>ه) «بدائع الصنائع» ۲/۱۹۲، «الفتاوى الخانية» ۱/۲۹۰، «الهداية» ۱/۱۷۲، «تبيين الحقائق» ۲/۲۲.

<sup>(</sup>٦) «موطأ الإمام مالك» ١/ ٣٦٥ باب فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم، و«مصنف عبد الرزاق» ٤/ ٤١٠ (٨٢٤٦ و٨٢٤٨) باب الهر والجراد، «المحلي» لابن حزم ٧/ ٢٣٠.

وراجع: «نصب الراية» ٣/ ١٧٣.

<sup>(</sup>V) يقال: نزا الفحل نَزْوًا ونزوانًا؛ أي: وثب. وهو كناية عن السفاد، ويستعمل في الحافر والظلف والسباع من البهائم.

<sup>«</sup>المصباح المنير» ص٢٢٩، «الصحاح» ٢٥٠٧/٦.

إذا ولدت شاة من ظبي فحكم الولد عندنا حكم الأم، حتى لا يجب بقتله شيء (١).

وقال الشافعي: حكمه حكم الأب<sup>(۲)</sup> [أ/١١٥] حتى يجب الجزاء بقتله، كما يجب بقتل الظبي، ولا تجوز التضحية به؛ ترجيحًا لماء الأب على ماء الأنثى، ألا ترى أن الولد ينسب إلى الأب<sup>(۳)</sup>؟ ولنا: أن حدوث الولد على الصفة الشرعية القائمة بالأم ككونها حرة وقنة ومدبرة، فكذا في الحل والحرمة.

700 100 CON

<sup>(</sup>۱) «مختلف الرواية» ص۱٤٠٨، «منظومة النسفي»، باب فتاوى الشافعي، لوحة رقم ١١٥، «مجمع الأنهر» ١/ ٣٠٠، «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ٢/ ٥٧١، وراجع: «المبسوط» ١٧/١٢.

<sup>(</sup>۲) بل مذهبه: أن الصيد المتولد من الإنسي والوحشي يغلب فيه جانب الوحشي، ويجب في ذبحه الجزاء اًحتياطًا، سواء كان الأب هو الوحشي كما في الصورة المذكورة أو العكس. «فتح العزيز» ٧/ ٤٩٠، «المجموع» ٧/ ٢٧٠، «روضة الطالبين» ٣/ ١٤٧، «المنهاج مع مغنى المحتاج» 1/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (الولد).

## ما يجوز للمحرم أكله وذبحه

قال: (ويأكل المحرم صيد الحلال إن فقد صنعه).

لما روي عنه على أنه قال (١): « لا بأس بأكل المحرم لحم الصيد ما لم يصده أو يصد له »(٢) ومعنى قوله: «يصد له »(٣) إذا كان بأمره أو دلالته، فإذا لم يكن بأمره ولا دلالته جاز وإن أصطيد له (٤).

قال: (ويذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي).

لأنها ليست من الصيود؛ لأنها ليست بمتوحشة (٥)، والبط الأهلي

<sup>(</sup>١) في (ج): (قال ﷺ).

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» ٢/ ٤٢٧ (١٨٥١) كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، «سنن الترمذي» ٣/ ٨٥٤ (٨٤٨) كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، «سنن النسائي» ٢/ ٣٧٣ كتاب الحج باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، «مسند الإمام أحمد» ٣/ ٣٨٧، «مستدرك الحاكم» ١/ ٤٥٢، ولفظ الحديث: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم»، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر.. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. ولا يخفىٰ أن هذا الحديث لا يصلح دليلًا لمذهب الحنفية بل هو حجة عليهم؛ إذ هو نص في تحريم الصيد على المحرم إذا صيد من أجله، وتأويلهم المذكور بعد لا دليل عليه، وعليه: فهذا الحديث يكون قيدًا يضاف إلى حديث أبي قتادة في تحريم الصيد لمن دل أو أشار أو أعان، فيضاف إلىٰ ذلك: أو صيد من أجله ما أجله من أجله والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) « **أو يصد له** » ليست في (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٤) «مختصر الطحاوي» ص٠٧، «الكتاب» ١/٢١٦، «بدائع الصنائع» ٢/٥٠٢، «الهداية» ١/٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) «الكتاب» ٢١٦/١، «مختلف الرواية» ص١٤٥٩، «بدائع الصنائع» ٢/١٩٦، «الهداية» ١٧٣/١، «مجمع الأنهر» ١/٠٠٠.

هو الذي يكون في البيوت والحياض<sup>(١)</sup>.

قال: ( وحرَّموا<sup>(٢)</sup> الحمامة المسرولة )<sup>(٣)</sup>.

وقال مالك كلله: يجوز ذبحها لكونها مستأنسة، ولا أمتناع لها بجناحها لبطء نهوضها (٤).

ولنا: أنها صيد لأنها متوحشة بأصل<sup>(٥)</sup> الخلقة ممتنعة بجناحها، وإن كان نهوضها بطيئًا، وهذا الاستئناس عارضي، فلا يرفع الاستيحاش الأصلي. [ب/١٣٣]

<sup>(</sup>۱) اتحرازًا عن البط الذي يطير فإنه صيد وفيه الجزاء. «المبسوط» ٩٤/٤، «مجمع الأنهر» ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) وأوجبوا فيها الجزاء، «المبسوط» ٤/٤٤، و «بدائع الصنائع» ٢/١٩٦، «الفتاوى الخانية» ١/ ٢٩٠، «الهداية» ١/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) بضم الميم وفتح الواو: هي التي في رجلها ريش يكون لها كالسراويل. «لسان العرب» ١١/ ٣٠٠، «مجمع الأنهر» ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) لم أجده، والمشهور عند المالكية أن المحرم لا يذبح أي نوع من الحمام الوحشي وغيره.

قال في «المدونة» ١/ ٣٣٥: كان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم؛ الوحشي وغير الوحشي؛ لأن أصل الحمام عنده طير يطير، فقيل لمالك: إن حمامًا عندنا يقال لها: الرومية لا تطير إنما تتخذ للفراخ؟ قال: لا يعجبني لأنها تطير، ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئًا مما يطير.

وانظر: «الكافي» لابن عبد البر ١/١٥٧، «القوانين الفقهية» ص٩٢، «شرح الخرشي» ٢/٣٧٦، «جواهر الإكليل» ١٩٩١.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (لأنها مستوحشة في أصل).

قال: (ويحرم الظبي المستأنس).

فإنه صيد بأصل الخلقة، فلا يبطل أنسه العارضي، كالبعير إذا ندّ لا يأخذ حكم الصيد(١).

## حكم ذبيحة المحرم من الصيد، وهل الميتة أولى منها للمحرم المضطر؟

قال: (ونحرم ذبيحته مطلقا).

إذا ذبح المحرم صيدًا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها(٢).

ومعنىٰ قوله: (مطلقا) سواء ذبحه لنفسه أو لغيره.

وللشافعي في تحريمه علىٰ غيره قولان (٣)، وجه الحل: أنه فاعل لغيره فانتقل فعله إليه.

ولنا: أن الذكاة فعل مشروع، وهذا فعل حرام [ج/١٦٥] فلا يكون ذكاة، وهذا لأنه تعالى أضاف التحريم إلى عين الصيد فقال: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُّ صَيِّدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُم حُرُماً ﴾ (٤) وإذا أضيف إلى العين دل على عدم

<sup>(</sup>۱) من «الهداية» ۱/۱۷۳)، وانظر: «الكتاب» ۱/۲۱٦، و «بدائع الصنائع» ۲/۱۹۱، «مجمع الأنهر» ۱/۳۰۰.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب» ١/٢١٦، «بدائع الصنائع» ٢/٤٠٢، «الهداية» ١/٣٧١، «الاختيار» (٢/٣/١.

<sup>(</sup>٣) الجديد: كمذهب الحنفية أنه ميتة لا يحل أكله له ولا لغيره. والقديم: أنه لا يكون ميتة فيحل لغيره، والصحيح عند جمهور أصحابه قوله الجديد. «المهذب» ١/٢١١، «الوجيز» ١/٧٧، «المجموع» ٧/ ٢٧٩، «روضة الطالبين» ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٩٦.

محليته شرعًا، فالتحق بالخنزير في حكم الذبح (في حق المحرم) ولأن ذبح المحرم بحكم الإحرام خرج عن أهلية الزكاة؛ لأن تحريم الصيد من حكم الإحرام، فلم يبق محلًا، ولا الذابح أهلًا، كالأم خرجت عن محلية النكاح للابن وخرج هو عن أهلية نكاحها (7).

قال: (والميتة أولى من الصيد للمضطر، ويجيزه له مكفرًا).

إذا أضطر المحرم إلى أكل ميتة أو صيد فتناوله للميتة أولى من أصطياده (٣).

وقال أبو يوسف: بل يصيد ويتناول من لحمه ويكفر<sup>(٤)</sup>؛ لأن جنايته ترتفع بالكفارة، فإن الإثم يرتفع بها فيصير بعد التكفير كالمذكئ.

وله (٥): أن تناول الميتة مباح له من جهة صاحب الحق، وهو أسهل حيث لا يتوقف على ما يتوقف عليه تناول لحم الصيد، فإن حرمته لاستحقاقه الأمن، وأنه لا يزول باضطرار المحرم، بخلاف تحريم الميتة، فإنها مستثناه عن حالة الاضطرار.

74 74 74 74 .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع»، و«الهداية»، الصفحات السابقة.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٠٦/٤، «مختلف الرواية» ص١٣٢٨، «تبيين الحقائق» ٢/ ١٨، «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ٢/ ٥٦٢.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة. وهذا الخلاف في تقديم الميتة أو الصيد، إنما هو في حال ما قبل أصطياده، أما إذا أضطر ووجد ميتة وصيدًا قد ذبحه محرم -هو أو غيره- قبل ذلك، فإنه يستوي الحال ويتخير أيهما شاء، وقال بعضهم: يفضل الأكل من الصيد عند الجميع. «الفتاوى الخانية» / ٢٩١)، وتبيين الحقائق، الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥) أي: لأبي حنيفة.

### حكم قطع المحرم شجر الحرم أو رعيه حشيشه

قال: (وضمنوه بقطع النامي من شجر الحرم قيمته).

إذا قطع من شجر الحرم ما هو نام غير جاف فعليه قيمته (١). وقال مالك: لا ضمان عليه لكنه يأثم بذلك؛ لأن المحرم يجوز له قطع شجر الحل، فكذا يجوز للحلال قطع شجر الحرم بخلاف الصيد (٢). ولنا: أنها أستحقت الأمن بالحرم كما أستحقه الصيد به، قال على الله العضد شوكها ولا ينفر صيدها (٣).

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ١/٢١٧، «تحفة الفقهاء» ١/ ٦٤٩، «بدائع الصنائع» ٢/ ٢١٠، «الهداية» // ١٧٥.

<sup>(</sup>Y) يفهم من تعليل المصنف هذا أن نفي الضمان خاص بالحلال دون المحرم، وليس كذلك، بل مذهب مالك أنه لا جزاء على من قطع شجر الحرم، مطلقا حلالا كان أو محرمًا، وليس عليه إلَّا التوبة والاستغفار، «المدونة» ١/ ٣٣٦، «التفريع» ١/ ٣٣١، «بداية المجتهد» ١/ ٤٣٣، «الكافى في فقه أهل المدينة» ص١٥٦.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» ٢١٣/٣ (١٣٤٩) كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، «صحيح مسلم» ١٢٣/٩ (١٣٥٣) كتاب الحج، باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها، «سنن أبي داود» ٢/٨١٥ (٢٠١٧) كتاب المناسك، باب تحريم حرم مكة، و «سنن النسائي» ٢/٨٣٨ (٣٨٧٥) كتاب الحج، باب النهي عن أن ينفر صيد الحرم، «سنن ابن ماجه» كتاب المناسك باب فضل مكة ٢/٨٣٨ (٣١٠٩)، «مسند الإمام أحمد» ١٠٣٨.

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٢/ ٢١٠-٢١١، «الهداية» ١/ ١٧٥.

فأما ما لا ينبته الناس عادة إذا أنبته إنسان<sup>(۱)</sup> لا شيء عليه في قطعه ؟ لأنه ملكه والتحق بقصد إنباته بما ينبته الناس عادة ، فأما إذا نبت بنفسه فله حرمة الحرم ، وإن نبت في ملك إنسان حتى لو قطعه قاطع فعليه قيمتان: قيمة لمالكه وقيمة أخرى لحق الحرم ، كما لو قتل صيدًا مملوكًا في الحرم (٢).

وسيما شرط النماء فيما يقطع -وهو من الزوائد- لأن الجاف منه (٣) موات، واستحقاق الأمن عن القطع باعتبار النمو والزيادة (٤)، ثم لا مدخل للصوم في قيمة شجر الحرم (٥)؛ لأنه ضمان المحل؛ لأن حرمة الفعل لحق الحرم لا لحق الإحرام (٢).

وإذا أدى القيمة بملكه، إلَّا أنه يكره له بيعه، ويتصدق بها (٧) على الفقراء؛ لأنه ملكه بطريق محظور، وصونًا للناس عن التطرق إلىٰ ذلك (٨).

قال: (ويجُيزُ رعى حشيشه).

قال أبو يوسف كلله: يجوز رعي حشيش الحرم (٩).

<sup>(</sup>١) في (ج): (فأما ما ينبته الناس عادة إذا أنبته الناس).

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۰۳/٤، «الهداية» ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) (منه): ليست في (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ٤/٤، «الهداية» ١/٥٧١.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (في شجر الحرم).

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ۲۱۰/۲، «الهداية» ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٧) في (ب): (والتصدق بها).

<sup>(</sup>A) «المبسوط» ٤/ ١٠٤، «بدائع الصنائع»، «الهداية»، الصفحات السابقة، وفي (أ) بعد ذلك زيادة: (في قيمة شجر الحرم؛ لأنه ضمان المحل لأن حرمة الفعل).

<sup>(</sup>٩) «مختصر الطحاوى» ص٦٩-٠٠، «الهداية» ١/٥٧١، «الاختيار» ١٢٢/١، «تبيين الحقائق» ٢/٠٧.

وقال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عن الرعي متعذر [ج/١٦٦٦] فالتحق بالإذخر، ولهما ذلك، فإن منع الدواب عن الرعي متعذر [ج/١٦٦٦] فالتحق بالإذخر، ولهما قوله على الدواب عن الرعي الرحما ولا يختلى خلاها (٢) [أ/١١٦١] وأنه يحرم القطع بالمناجل (٣) وأسنان الحيوان، وصار كما لو أرسل البازي على الصيد في الحرم، بخلاف ما إذا ارتعى الحيوان بنفسه حال مشيه؛ لأنه غير مضاف إليه، وحفظها عن مثل ذلك متعذر. أما الإطلاق (٤) للرعي فالامتناع عنه ممكن، وحمل الحشيش من الحل ممكن (فلم تتحقق الضرورة)(٥)، وأما الإذخر فمستثنى بالنص (٢).

# قال: (ولا يقطع منه إلَّا الإذخر)(٧).

لأنه ﷺ ٱستثناه؛ لقول عباس (^): يا رسول الله إنا نجعله في قبورنا (٩) والمسألة من الزوائد (١٠).

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة. (٢) سبق تخريجه أول المسألة السابقة.

<sup>(</sup>٣) جمع منجل -بكسر الميم-: وهو الآلة التي يحصد بها، مأخوذة من النجل -بفتح النون-ومن معانيه: القطع. «لسان العرب» ٢٤٧/١١.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (والإطلاق). (٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) وهو ما يأتي في المسألة التالية.

<sup>(</sup>٧) بكسر الهمزة والخاء: حشيش طيب الرائحة أطول من الثيل، كانت تسقف به البيوت فوق الخشب، واحدتها: إذخرة، «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/٣٣، «لسان العرب» ٤/٣٠٨.

<sup>(</sup>A) في (ب): لقول ابن عباس.

<sup>(</sup>۹) سبق تخریجه مرارًا وهو في: "صحیح البخاري" ۳/ ۲۱۳ (۱۳٤۹)، "صحیح مسلم" ۹/ ۱۳۳ (۱۳۵۳)، "سنن النسائي" ۲/ ۸۸۸– ۹/ ۱۲۳ (۲۰۱۷)، "سنن النسائي" ۲/ ۸۸۸ (۲۰۱۷)، "مسند الإمام أحمد" ۱/ ۲۰۹۸. «۸۸۷۰ (۳۱۰۹)، "مسند الإمام أحمد" ۱/ ۲۰۹۸.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): والمسألة زائدة.

#### هل للمدينة حرم؟

قال: (ولم نحرم المدينة).

لا حرم للمدينة (١) عندنا (٢).

ومذهب الشافعي كُلَّهُ أن [ب/١٣٣ب] صيد حرم المدينة وقطع شجره حرام، وحُكِيَ قول، ووجه، أنه مكروه، فإذا قيل بالتحريم ففي الضمان قولان: في الجديد: لا يضمن. وفي القديم: يضمن. وفي ضمانه وجهان: أحدهما: كحرم مكة، وأصحهما: أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر، وفي المراد بالسلب وجهان: أحدهما: كسلب القتيل من الكفار (٣)، والثاني: ثيابه فقط، وفي مصرفه أوجه: أصحها (٤): أنه للسالب كالقتيل، والثاني: لفقراء المدينة، والثالث: لبيت المال (٥).

له قوله ﷺ: «إن إبراهيم ﷺ حرم مكة، وأنا أحرم المدينة »(٦).

<sup>(</sup>١) في (أ): (لأهل المدينة).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ٤/ ١٠٥، «مختلف الرواية» ص١٤١٨، «مجمع الأنهر» ١/ ٣١٢، «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ٢/ ٦٢٦.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (من الكفارة).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (أصحهما).

<sup>(</sup>٥) هذا التفصيل لمذهب الشافعي بنصه من «روضة الطالبين» ٣/ ١٦٨ (١٦٩)، عدا ٱختلافات لفظية يسيرة جدًا.

وانظر: «فتح العزيز» ٧/ ٥١٣-٥١٤، «المهذب» ١/ ٢١٩، «المجموع» ٧/ ٥٠٥-٧٠٤.

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» ٢٤٦/٤ (٢١٢٩) كتاب البيوع، باب بركة صاع النبي على ومده، «صحيح مسلم» ٩/ ١٣٦٠ (١٣٦٠) و(١٣٦١) و(١٣٦١) كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي على فيها بالبركة، «سنن ابن ماجه» ٢/ ١٠٣٩ (٣١١٣) كتاب المناسك، باب فضل المدينة، «مسند الإمام أحمد» ٣/ ١٤٩.

ولنا: ما روي عن عائشة و كان لآل محمد بالمدينة وحوش يمسكونها (٢) ولقوله على لأخي أنس حين رآه حزينًا على نغيره: «يا أبا عمير (٣) ما فعل النغير؟ »(٤) وهو تصغير نغر، طير يشبه العصفور يصاد (٥)، فمازحه على بذلك، ووقوع مثل هله الحادثة بها دليل الجواز (٢).

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» ۲/۲۷ (۲۰۳۷) و(۲۰۳۸) كتاب المناسك، باب في تحريم المدينة، «مسند الإمام أحمد» ۱/۱۷۰، «السنن الكبرى» للبيهقي ٥/١٩٩-٠٠، باب ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيه صيدًا عن سعد بن أبي وقاص على وهو في «صحيح مسلم» ٩/١٣٦٨ (١٣٦٤) الباب السابق، «مسند الإمام أحمد» ١٦٨/١، «السنن الكبرى» للبيهقي ٥/١٩٩ عن سعد أنه وجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه، فجاءه أهل العبد فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله على أن يرده عليهم.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج): (يا عمير). والصواب ما أثبته.

<sup>(3) &</sup>quot;صحيح البخاري" ١٠ / ٨٥ (٣٠٣) كتاب الأدب باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، "صحيح مسلم" ١٢٨ / ١٤ (٢١٥٠) كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، "سنن أبي داود" ٥/ ٢٥١ (٤٩٦٩) كتاب الأدب باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد، "سنن الترمذي" ٢/ ٢٩٧ (٣٣٣) كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على البسط، "سنن ابن ماجه" ٢/ ١٢٢٦ (٣٧٢٠) كتاب الأدب باب المزاح، "مسند الإمام أحمد" ٣/ ١١٩٨.

<sup>(</sup>٥) أحمر المنقار، والأنثى منه: نُغرة بضم النون وفتح الغين، والجمع: نِغْران بكسر أوله وسكون ثانيه.

<sup>«</sup>النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥/ ٨٦، «المصباح المنير» ص٧٣٥.

<sup>(</sup>٦) قال البيهقي مجيبًا عن ٱستدلال الحنفية بهذين الحديثين في معرض مناقشة مذهب من لا يجعل للمدينة حرمًا في حق الصيود والأشجار: فاستدل على ما قال بحديث أبي

وما رواه محمول على أنه نهاهم عن الصيد لا للأكل أو البيع، فإنها كانت دار الهجرة، وهذا مما يضيق على أهلها فنهاهم عن الأصطياد على ذلك الوجه، أراد التوسعة عليهم في الأصطياد للانتفاع به، ألا ترى أن أخذ السلب ليس بواجب في حرم مكة وهي محرمة بالإجماع؟ فدل ذلك على أنه ليس بإثبات شريعة ولكن (١) على وجه التشديد لتتوفر الصيود بها.

#### 14 14 14.

### بيع المحرم وشراؤه الصيد

قال: (ويبطل بيع المحرم وشراؤه الصيد).

يعني لما أصطاده وقتله (٢): أما إذا كان الصيد حيًا، فإن البيع تعرض (٣) له بتفويت الأمن المستحق به، وأما بعد قتله إياه فإنه ميتة فلا يجوز بيعها (٤).

عمير وحبسه النغير بالمدينة، وبالوحش الذي كان لآل رسول الله ﷺ...

أما حديث النغير والوحش، فإنه لم يعلم أن من مذهب خصمه أن الصيد إذا أدخل الحرم جاز حبسه فيه، وإنما لا يجوز إذا صاده في الحرم... فخبرا النغير والوحش محمول على أنهما صيدا خارج حرم المدينة ثم أدخلا المدينة. «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٤٤٠-٤٤١.

<sup>(</sup>١) في (ج): (ولكنها).

<sup>(</sup>۲) (وقتله): لیست فی (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) (تعرض): ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ١/٦/١، «بدائع الصنائع» ٢٠٨/٢-٢٠٩، «مجمع الأنهر» ١/٣٠٢، «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ٢/٨٥٨.

قال: (ونجيز نكاحه)(١).

وقال الشافعي: لا يجوز (٢) لقوله على : « لا ينكح المحرم ولا ينكح » (٣). ولنا ما روي أنه على تزوج ميمونة وهو محرم (٤)، والرواية الأولى محمولة على الوطء حملًا على الحقيقة، ونحمل الإنكاح على الدلالة على فعله

12 12 12.

<sup>(</sup>۱) «شرح معاني الآثار» ۲/۳۷۲، «مختصر الطحاوي» ص ٦٨، «الكتاب» ٣/٧، «الهداية» 1/١٩٣.

<sup>(</sup>۲) فهو عنده محرم والعقد باطل. «التنبيه» ص۷۲، «المهذب» ۱/۲۱۰، «معرفة السنن والآثار» ۷/ ۱۸۲–۱۸۷، «حلية العلماء» ۳/ ۲۹۳.

<sup>(</sup>٣) "صحيح مسلم" ١٩٣/٩ (١٤٠٩) كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، "سنن أبي داود" ٢/ ٤٢١ (١٨٤١) و(١٨٤٢) كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج، "سنن الترمذي" ٣/ ٥٧٨ (٨٤٢) كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، "سنن النسائي" ٣/ ٢٨٩ (٥٤١٣) كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المحرم، "سنن ابن ماجه" ١/ ٢٨٦ (١٩٦٦) كتاب النكاح باب المحرم يتزوج، "مسند الإمام أحمد" ١/ ٧٥.

<sup>(3) «</sup>صحيح البخاري» ١٩٦/٥ (١٨٣٧) كتاب جزاء الصيد، باب تزويج المحرم، «صحيح مسلم» ١٩٦/٩ (١٤١٠) الباب السابق، «سنن أبي داود» ٢/ ٢٣٤ (١٨٤٤) الباب السابق، «سنن الترمذي» ٣/ ٥٨١ (٨٤٤) كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، «سنن النسائي» ٣/ ٢٨٩ (٢١٤٥) كتاب النكاح، باب الرخصة في نكاح المحرم، «سنن ابن ماجه» ٢/ ٢٨٦ (١٩٦٥) الباب السابق، «مسند الإمام أحمد» ١/ ٢٤٥).

وراجع الكلام في: نكاح النبي عَيْقَ ميمونة؛ هل كان في حال الإحرام أو الإحلال؟ والروايات في ذلك بالتفصيل في: «معرفة السنن والآثار» ٧/ ١٨٣-١٨٦، «نصب الراية» ٣/ ١٧١-١٧٤.

# هل يَلْزَم القارن بالجناية دم أو دمان؟

قال: (ونلزم القارن بدمين في كل ما فيه على المفرد دم).

وقال الشافعي كَلَنْهُ: يلزمه جزاء واحد (١) كما يطوف عنده طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا، وقد تقدم الكلام فيه (٢).

وعندنا: يلزمه جزاءًان: جزاء عن إحرامه للحج [ج/١٦٦ب] وآخر عن إحرامه للعمرة (٣)، وقد مر<sup>(٤)</sup>.

J. 600 J.

<sup>(</sup>۱) «المهذب» ١/ ٢١٧، «المجموع» ٧/ ٣٧٨، «روضة الطالبين» ٣/ ١٤١، «فتح العزيز شرح الوجيز» ٧/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) في المسألة الثالثة من فصل القران، وراجع: «الأسرار» للدبوسي ص٧٨.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب» ١/٢١٧، «الفتاوى الخانية» ١/٢٩١٩، «الهداية» ١/٦٧١، «الاختيار» (٣٠٢/١، «مجمع الأنهر» ١/٣٠١، «الأسرار» للدبوسي ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) في المسألة السادسة من فصل وقت الحج ومواقيت الإحرام.

# فصل في الإحصَار<sup>(١)</sup>

### سبب الإحصار، وهل يكون في العمرة كالحج؟

قال: (نحقق الإحصار بالمرض كالعدو).

إذا أحصر المحرم بعدو فإنه محصر بالإجماع (7)، وإن أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل عندنا كالمحصر بالعدو (7).

وقال الشافعي كَلَفَّ: لا إحصار إلَّا بالعدو<sup>(٤)</sup>؛ لأن قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ ﴾ (٥) الآية نزلت في أصحاب رسول الله ﷺ، وكانوا ممنوعين بسبب العدو<sup>(٢)</sup>، وبدليل قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَاۤ أَمِنتُمْ ﴾، ولأن شرعية التحلل بالهدي

<sup>(</sup>۱) هو لغة: مصدر أحصره؛ أي: منعه وحبسه، وكل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه. «الصحاح» ٢/ ٦٣١، «المصباح المنير» ص٥٣٠.

واصطلاحًا: منع المحرم من الوصول إلى البيت وإتمام نسكه. «أنيس الفقهاء» ص١٤٣، «طلبة الطلبة» ص٧٩، «المطلع» ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) «المغنى» لابن قدامة ٥/ ١٩٤، «بداية المجتهد» ١/ ٤١٢، «الإفصاح» ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» ص٧١، «الكتاب» ١/٢١٨، «الفتاوى الخانية» ١/٠٥، « «تحفة الفقهاء» ١/ ٦٣٢.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٢/ ٢٤٠، «التنبيه» ص ٨٠، «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٤٩١، «روضة الطالبين» ٣/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٩٦ قال تعالىٰ: ﴿ وَأَتِنُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيِّ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٦) وذلك في سنة ست من الهجرة في عمرة الحديبية. قال الشافعي: فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن هلاه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبي على فحال المشركون بينه وبين البيت، وأن النبي فلى نحر بالحديبية، وحلق ورجع حلالًا، ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه، إلَّا عثمان بن عفان وحده. «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٤٨٦. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢/ ٣٧٣، «تفسير ابن كثير» ١/ ٢٣١، «السيرة النبوية» لابن هشام ٣/ ١٩٦ وما بعدها.

لتحصيل النجاة، وبالإحلال ينجو من العدو ولا يرتفع به المرض.

ولنا: أن الإحصار يستعمل فيهما، وقال بعض أهل اللغة: يقال: أحصر بالمرض وحصر بالعدو<sup>(۱)</sup>، والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب، والتحلل قبل، أو أنه إنما كان لدفع حرج آمتداد الإحرام لا لما قال؛ بدليل أنه لو أحيط به بحيث لا يمكنه الرجوع إلى أهله، ولا ينجو بالتحلل من العدو كان له التحلل، والحرج الناشئ من آمتداده مع المرض أعظم، ثم الإحصار كما يتحقق في الحج كذلك يتحقق في العمرة<sup>(۲)</sup>؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ أُحْصِرْتُمُ ﴾ عقيب قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَتِنُوا المَحَةُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» ١٩٥/٤، «المصباح المنير» ص٥٣، «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) «مختصر الطحاوي» ص٧٢، «أحكام القرآن» للجصاص ١/٣١٩، «الاختيار» ١/٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٦. (١) (أنه): ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٢٢١ باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض، «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢٥١ كتاب الحج، باب حكم المحصر بالحج، «المحلى" لابن حزم ٧/ ٢٠٤، وصححه.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في «المنظومة»، بل يفيد سياق مذهبه فيها إثبات الإحصار للمعتمر كالحاج، حيث قال في باب خلاف الشافعي لوحة ١١٦ب:

وما على المحصر في النفل قضا والحج والعمرة في ذاك سوا

المذهب تحققه صرح به الأصحاب في كتبهم من غير ذكر خلاف؛ قال صاحب «شرح الوجيز» [أ/١١٦]: ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار (١). فتركت الخلاف فيه عدولًا عن الأشذ إلى الأشهر.

### ما يفعله المحصر ليتحلل من إحرامه

قال: (فيبعث شاة والقارن دمين).

لأن المنصُوص عليه هو الهدي، وأدناه شاة (٢).

وليس المراد بعث عينها، حتى لو بعث قيمتها فاشترى بها<sup>(٣)</sup> [ب/١٣٤] شاة في الحرم فذبحت عنه جاز<sup>(٤)</sup>، وإنما يبعث القارن دمين؛ لأنه يحتاج إلى التحلل عن الإحرامين معًا<sup>(٥)</sup>، ولا يقال: ينبغي أن يكتفي بهدي واحد؛ لأنه مشروع للتحلل وأنه يقع عن الإحرامين بتحلل واحد، كما لو<sup>(٢)</sup> حلق قبل الذبح؛ لأنا نقول: ليس هذا كالحلق؛ لأنه في الأصل من محظورات الإحرام، وإنما صار قربة بسبب التحلل، وكونه قربة لمعنى في غيرها، فناب الواحد فيه مناب الأثنين كالطهارة يكتفى بها في صلوات كثيرة<sup>(٧)</sup>،

<sup>(</sup>۱) العبارة بنصها من «روضة الطالبين» ۳/ ۱۷۲، وقد أطلق عليه المصنف كعادته «شرح الوجيز» لأنه مختصر لـ«فتح العزيز شرح الوجيز» للرافعي. وانظر: «المجموع» ۸/ ۲٤٥.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب» ۱/۲۱۸، «الفتاوى الخانية» ۱/۰۰، «الهداية» ۱/۰۸، «الاختيار» (۲/۳۲).

<sup>(</sup>٣) (بها): ليست في (أ) و(ج). (٤) «الهداية» ١/١٨٠.

<sup>(</sup>٥) «تحفة الفقهاء» ١/ ٦٣٧، «الهداية» ١/ ١٨١، «الاختيار» ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (بعد).

<sup>(</sup>V) ساقطة من (ج).

وكالتسليمة الواحدة يقع بها<sup>(۱)</sup> التحلل عن صلوات كثيرة، وأما الهدي فإنه وإن شرع للتحلل إلَّا أنه قربة مقصودة بنفسها دون التحلل كالأضحية، وما شرع قربة مقصودة بنفسها<sup>(۲)</sup> لا ينوب الواحد فيه عن الأثنين<sup>(۳)</sup> كأفعال الصلاة والحج.

قال: (ولو كان المحصر مأمورًا يوجبها عليه [ج/١١٦٧] وهما على الأمر).

المأمور بالحج إذا أحصر؛ فدم الإحصار عليه عند أبي يوسف كلله (٤)؛ لأن وجوبه لدفع ضرر آمتداد الإحرام، وهو مختص به. وقالا: دم الإحصار على الآمر (٥)؛ لأنه هو الذي ورطه فكان عليه تخليصه.

### مكان ذبح دم الإحصار

قال: (ولا نجيز ذبحها في مكانه، بل يواعد به في الحرم ثم يتحلل).

المحرم إذا أحصر بعث بشاة وواعد من يذبحها في الحرم في يوم بعينه ثم يتحلل، ولا يجوز ذبحها في مكانه (٦).

<sup>(</sup>١) (بها): ليست في (ج). (٢) في (ب): (كالأضحية).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (فيه مناب الأثنين).

<sup>(3) «</sup>المبسوط» 3/101، «بدائع الصنائع» 7/017، «الهداية» 1/1/1، «الاختيار» 1/277.

<sup>(</sup>٥) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) «مختصر الطحاوي» ص٧٧، «أحكام القرآن» للجصاص ١/ ٣٢١، «تحفة الفقهاء» ١/ ٦٣٥، «الاختيار» ١/ ٢٢٤.

وقال الشافعي كَلَّشُ: يجوز أن يذبحها في مكانه (۱)؛ لأنه شرع على وجه الرخصة، والتوقيت بالحرم يبطل معنى التخفيف (۲). ولنا: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَى بَبُلغَ اَلْهَدَى عَلِلّهٍ ﴿ (٣) والهدي اسم لما يهدى إلى الحرم، ولأنه دم قربة، ولا تعرف الإراقة قربة إلّا في مكان مخصوص أو زمان مخصوص، ودونهما لا يقع قربة فلا يقع به التحلل، وأصل التخفيف هو المراعى دون وصفه.

#### and and and and

#### حكم الحلق للمحصر

قال: (ويوجب الحلق بعد ذبحها).

قال أبو يوسف كلَّة: على المحصر بعد الذبح الحلق(٤)؛ لأنه عليه لما

<sup>(</sup>۱) هذا أصح الوجهين في مذهبه، والوجه الآخر: أنه لا يجوز ذبحه إلَّا في الحرم، هذا في حق من قدر على الوصول إلى الحرم، أما من لم يقدر فيذبحه حيث أحصر بلا خلاف، أما إن أحصر في الحرم فيجب عليه ذبحه فيه. «المهذب» ١/ ٢٣٤، «المجموع» ٨/ ٢٣٤، «الوجيز» 1/ ٧٨، «روضة الطالبين» ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>۲) واستدل الشافعي من النقل بفعل النبي وأصحابه في الحديبية حين صدوا عن البيت، فنحروا هديهم فيها وحلقوا وحلوا من إحرامهم. «صحيح البخاري» ٥/ ٣٢٩ (٢٧٣١) كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، ١١/٤ وكتاب المحصر، باب من قال ليس على المحصر بدل تعليقًا، «سنن أبي داود» ٣/ ١٩٤ (٢٧٦٥) كتاب الجهاد، باب في صلح العدو، وذكره مالك في «الموطأ» ١/ ٣٢٩ باب ما جاء فيمن أحصر بعدو بلاغا.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) «مختصر الطحاوي» ص٧٧، «مختلف الرواية» ص١٣١١، «المبسوط» ٤/١٠٧، «أحكام القرآن» للجصاص ١/ ٣٢٤، «الهداية» ١/ ١٨٠.

أحصر حلق<sup>(۱)</sup> بعد أن ذبح عنه وأمر الصحابة بذلك<sup>(۲)</sup>، ولأنه من جملة المناسك وهو مقدور عليه فيؤتي به. وقال أبو حنيفة ومحمد المحج، لا حلق عليه<sup>(۳)</sup>؛ لأن الحلق قربة مرتبة على الفراغ من أفعال الحج، بمنزلة السلام من الصلاة، فيكون محظورا قبل الإتمام، وفعله وأمره بالحلق إنما كان؛ لأنهم كانوا يمتنعون عن التحلل طمعًا في دخول مكة، ويزول التحلل بالحلق، فقطع بالأمر به أطماعهم<sup>(٤)</sup>؛ تسليمًا لأمر الله وانقيادًا لحكمه وإظهارًا للأعداء قوة العزم على الأنصراف، حتى جاء الله بالفتح<sup>(۵)</sup> والنصرة بعد ذلك<sup>(۲)</sup>.

### ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر

قال: (وهو قبل يوم النحر جائز كالمحصر بالعمرة).

قال أبو حنيفة: ذبح الإحصار قبل يوم النحر جائز للمحصر بالحج (٧). وقالا: لا يجوز إلَّا في يوم النحر (٨).

وذبح دم الإحصار في العمرة جائز قبله أتفاقًا (٩).

(٨) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>١) في (أ): (لما حلق أحصر).

<sup>(</sup>٢) كما ذكرته آنفًا في قصة صلح الحديبية.

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (إجماعهم).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (جاء نصر الله).

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ١٨٠/١.

<sup>(</sup>۷) «الجامع الصغير» ص١٥٧، «مختلف الرواية» ص١٢٩٣، «أحكام القرآن» للجصاص ١/٣٢٦، «تحفة الفقهاء» ١/ ٦٣٥-٦٣٦، «الهداية» ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٩) المصادر السابقة.

لهما: أنه مشروع للتحلل فيتوقت بوقته وهو يوم النحر كالحلق ودم المتعة والقران، بخلاف المحصر عن العمرة؛ لأن التحلل عنها بالفعال غير مؤقت بوقت (١) فكذا الذبح، وله: أنه شرع محللًا قبل أوانه أو أنه رخصة، وفي توقيته بيوم النحر إبطال معنى التحلل قبل أوانه، ولأن التوقيت زيادة على الواجب بالنص وهو: ﴿ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدِّيِّ ﴾ فلا يجوز بخلاف الحلق؛ لأنه لا يكون قربة إلّا في حال ترتبه على أفعال الحج، وهو قبل أوانه محظور الإحرام، فلا يكون نسكًا قبل وقته، وأما ذبح الهدي في الحرم فقربة وليست بجناية، فيكون نسكًا قبل يوم النحر، فجاز به التحلل، وبخلاف دمي المتعة والقران؛ لأنهما دم نسك، ألا ترى أنه يجوز له الأكل منهما؟ ودم الإحصار دم كفارة لا يجوز الأكل منها، فيختص بالمكان دون الزمان كباقي الكفارات (٢).

# · # · # ·

#### حكم المحصر لا يجد الهدي

قال: ( ولا نجيز الصوم لو أعسر ).

إذا كان [ج/١٦٧ب] المحصر لا يجد هديًا بقي محرمًا حتى يجده، ولا يتحلل بالصوم (٣).

ومذهب الشافعي كَلَنهُ: أنه إذا لم يجد دمًا (فهل له بدل؟ قولان؛ أظهرهما: نعم كسائر الدماء، والثاني: لا؛ إذْ لم يذكر في القرآن بدله

<sup>(</sup>١) (بوقت): ليست في (ج).

<sup>(</sup>۲) «الهداية» ۱/۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١١٣/٤، «تحفة الفقهاء» ١/٦٣٦، «الفتاوى الخانية» ١/٢٠٦، «الاختبار» ١/٢٢٤.

[ب/١٣٤] بخلاف غيره، فإن قيل بالبدل ففيه أقوال؛ أحدها: بدله (١) الإطعام بالتعديل (٢)، فإن عجز صام عن كل مُدّ يومًا، وقيل: يتخير على هذا بين صوم الحلق وإطعامه. والقول الثاني: بدله الإطعام فقط، وفيه وجهان: أحدهما: ثلاثة آصع (٣) كالحلق، والثاني: يطعم ما يقتضيه التعديل، والقول الثالث: بدله الصوم فقط، وفيه ثلاثة أقوال؛ أحدها [١/١١٠]: عشرة أيام، والثاني: ثلاثة، والثالث: بالتعديل عن كل مد يومًا (٤)، ولا مدخل للطعام على هذا القول، غير أنه يعتبر به قدر الصيام، والمذهب على الجملة: الترتيب والتعديل) (٥) ذكره في «شرح الوجيز» (٢).

ومعنى التعديل: أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة ومعنى التخيير: أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه، ومعنى الترتيب: أنه لا يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه (٧)، هذا تحصيل مذهبه، ووجه دخول الصوم: أنه دم تحلل فشابه دمي المتعة والقران. ولنا: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَى بَنُغَ اَلْمَدَى عَعِلَه ﴿ (٨)، والزيادة على النص بالقياس الذي لا مدخل له (٩) في مثل هذا الباب لا تجوز.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ج): (بدلها).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (الإطعام بالتعديل بالتصدق).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ج): (أصوع).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ب) و(ج): عن كل يوم مدًا. وهو في «الروضة» كما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (التعديل والترتيب).

<sup>(</sup>٦) يعني: «روضة الطالبين» وما بين القوسين بنصه منه ٣/ ١٨٦. وانظر: «المهذب» ١/ ٢٣٤، «المجموع» ٨/ ٢٣٥، «التنبيه» ص.٨٠.

<sup>(</sup>V) «روضة الطالبين» ٣/ ١٨٤. (A) البقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٩) (له): ليست في (ب).

### ما يقضيه القارن والمفرد إذا أحصرا

قال: (وإذا تحلل نأمره بالقضاء، فيقضي القارن حجة وعمرتين<sup>(١)</sup> والمفرد حجة وعمرة)<sup>(٢)</sup>.

قال أبو حفص عَلَيْهُ في «المنظومة»(m):

ومحصر الحج عليه حجة

## بلا أعتمار لانعدام الحجة

ومقتضى هأذا أن مذهب الشافعي كلّنه أن المحصر بالحج عليه القضاء، قال صاحب «الوجيز» (٤): ولا قضاء على المحصر؛ وكذا ذكره في «الحاوي»، وفي «المنظومة» أيضًا: وما على المحصر في النفل قضاء (٥). وتخصيصه بالنفل دليل على أن المحصر بالحج الفرض عليه القضاء، والصحيح من مذهبه ما نقلناه (٢)، وهأذِه المسألة قد دخلت في قولنا: (نأمره بالقضاء).

<sup>(</sup>١) في (أ): (ويقضي القارن حجة وعمرة).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» ص۷۲، «الكتاب» ۱/۲۱۹، «تحفة الفقهاء» ۱/۲۳۷، «الفتاوى الخانية» ۱/۳۰۹، «بداية المبتدي وشرحه الهداية» ۱/۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) في باب فتاوى الشافعي لوحة رقم ١١٦أ.

<sup>(</sup>٤) ١/٧٨، وفي (أ) و(ج): قال صاحب «شرح الوجيز». وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) «منظومة النسفي» باب فتاوي الشافعي لوحة رقم ١١٦ب، وعجزه: والحج والعمرة في ذاك سوا.

<sup>(</sup>٦) قال النووي في «روضة الطالبين» ٣/ ١٨٠: إذا تحلل المحصر فإن كان نسكه تطوعًا فلا قضاء وإلا: فإن لم يكن مستقرًّا كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان فلا حج عليه إلَّا أن تجتمع شروط الاستطاعة بعد ذلك، وإن كان مستقرًّا كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان، وكالقضاء والنذر فهو باق في ذمته، ثم ما ذكرناه من نفي القضاء هو في الحصر العام، فأما الخاص فالأصح أنه

ومذهبه في الحج: أن الشروع فيه ملزم أيضًا، بخلاف الصوم والصلاة، إلّا أن القضاء لا يجب (١) على المحصر عنه لمكان العذر بسبب الإحصار، هو عذر (٢) ليس من قبله تقصير. وأكثر أصحابنا في الشروح اعتبروا مذهبه هلهنا بالصوم والصلاة، في أن الشروع في النفل غير ملزم عنده (٣)، والسبب في عدم وجوب القضاء ليس إلّا ما بيناه فاعرفه (٤). وقال في «الوجيز» أيضا ما يوضح ذلك ويكشفه: (فأما من فاته الوقوف بعرفة (بنوم أو) (٥) بسبب فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة، ويلزمه القضاء ودم الفوات بخلاف المحصر فإنه معذور، فلو أحصر ويلزمه القضاء ودم الفوات بخلاف المحصر فإنه معذور، فلو أحصر

كالعام، وقيل: يجب فيه القضاء.

وانظر: «المهذب» ١/ ٢٣٤، «المجموع» ٨/ ٢٣٢-٢٣٧، «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>١) في (ب): (يجب).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وهو عذر عنده).

<sup>(</sup>٣) وقد مر الخلاف بينهم في ذلك مع الأستدلال في المسألة العاشرة من فصل السنن الرواتب في كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٤) واحتج الشافعي لعدم وجوب القضاء بأدلة منها:

أ-قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُيُّ ﴾ البقرة ١٩٦، ولم يذكر قضاء. ب-أنه كان مع النبي على عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم، ثم أعتمر النبي على عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة كما ثبت في السير، ولو لزمهم القضاء لأمروا بعدم التخلف.

ج-قول ابن عباس: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به. راجع: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي ٧/ ٤٨٩- ٤٩٠ «السنن الكبرى» للبيهقي ٥/ ٢١٨ باب لا قضاء على المحصر إلّا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحجها.

<sup>(</sup>٥) زيادة من «الوجيز».

فاختار طريقًا أطول ففاته أو صابر الإحرام على مكانه توقعًا لزوال الإحصار ففاته، ففي [ج/١٦٨] القضاء قولان لتركب السبب من الإحصار والفوات، ولو صد بعد الوقوف عن لقاء البيت لم يجب القضاء على الصحيح كما قبل الوقوف، والمتمكن من لقاء البيت إذا صد عن عرفة ففي وجوب القضاء عليه قولان)(١) هذا تحصيل مذهبه.

وإنما يجب عندنا أن يقضي القارن حجة وعمرتين لما نذكر في المفرد، وأما العمرة الأخرى؛ فلصحة شروعه فيها، وأما المفرد فيلزمه قضاء ما شرع فيه من الحج؛ لصحة شروعه فيه، وعليه عمرة؛ لأنه في معنىٰ فائت الحج(٢)، (وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة، وقد تحقق الإحصار عنها فيجب قضاؤها، أما إنه في معنىٰ فائت الحج)(٣)؛ فلأن جواز التحلل متوقف علىٰ تحقق العجز عن المضي علىٰ وجه الدوام، وأما أن فائت الحج يلزمه أن يأتي بأفعال العمرة؛ فلأن ما يأتي به ليس بطواف الزيارة، ولأنه مرتب على الوقوف فينزل منه منزلة السجود من الركوع، ولما لم يلزمه رمي الجمار ولا الوقوف بمزدلفة، وإن كان مقدورًا عليهما؛ ويحلق بعد الطواف كالمعتمر. ولنا: ذلك، علىٰ أن(٤) ما يأتي به أفعال العمرة، وإلا لوجب تقديم الحلق على الطواف، وإنما لزمته أفعال العمرة وإن كان الشروع قد حصل في أفعال الحج؛ لأن العمرة نزلت من الحج منزلة النفل من الفرض، من حيث أشتمال أفعال الحج

<sup>(</sup>۱) «الوجيز» ١/ ٧٨-٧٨ بنصه.

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ١/ ١٨١، «الاختيار» ١/ ٢٢٤–٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ولنا أن ما).

علىٰ أفعالها، كاشتمال صلاة [ب/١٣٥] الفرض علىٰ أصل الصلاة التي تقع بها المشاركة بين المفروضة وغيرها، وقد ينقلب الفرض نفلا بانتفاء وصف الفرضية.

### زوال الإحصار بعد بعث دم الهدي

قال: (وإذا زال الإحصار بعد بعث الهدي فإن قدر على إدراك الهدي والحج؛ لم يتحلل ويمضي أو الهدي وحده؛ تحلل أو الحج دونه أجزناه).

أما إذا أدركهما فيلزمه التوجه؛ لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف الذي هو الهدي، ثم له أن يصنع بهديه إذا أدركه ما شاء؛ لأنه ملكه وقد كان معينًا لمقصود وقع الأستغناء عنه بإدراك الحج<sup>(1)</sup>، وإن كان يدرك المحج يتحلل لعجزه عن الحج الذي هو الأصل<sup>(۲)</sup>، وإن كان يدرك الحج دون الهدي جاز له التحلل عندنا وهو استحسان، والقياس وهو قول زفر كَانَهُ: يلزمه<sup>(۳)</sup> المضي<sup>(3)</sup>؛ لأنه قدر على الحج فيلزمه المضي فيه، وسقط حكم الخلف للقدرة عليه. ووجه الاستحسان: أن حرمة المال كحرمة النفس، فلو أمر بالتوجه؛

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ١/ ٢١٩ - ٢٢٠، «المبسوط» ٤/ ١١٠، «تحفة الفقهاء» ١/ ١٣٨، «الاختبار» ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (لا يلزمه).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١/١٠، «الهداية» ١/١٨١-١٨١، «الفتاوى الخانية» ١/٣٠٦، «الاختيار» ١/٢٠٦.

لاستلزم ضياع ماله (۱)؛ فإنه يذبح ولا يترتب على ذبحه المقصود من التحلل على تقدير وجوب المضي، ولا سبيل إلى تضمينه، ولو خاف على نفسه لا يلزمه المضي، فكذا إذا خاف على ماله، والأفضل له التوجه [۱/۱۱۷] لأداء النسك الملتزم بالإحرام (۲)، واعلم أن هذا التقسيم إنما يستقيم على قول أبي حنيفة والمحتفية؛ لأنه يجيز ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر، وأما على قولهما فلا يستقيم؛ لأنهما يوقتانه بيوم النحر، وكل من أدرك الحج أدرك الهدي، أما في العمرة فيستقيم التقسيم بالاتفاق؛ لعدم توقيت الذبح بيوم النحر (۳).

## هل يتحقق الإحصار بمكة؟

قال: (ولا نحقق الإحصار بمكة إلَّا لمن منع من الطواف مع الوقوف).

إذا أحصر بمكة: [ج/١٦٨] فإن كان قادرًا على الوقوف فليس بمحصر لأمنه عن فوات الحج؛ لأن ما هو الركن الأصلي في الحج وهو الوقوف مؤدئ، وما بقي مما قبل الحلق- أعني الوقوف بمزدلفة والرمي- لو تركه مع القدرة صح التحلل عنه بالحق؛ لأنهما ليسا ركنين، وطواف الزيارة وإن كان ركنًا إلّا أنه لم يبق عليه إلّا الإحرام عن النساء، وهو دون أمتداد أصل الإحرام ومجموعه، فلا يصح التحلل بالدم عما بقي وهو حل

<sup>(</sup>١) (ماله): ليست في (أ).

<sup>(</sup>۲) «الميسوط» ٤/٠١٠، «الهداية» ١/٢٨١.

<sup>(</sup>۳) «المبسوط» ۱/۰۱۱، «تحفة الفقهاء» ۱/۸۳۸، «الفتاوى الخانية» ۱/۰۲، « الفتاوى الخانية ۱/۲۰۳، « الهداية ۱/۱۸۱.

النساء، وأما إذا أحصر وهو قادر على الطواف، فليس بمحصر؛ لأن فائت الحج يتحلل به، والدم بدل عنه في التحلل، فأما إذا أحصر عنهما يكون محصرًا؛ لأنه حينئذ يتعذر عليه الإتمام، فصار كما إذا أحصر في الحل(١). وقال الشافعي عَلَيْهُ: يتحقق الإحصار بمكة(٢)؛ لإطلاق قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرَتُمْ ﴾ (٣). قلنا: مورد النص فيمن أحصر خارج الحرم، بدليل قوله تعالىٰ: ﴿ وَلا عَلِقُوا رُءُوسَكُم حَقَ بَئِغَ الْمَدَى عَلَمُ ﴾ يعني: الحرم، والنهي عن الحلق مغيًا(٤) ببلوغ الهدي الحرم دليل على أنه خارج الحرم، ولا يقاس عليه المحصر بمكة؛ لأن العجز عن تكميل أفعال الحج خارج الحرم غالب الوجود، وبمكة نادر الوجود (٥) ولا يقاس النادر على الغالب.

#### THE THE TALL

<sup>(</sup>۱) فملخص المسألة ما قاله القدوري في «الكتاب» ۲۲۰/۱: ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرًا، وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر. وراجعها بهذا التفصيل والتعليل في «المبسوط» ١١٤/٤-١١٥، «الهداية» ١/١٨٢، «الاختيار» ١/٥٢٠. وانظر: «الجامع الصغير» ص١٥٧، «الفتاوى الخانية» 1/٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) وذلك أنه يجوز التحلل -عنده- لمن أحصر عن الوقوف بعرفة أو عن البيت فقط أو عن البيت فقط أو عن المسعى فهو في كل ذلك محصر. "المهذب» ١/ ٢٣٣- ٢٣٤، «المجموع» ٨/ ٢٣٣، «روضة الطالبين» ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) (مغيا): ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) (الوجود): ليست في (ب) و(ج).

## فصل في العمرة<sup>(1)</sup>

قال: (ولا نفرض العمرة).

وقال الشافعي كَنَهُ: هي فرض (٢) في الأصح؛ لقوله عَلَيْهُ «العمرة فريضة كفريضة الحج »(٣). ولنا: قوله عَلَيْهُ: «الحج فريضة والعمرة تطوع »(٤) ولأنها تتأدى بنية غيرها كفائت الحج، ولا تتوقت بوقت،

(۱) هي لغة: مأخوذة من الاعتمار وهو الزيارة، وجمعها عمر وعمرات. "المصباح المنير» ص١٦٣، «لسان العرب» ٤/ ٦٠٥. وشرعًا: زيارة البيت الحرام الأفعال مخصُوصة .

«أنيس الفقهاء» ص١٤١، «المطلع» ص١٦٠، «طلبة الطلبة» ص٦٩.

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٥٩، «الكتاب» ١/٢٢١، «الهداية» ١/١٨٣، «الاختيار» 1/٢٢١، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ١/٤٧١، «الأم» ٢/٤٤١، «التنبيه» ص٦٩، «المهذب» ١/١٩٥، «حلية العلماء» ٣/٢٣٠.

(٣) ذكره في «الهداية» ١/١٨٣ قال ابن حجر في «الدراية» ٢/ ٤٧: لم أجده هكذا، وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٣/ ١٤٧: غريب، وأخرج الحاكم في «المستدرك» ١/ ٤٨١، والدارقطني في باب المواقيت ٢/ ٢٨٤، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله عليه: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت» ثم روياه بسندهما عنه موقوفًا

قال الحاكم: الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله، ووافقه الذهبي.

وأخرج البيهقي في سننه ٤/ ٣٥٠ نحوه عن جابر مرفوعًا، لكنه ضعيف، وفي «مستدرك الحاكم» ١/ ٤٨١، «سنن الدراقطني» ٢/ ٢٨٥، «السنن الكبرى» للبيهقي ٤/ ٣٥١ نحوه عن ابن عمر موقوفًا عليه، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وراجع: «نصب الراية» ٣/ ١٤٧ - ١٤٩، «الدراية» ٢/ ٤٧. وراجع أدلة أفتراض العمرة مفصلة في «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٥٥ - ٥٨.

(٤) ذكره في «الهداية» ١/ ١٨٣، هكذا مرفوعًا، قال الزيلعي في «نصب الراية» ٣/ ١٤٩: غريب مرفوعًا، ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» موقوفًا على ابن مسعود. وكذلك قال ابن حجر في «الدراية» ٢/ ٤٧-٤٨. وأما المرفوع فلفظه: «الحج جهاد والعمرة

وهذان من أمارات النفلية، ويحمل ما رواه على تقديرها بأفعال كتقدير الحج بأفعال؛ توفيقًا بين الحديثين، ومع التعارض لا يمكن إثبات الفرضية (١).

قال: (ويجمعها الإحرام والطواف والسعي والحلق). (وقد سبق في فصل التمتع)(٢).

حكم العمرة في يوم عرفة والنحر وأيام التشريق

قال: (ولا تفوت، وتجوز في كل العام إلَّا يوم عرفة ويوم  $^{(7)}$  النحر وأيام التشريق  $^{(3)}$ .

لما روي عن عائشة والله الله الله الله الله الما العمرة في هالجه الأيام الخمسة (٥)، ولأنها أيام الحج فتعينت له.

تطوع ». «سنن ابن ماجه» ٢/ ٩٩٥ (٢٩٨٩) كتاب المناسك، باب العمرة، «السنن الكبرى)» للبيهقي ٤/ ٣٤٨، وقد ضعفه البيهقي والزيلعي وابن حجر. المصادر السابقة، ومعرفة السنن ٧/ ٥٤-٥٥، وهناك أدلة أخرى لهاذا القول راجعها مع الإجابة عليها في «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٥٨.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ١/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ب)، وفي (ج): (وقد سبق في فصل العمرة)، وقد مرَّ ذكر ذكر ذلك في المسألة الثانية من فصل التمتع.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) و(ج).

<sup>(</sup>٤) «الكتاب» ١/ ٢٢١، «بدائع الصنائع» ٢/ ٢٢٧، «الهداية» ١/ ١٨٢، «الاختيار» ١/ ١٨٨، «الكتاب» المحقائق» ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» للبيهقي ٢٤٦/٤ باب العمرة في أشهر الحج. وراجع: «نصب الراية» ١٤٦-١٤٧.

وعن أبي يوسف: عدم كراهتها في عرفة قبل الزوال؛ لأن دخول وقت الوقوف بعد الزوال<sup>(۱)</sup>، والأظهر الأول<sup>(۲)</sup>. ومع الكراهة يصح الشروع [ب/١٣٥٠]، ويبقى محرمًا بها في هذه الأيام؛ لأن سبب الكراهة تعظيم الحج وتوفير الوقت له، فلم يناف<sup>(۳)</sup> صحة الشروع<sup>(٤)</sup>.

## فصل في الهَدي(٥)

قال: (ويهدي من الإبل والبقر والغنم).

لأن الهدي عبارة عما يهدى إلى الحرم ليتقرب بذبحه، والأنواع الثلاثة سواء في هاذا المعنى (٦).

قال: (ويجزئ منه الثني فصاعدًا<sup>(٧)</sup> والجذع من الضأن)، أعتبارًا بالضحية (<sup>(٨)</sup>)، والجامع أنها قربة تعلقت بالإراقة، فتختص بالمحل الذي أختصت به الأضحية.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ۲/ ۲۲۷، «الهداية» ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (فلم ينافي).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ١/٣٨١.

<sup>(</sup>٥) الهدي: أسم لما ينقل إلى مكة من النعم تقربًا إلى الله تعالى. «المطلع» ص٢٠٤، «أنيس الفقهاء» ص١٤٤، «التعريفات» ص٣١٣.

<sup>(</sup>٦) «مختصر الطحاوي» ص٧٧، «الهداية» ١/ ١٨٥، «الكنز مع تبيين الحقائق» ٢/ ١٩٩، «مجمع الأنهر» ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٧) (فصاعدًا): ليست في (أ) و(ب).

<sup>(</sup>A) «مختصر الطحاوي» ص٧٢، «المبسوط» ١٤١/، «الهداية» ٤/٥٧، «تبيين الحقائق» ٢/ ٨٩، «البناية» ٤/٤٤٤.

ولحديث جابر رضي النه الله الله قال: «ضحوا بالثنايا إلّا أن تَعْسُرَ فتذبحوا الجذع من الضأن »(١) والهدايا والضحايا حكمها واحد. والثني من الإبل هو ابن خمس سنين، والجذع ابن أربع (٢). والثني من البقر ابن سنتين، والجذع ابن سنة (٣).

والثني من الضأن ابن سنة، والجذع ما له ستة أشهر (ئ)، وذكر الزعفراني أن ابن سبعة (م) أشهر (٢). ثم الشاة جائزة في كل شيء إلّا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة (٧) فإنه لا يجوز إلّا البدنة (٨)، وقد سبق ذكر ذلك.

THE STATE OF

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" ۱۱۷/۱۳ (۱۹۹۳) كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، "سنن أبي داود" ٣/ ٢٣٢ (٢٧٩٧) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز في السن من الضحايا، "سنن النسائي" ٣/ ٥٦ (٤٤٦٨) كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة، "سنن ابن ماجه" ٢/ ١٠٤٩ (٣١٤١) كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، "مسند الإمام أحمد" ٣/ ٣٢٧، ولفظه عندهم جميعًا: "لا تذبحوا إلّا مسنة إلّا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".

<sup>(</sup>٢) في (ج): (ابن سنتين).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٤١/٤، «طلبة الطلبة» ص٠٤، «المغنى» لابن قدامة ٥/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٤/ ٧٥، «المغني» ٥/ ٤٥٩، «المبسوط» ٤/ ١٤١.

<sup>(</sup>a) is (p) e(->): (mas).

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٤/ ٧٥، قال السرخسي في «المبسوط» ٤/ ١٤١: والجذع من الضأن عند الفقهاء ما أتى عليه سبعة أشهر، وعند أهل اللغة ما تم له ستة أشهر، والثني من الغنم عند الفقهاء ما أتى عليه سنة وطعن في الثانية، وعند أهل اللغة ما تم له سنتان.

<sup>(</sup>٧) في (أ): (من طاف الزيارة جنبا، وذكر الزعفراني الوقوف) وفي (ج): «من طاف طواف الزيارة جنبًا، ومن طاف بعد الوقوف بعرفة).

<sup>(</sup>A) «الهداية» ١/ ١٨٥، «الكنز مع تبيين الحقائق» ٢/ ٨٩، «مجمع الأنهر» ١/ ٣١٠.

## العيوب التي تمنع إجزاء الهدي والأضحية

قال: ( لا مقطوع الأذن ).

لأنه على أن يضحى بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة (۱). والشرقاء هي التي يكون (۲) الخرق في أذنها طولًا، والخرقاء بالضم هي التي يكون فيه عرضًا (۳)، وفي الصحاح (٤): الخرقاء (٥) من الغنم: التى في أذنها خرق، وهو ثقب مستدير.

والمقابلة هي التي يكون في مقدم الأذن، والمدابرة: التي يكون في مؤخرها (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» ٣/ ٢٣٧ (٢٨٠٤) كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، «سنن الترمذي» ٥/ ٨٢ (١٥٣٢) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، «سنن النسائي» ٣/ ٥٥ (٣٤٤٣) كتاب الضحايا باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها، «سنن ابن ماجه» ٢/ ١٠٥٠ (٣١٤٣) و(٣١٤٣) كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، «مسند الإمام أحمد» ١/ ١٠٨، «مستدرك الحاكم» ١/ ٨٦٨ مختصرًا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وراجع: «معرفة السنن والآثار» ١٤/٤٣، «نصب الراية» ٤/ ١٤٤-٢١٥.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (لا يكون).

<sup>(</sup>٣) ذكره في «المبسوط» ١٤٢/٤ على العكس.

<sup>(</sup>٤) ١٤٦٨/٤ وكذلك فسّره الشافعي أيضًا، «معرفة السنن والآثار» ٣٤/١٤، ويؤيده تفسير راوي الحديث كما سأذكره قريبا.

<sup>(</sup>ه) في (أ) و (ب) و(ج): الخرقاء بالضم. وكلمة (بالضم): ليست في «الصحاح»، ولا صحة لها فأسقطتها.

<sup>(</sup>٦) قال الشافعي: والمقابلة التي قطع من مقدم أذنها وترك معلقًا. كأنه زنمة، والمدابرة التي قطع من مؤخر الأذن قليلا وترك معلقا، «معرفة السنن والآثار» ٢٤/١٤. وقد فسر أحد رواة الحديث هلزه الألفاظ. قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال:

## قال: (وقطع ربعها أو ثلثها أو الزائد عليه أو على النصف -وبه قالا- مانع).

عن أبي حنيفة ضِيْطُهُم أربع روايات(١):

أولها: أن فوات ربع العضو مانع من جواز التضحية؛ لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام. وثانيها: الاعتبار بالزيادة على الثلث؛ استدلالًا بتوقف نفاذ الوصية على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث؛ لأنه كثير، وعدم التوقف في الثلث فما دونه. وثالثها: الثلث مانع؛ لأنه كثير استدلالًا بقوله على الوصية: «الثلث والثلث كثير »(٢).

ورابعها: إذا فات أكثر العضو فهو مانع [أ/١١٨] -وهو قولهما-(٣) لأن قليل العيب عفو لعدم الا حتراز عنه، وكثيره ليس بعفو ولابد من فاصل

يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة. «سنن أبي داود» مع «معالم السنن» ٣/ ٢٣٨، «سنن الترمذي» مع «تحفة الأحوذي» ٥/ ٨٣.

<sup>(</sup>۱) راجعها مفصلة مع أدلتها في: «المبسوط» ٤/ ١٤٢، «الهداية» ٤/ ٧٣-٧٤، «مختلف الرواية» ص١٢٩٧-١٢٩.

۲) «صحیح البخاري» ۳/ ۱٦٤ (۱۲۹۰) کتاب الجنائز، باب رثاء النبي شخ سعد بن خولة، «صحیح مسلم» ۲۱/ (۱۲۲۸) کتاب الوصیة، باب الوصیة بالثلث، «سنن أبي داود» ۳/ ۲۸۶ (۲۸۶٤) کتاب الوصایا، باب ما جاء في ما لا یجوز للموصي في ماله، «سنن الترمذي» ۲/ ۳۰۰ (۲۱۹۹) کتاب الوصایا، باب ما جاء في الوصیة بالثلث، «سنن النسائي» ۲/ ۳۰۰ (۲۱۹۹) کتاب الوصایا، باب الوصیة بالثلث، «سنن ابن ماجه» ۲/ ۳۰۲ (۲۷۰۸) کتاب الوصایا باب الوصیة بالثلث، وفیه قصة، في مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع.

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» ص٣٠٣، «المبسوط» ١٤٢/٤، «الهداية» ٤/٤٧، «مختلف الرواية» ص١٢٩٧.

بينهما، فالزائد على نصف العضو كثير بالنسبة إلى الباقي منه(١١).

قال: (ولا مقطوع الذنب واليد، ولا العوراء والعجفاء والعرجاء التي لا تبلغ المنسك)(٢).

أي: لا يجوز بكل واحد من هاذِه المذكورات؛ لأنه على عن أن يضحى بالعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء (٣)، وسئل النبي على عن العرجاء فقال: «إذا بلغت المنسك جاز »(٤) وأما الذنب فذهابه عيب كذهاب الأذن، وكذلك اليد.

14 C 14 C

### الواجب على من نذر بدنة

قال: (ولو نذر بدنة لم نخص له الإبل<sup>(ه)</sup>، ولا عينوا البقر لفقدها، فيتخير).

<sup>(</sup>١) (منه): ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) «الكتاب» ٣/ ٢٣٤-٣٥٠، «المبسوط» ٤/ ١٤١-١٤٢، «الهداية» ٤/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» ٣/ ٢٣٥ (٢٨٠٢) كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، «سنن الترمذي» ٥/ ٨١ (١٥٣٠) كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، «سنن ابن النسائي» ٣/ ٥٠ (٤٤٥٩) كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الأضاحي، «سنن ابن ماجه» ٢/ ١٠٥٠ (٢١٤٤) كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وراجع: «معرفة السنن والآثار» 18/ ٣٣٩، «نصب الراية» ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) لم أجده مرفوعًا، إنما هو من قول علي ﷺ موقوفًا، وهو في «سنن الترمذي» ٥/ ٨٨ (١٥٣٩) كتاب الأضاحي باب في الأشتراك في الأضحية. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وراجع: «معرفة السنن والآثار» ١٤/ ٣٥-٣٦.

<sup>(</sup>٥) في (أ): (البدنة).

\_ كتاب الحج \_\_\_\_\_

مذهب مالك: أن البدن هي الإبل، فإن لم يوجد فالبقر (١٠). وقال الشافعي: هي الإبل لا غير (٢٠).

ومذهبنا: أنها من الإبل والبقر جميعًا، وله الخيار في إهداء أي النوعين شاء (٣).

لمالك تَخْلَفُ: أن آسم البدن صادق على الإبل بالأصالة؛ لكون الأسم لها، والبقر تشاركها في البدانة التي هي الضخامة، فتقام مقامها عند العجز عنها.

وللشافعي يَثَلَثُهُ قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَ بِرِ ٱللَّهِ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ (٤) أي: قائمات (٥)، وذلك في الإبل

<sup>(</sup>۱) «التفريع» ۱/۳۷۱، «الكافي» لابن عبد البر ص۲۰۲، «الجامع لأحكام القرآن» ۲۱/۱۲، «القوانين الفقهية» ص۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) بل الصحيح المنصوص من مذهبه أنه إن وجدت الإبل لم يجز العدول عنها، وإلا جاز، كمذهب مالك، قال النووي في «المجموع» ٨/ ٣٦٩: فإذا نذر بدنة فله حالان: أحدهما: أن يطلق التزام البدنة، فله إخراجها من الإبل، وهل له العدول إلى بقرة أو سبع من الغنم؟ فيه ثلاثة أوجه أحدها: لا، والثاني: نعم، والثالث وهو الصحيح المنصوص-: أنه إن وجد الإبل لم يجز العدول وإلا جاز. وانظر: «المهذب» ٢/ ٢٤٣، «روضة الطالبين» ٣/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٣٦/٤، «مختلف الرواية» ص١٣٨٦، «الهداية» ١/١٥٣، «طلبة الطلبة» ص٠٨٠.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٣٦ قال تعالى: ﴿ وَٱلْبُدُّتَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَ بِ ٱللَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱلسَّمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَّذَّرَ كَلَالِكَ سَخَرْنَهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قال البغوي: أي قياما على ثلاث قوائم، قد صفت رجليها وإحدىٰ يديها، ويدها اليسرىٰ معقولة فينحرها كذلك. «معالم التنزيل» ٥/ ٣٨٦. وانظر: «تفسير ابن كثير» ٣/ ٢٢١، «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٢١.

خاصة، وعن جابر ضَعِيْهِ: كنا ننحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (١). فلو كانت ٱسمًا لها لما عطفها عليها؛ إذْ مقتضاه التغاير.

ولنا: ما روي عن على صَلَيْهُ [ج/١٦٩] أنه قال: الهدي (٢) من ثلاثة: الإبل والبقر (٣). وموضع الأشتقاق دليل الشركة، والعطف لا ينافي ما ذكرنا؛ لأنه عطف أحد النوعين على الجنس، كقوله تعالى: ﴿ فِهِمَا فَكِكَهَةٌ وَنَحَلُ وَرُمَّانٌ ﴾(٤).

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" 77 (١٣١٨) كتاب الحج، باب جواز الأشتراك في الهدي، "سنن الترمذي" ٥/ ٨٧ (١٥٣٨) كتاب الأضاحي باب الأشتراك في الأضحية، "سنن أبي داود" ٣/ ٢٣٩ (٢٨٠٩) كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، "سنن النسائي" ٢/ ٤٥١ (٢١٢١) كتاب الحج، باب الأشتراك في الهدي، "سنن ابن ماجه" ٢/ ٢٥١ (٣١٣٢) كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، "مسند الإمام أحمد" ٣/ ٢٩٣- ٢٩٤. ولفظ الحديث: نحرنا مع رسول الله عليه عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ج): (قال في الهدي).

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ٦٨.

### قال: (ويخص ذبحها بالحرم).

الضمير للبدن المنذورة إذا أوجب على نفسه [ب/١٣٦] بدنة بالنذر، فنحر بعيرًا أو ذبح بقرة في غير الحرم، وتصدق بلحمها على الفقراء؛ تجزئه (١). وقال أبو يوسف كَلْنَهُ: لا يجزيه إلَّا في الحرم (٢) لقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَهِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ (٣) إلىٰ قوله (٤): ﴿ ثُمَّ عَجَلُهَا إِلَى الْبَيْتِ اللّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ (٣) إلىٰ قوله (٤): ﴿ ثُمَّ عَجَلُهَا إِلَى الْبَيْتِ

ولهما: أن النذر مطلق عن المكان فلا يختص بالحرم كالجزور، بخلاف الهدي (٥)؛ لأنه عبارة عن ما يهدى إلى الحرم، فكان في لفظه ما ينبئ عن معنى النقل من مكان إلى مكان ولا مكان يهدى إليه سوى الحرم، فيجب لاقتضاء نذره ذلك، وأما الآية فهو واردة في بدن المتعة والقران لا النذر.

(۱) «المبسوط» ۱/۱۳۷، «مختلف الرواية» ص۱۳۱۲، «تبيين الحقائق» ۲/ ۹۰، «مجمع الأنهر» ۱/ ۳۱۰، «حاشية ابن عابدين» ۲/ ٦١٦.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٣٦.

 <sup>(</sup>٤) هذا وهم من المصنف عَلَيْهُ تعالىٰ، فليست هٰذِه بعدها، بل فهي قبلها ورقمها ٣٣ قال تعالىٰ: ﴿ لَكُرُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَ عَجِلُهَا ٓ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>ه) الهدايا: لا يجوز ذبحها -عند الحنفية- إلَّا في الحرم. لأن الهدي ٱسم لما يهدى إلى مكان، ولا مكان يهدى إليه سوى الحرم، وقد قال الله تعالى في جزاء الصيد: ﴿ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ المائدة: ٩٥.

<sup>«</sup>الكتاب» ١/ ٢٢٤، «المبسوط» ٤/ ١٣٦، «الهداية» ١/ ١٨٦.

### الاشتراك في البدنة وشرطه

قال: (وتجزئ عن سبعة).

لأنه على أشرك بين أصحابه في البدن، فجعل البدنة عن سبعة (١)، وعن جابر: نحرنا مع رسول الله على البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (٢). وهذا حكم ثابت على خلاف القياس؛ فإن مقتضي القياس أن لا تجزئ البدنة إلّا عن واحد؛ لأنه ذبح واحد كالشاة. ووجه الاستحسان ما رويناه.

### قال: (ونشترط قصدهم القربة).

إذا آشترك سبعة في بدنة فشرط إجزائها عنهم أن يقصد كل واحد منهم التقرب، ولا يقصد اللحم، فمتى قصد بعض الشركاء بنصيبه اللحم لم يجز عن الباقين (٣).

وقال الشافعي عَنه: تجزئهم؛ لأن القربة ممن نواها حاصلة بنيته فلا تعدم بعدمها من غيره (٤).

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" ٩/٦٦ (١٣١٨) كتاب الحج، باب جواز الأشتراك في الهدي، "سنن أبي داود" ٣/ ٣٢٩ (٢٨٠٧) كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، "مسند الإمام أحمد" ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» / ٦٦ (١٣١٨) الباب السابق، «سنن أبي داود» ٣/ ٢٣٩ (٢٨٠٩) الباب السابق، «سنن الترمذي» ٥/ ٨٧ (١٥٣٨) كتاب الأضاحي، باب الأشتراك في الأضحية، «سنن النسائي» ٢/ ٤٥١ (٤١٢٢) كتاب الحج، باب الأشتراك في الهدي، «سنن ابن ماجه» ٢/ ١٠٤٧ (٣١٣٣) كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، «مسند الإمام أحمد» ٣/ ٢٩٢-٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» ص٣٠٢، «المبسوط» ٤/ ١٣٢-١٤٤، «الهداية» ٤/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) «التنبيه» ص٨١، «المهذب» ١/ ٢٤٠، «المجموع» ٨/ ٢٩٨، «روضة الطالبين» ٣/ ١٩٨.

ولنا: أن الذبح في المحل ذبح واحد، فلا يمكن أن يتجزأ بعضه عن القربة وبعضه عن اللحم، وخروج بعضه عن أن يكون قربة يبطل القربة في الباقي. وإنما كان وقوع الذبح عن اللحم لا قربة فيه، لقوله على لأبي بردة (١) حين ذبح قبل الصلاة ولم تجز عن الأضحية: «إنها شاة لحم» (٢).

## قال: (وألغينا ٱتحاد جهتها).

إذا أشترك سبعة متقربون واختلفت جهات قربتهم -كما إذا قصد أحدهم جزاء الصيد والآخر دم القران والآخر دم المتعة- أجزأهم (٣).

وقال زفر: لا تجزئ عنهم حتى تتحد جهة القربة (٤)؛ لما ذكرنا أن الذبح واحد لا يقبل التجزيء.

<sup>(</sup>۱) أبو بردة: هو هانئ بن نيار بن عمرو القضاعي الأنصاري، حليف الأوس، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وشهد مع علي ﷺ حروبه كلها، وكان أحد الرماة المشهورين، وقد توفي في دولة معاوية ﷺ سنة ٤١هـ، روىٰ عنه البراء بن عازب وهو ابن أخته، وجابر وعبد الرحمن بن جابر وبشير بن يسار وغيرهم.

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» ٢/ ٣٥، «الإصابة» ١٨/٤، «طبقات ابن سعد» ٣/ ٤٥١، «تهذيب التهذيب» ١٩/١٢، «الاستيعاب» ٤/ ١٧، «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>۲) "صحيح البخاري" ۱۱/۱۰ (٥٥٥٦) كتاب الأضاحي باب قول النبي ﷺ لأبي بردة: "ضح بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك "، "صحيح مسلم" ١١٢/١٣ (١٩٦١) (١٩٦١) كتاب الأضاحي، باب وقت الأضاحي، "سنن أبي داود" ٣/ ٢٣٣٢ (٨٠٠) كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، "سنن الترمذي" ٥٩٦٥ (١٥٤٤) كتاب الأضاحي، باب في الذبح بعد الصلاة، "سنن النسائي" ٢/٩٥ (٤٤٨٤) كتاب الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام.

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» ص٣٠٢، «المبسوط» ١٣٢/٤ و١٤٤، «الهداية» ١/٧٥.

<sup>(3) «</sup>المبسوط» 3/331.

ولنا: أن الحاصل في المحل ذبح هو قربة، وهذا الأختلاف في جهات القرب راجع إلى حكم متعلق بمن عليه الإراقة لا إلى حكم يتعلق بالمحل، بخلاف ما إذا قصد أحدهم اللحم.

#### E' E' E'

# حكم الأكل من دماء المتعة والقران والتطوع وحكم ذبحها قبل يوم النحر

قال: (ونجيز الأكل من دمي المتعة والقران).

وقال الشافعي: لا يجوز الأكل منهما؛ بناء على أن كلا منهما دم جبر عنده؛ لأن إفراد الحج أفضل، فأشبه دماء الكفارات. وعندنا: هما<sup>(١)</sup> دم نسك [-/2] وجب شكرا فكان<sup>(٢)</sup> كدم الأضحية<sup>(٣)</sup>.

## قال: (ولا نجيز ذبحهما قبل يوم النحر)(٤).

مذهب الشافعي كَانَهُ: أنه لا يختص بيوم النحر من الدماء إلَّا الضحايا (٥)، وفي وقت ذبح الهدي وجهان: الصحيح: أنه يختص بيوم النحر كالأضحية، والثاني: أنه لا يختص بزمن كدماء الجبران (٦).

<sup>(</sup>١) في (ج): (وعندهما هو). (٢) (فكان): ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) وقد مر الكلام في ذلك مفصلًا عند الكلام عن ذبح دم التمتع في آخر المسألة الثالثة من فصل التمتع.

<sup>(</sup>٤) «الكتاب» ١/٢٢٤، «مختلف الرواية» ص١٤٤١، «الهداية» ١٨٦/١، «الكنز مع تبيين الحقائق» ٢/ ٩٠، «مجمع الأنهر» ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) «روضة الطالبين» ٣/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) «المجموع» ٨/ ٢٨٠، «روضة الطالبين» ٣/ ١٩١، «التنبيه» ص٧٠، «المنهاج مع مغنى المحتاج» ١/ ٥٠٤.

وقد ذكر صاحب «الهداية» (١) الخلاف [١/١١٨] معه في بقية الهدايا، وعلل له بأنها دم جبر فلا تذبح إلَّا يوم النحر، والصحيح من مذهب الشافعي كَلَّلُهُ ما نقلناه: أن دماء الجبران لا(٢) تختص بيوم النحر.

له: أنها دم جبر فيجوز تقديمه كدماء الكفارات. ولنا: أنه دم نسك فأشبه الأضحية.

قال: (ويفضل فيه دم التطوع في الأصح).

إنما زاد قوله: (في الأصح)؛ لأن القدوري كَلْنَهُ أضاف هدي (٣) التطوع في المنع من ذبحها قبل يوم النحر إلى المتعة والقران (٤).

وقال محمد كَلَّثُ في «الأصل»(٥): يجوز ذبح هدي التطوع قبل يوم النحر وذبحه في يوم النحر أفضل.

قال صاحب «الهداية»(٦): وهذا هو الصحيح؛ لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا، وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم، فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر، وفي أيام النحر أفضل؛ لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر.

<sup>(</sup>۱) ۱/ ۱۸٦/ حيث قال: ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء، وقال الشافعي كَلْلَهُ: لا يجوز إلَّا في يوم النحر؛ ٱعتبارًا بدم المتعة والقران، فإن كل واحد دم جبر عنده...

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقكة من (ج).

<sup>(</sup>٤) فقال في «الكتاب» ١/ ٢٢٤: ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلَّا في يوم النحر.

<sup>(</sup>٥) أشرت فيما سبق إلى أن الجزء المتعلق بالمناسك من كتاب «الأصل» مفقود على ما قاله مصححه أبو الوفا الأفغاني ٢/ ٣٤١، وقد نقل هذا النص عن «الأصل» المرغيناني في «الهداية» ١٨٦/١.

قال: (ويأكل منه)(١).

لأنه ﷺ أكل من لحم<sup>(۲)</sup> هديه وحسا من المرقة<sup>(۳)</sup>، ولأنه دم نسك كالأضحية.

## حكم بقية الهدايا في الذبح قبل يوم النحر وفي الأكل منها

قال: (ويجوز ذبح بقية الهدايا قبله).

ذبح بقية الهدايا لا يختص بزمان كدماء الجبران (٤)؛ فإن الدماء الواجبة في الإحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور [ب/١٣٦ب] لا تختص بزمان، بل تجوز في يوم النحر وغيره، (كما سبق بيانه من مذهب الشافعي كُلُلُهُ (٥)، وهو كمذهبنا في جواز تقديم ذبحها على يوم النحر؛ لأنها دماء كفارات، فلا تختص بيوم النحر) (٢) لوجوبها جبرًا للنقصان، وتعجيل

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» ص۷۲، «المبسوط» ۱٤۱/، «الكنز مع تبيين الحقائق» ۲/ ۸۹، «مجمع الأنهر» ۱/ ۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) "صحيح مسلم" ٨/ ١٧٠ (١٢١٨) كتاب الحج، باب حجة النبي على السنن أبي داود" ٢/ ٤٥٥ (١٩٠٥) كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي على "سنن النسائي" ٢/ ٤٥٤ (٤١٣٩) كتاب الحج، باب الأكل من لحوم الهدي، "سنن ابن ماجه" ٢/ ٢٠٢١ (٤٠٧٤) كتاب المناسك، باب حجة رسول الله على "مسند الإمام أحمد" ٢/ ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٤) «الكتاب» ١/ ٢٢٤، «الهداية» ١/ ١٨٦، «الاختيار» ١/ ٢٣٠٩، «تبيين الحقائق» ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) قبل ثلاث مسائل.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).

الجابر أولى، بخلاف دمي المتعة والقران عندنا؛ لأنهما دما نسك فيختص بيوم النحر (١).

قال: (ولا يؤكل<sup>(٢)</sup> منها ).

أي: من بقية الهدايا<sup>(٣)</sup>؛ لأنها دماء كفارات، وقد صح أنه على حين أحصر بالحديبية وبعث الهدايا على يد ناجية الأسلمي<sup>(٤)</sup> قال له: « لا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئًا »<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) كما سبق بيانه قبل ثلاث مسائل.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (يأكل).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» ص٧٧، «الكتاب» ١/٢٢٣، «الهداية» ١/١٨٦، «الاختيار» ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) هو: ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي، صاحب هدي النبي ﷺ، كان ٱسمه ذكوان فسماه النبي ﷺ ناجية حين نجا من قريش، وقد شهد الحديبية وبيعة الرضوان، وتوفي في خلافة معاوية ﷺ في المدينة.

<sup>«</sup>الإصابة» ٣/ ٥٤١، «الاستيعاب» ٣/ ٥٧١، «تهذيب التهذيب» ١٠/ ٣٩٩، «تهذيب الأسماء واللغات» ٢/ ١٢١، «طبقات ابن سعد» ٤/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٥) هكذا ذكره في «الهداية» ١/١٨٦)، وهو وهم إذ ليس في حديث ناجية الأسلمي قوله: «ولا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئًا »بل لفظه: «إن عطب منها شيء فانحره، ثم أصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس ».

<sup>&</sup>quot;سنن أبي داود" ٢/ ٣٦٨ (١٧٦٢) كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، "سنن الترمذي" ٣/ ٦٥٥ (٩١٢) كتاب الحج، باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به؟ "سنن النسائي" ٢/ ٤٥٤ (٤١٣٧) كتاب الحج، باب كيف يفعل بالبدن إذا زحفت فنحرت؟ "سنن ابن ماجه" ٢/ ١٠٣٦ (٣١٠٦) كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطب. وراجع: "نصب الراية" ٣/ ١٦٦١. إنما جاء هذا في حديث ابن عباس أن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله على كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: "إن عطب منها شئ فخشيت عليه موتًا فانحرها، ثم أغمس نعلها في دمها، ثم أضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ".

قال: (ويتعين الحرم لذبح الهدايا)(١).

لقوله تعالىٰ: ﴿ هَدَيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ (٢) ولقوله ﷺ: « منى كلها منحر ، وفجاج مكة كلها منحر » (٣) ، ولأن الهدى آسم لما ينقل من مكان إلىٰ مكان ، ومكانه الحرم.

# حكم التصدق بدمي الجبر والجناية على فقراء غير الحرم

قال: (ونجيز التصدق على مساكين غير الحرم).

إذا ذبح دم الجبر والجناية ووجب التصدق به على الفقراء لا يختص به فقراء الحرم دون غيرهم (٤).

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم" ٩/ ٧٨ (١٣٢٦) كتاب الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، «سنن ابن ماجه» ٢/ ١٠٣٦ (٣١٠٥) كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطب، وهو في «سنن أبي داود» ٢/ ٣٦٨ (١٧٦٣) الباب السابق، «سنن النسائي» ٢/ ٤٥٤ (٤١٣٦) بدون تسمية الرجل.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ١/٢٢٤، «المبسوط» ٤/١٣٦، «الهداية» ١/١٨٦، «مجمع الأنهر» ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٩٥.

 <sup>(</sup>۳) «سنن أبي داود» ۲/ ۲۷۸ (۱۹۳۷) كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، و۲/ ۷۶۳
 (۳) كتاب الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال، «سنن ابن ماجه» ۲/ ۱۰۱۳ (۲۰۲۸) كتاب المناسك، باب الذبح.

<sup>(</sup>٤) «الكتاب» ١/ ٢٢٤، «الهداية» ١/ ١٨٦، «الكنز مع تبيين الحقائق» ٢/ ٩٠، «مجمع الأنهر» ١/ ٣٠٠.

وقال الشافعي كَلْنَهُ: يخصون بها؛ لأن الذبح إنما شرع في الحرم للتوسعة على فقراء الحرم (١).

ولنا: أن التصدق قربة غير مختصة بمكان، والذبح لا يكون قربة إلَّا في مكان مخصوص [-/100] أو زمان مخصوص والشرع عين الحرم للذبح ليقع قربة (٢) لا للتصدق.

### حكم التعريف بالهدي وتقليده

Sec. 120. 120.

قال: (ولا يجب التعريف بها).

أي: لا يجب حملها إلى عرفة (٣)؛ لأن معنى (٤) الهدي (٥) ما يهدى إلى مكان تحصيل القربة بإراقة الدم فيه، لا عن التعريف، قال صاحب «الهداية» (٢): وإن عرف بهدي المتعة فحسن (٧)؛ لأنه يتوقت بيوم النحر فعسى أن (٨) لا يجد من يمسكه، فيحتاج إلى أن يعرف به، ولأنه (دم) (٩) نسك فيكون مبناه على التشهير بخلاف دماء الكفارات؛ لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرنا، وسببها الجناية فيليق بها الستر.

<sup>(</sup>۱) يستوي عنده الغرباء الطارئون والمستوطنون، لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل. «الأم» ۲/۲۰۲، «المهذب» ۱/۲۲۰، «معرفة السنن والآثار» ۷/۲۲۶، «روضة الطالبين» ۳/۱۸۷۰.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (لذبح يقع قربة).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» ص٧٧، «المبسوط» ١٤٣/٤، «الكنز مع تبيين الحقائق» ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (أ). (٥) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) ١/ ١٨٦ – ١٨٦. (٧) في (ب): (فهو حسن).

<sup>(</sup>A) في (ج): (بيوم النحر لا يجد من يمسكه).

<sup>(</sup>٩) زيادة من «الهداية».

## قال: (ولا يقلد إلَّا البدن من دم النسك، لا الجبر والجناية).

يعني بدم النسك دم التطوع والمتعة والقران، ودم الجبر دم الإحصار، ودم الجناية باقي  $^{(1)}$  دماء الكفارات. وإنما عين البدن لأن الشاة لا تقلد ولا يسن تقليدها عندنا كما مر $^{(7)}$ ، وإنما يقلد دم النسك؛ لأن في التقليد إشهارًا وإظهارًا فيليق بالنسك، ودم الجبر ملحق بدم الجناية، والستر بحالها أليق  $^{(7)}$ .

#### 24 24 24

### نحُرُ الإبل وذبح البقر والغنم

قال: (ويفضل نحر الإبل، وذبح البقر والغنم (٤) وبنفسه إن عرف).

لأنه ﷺ نحر الإبل وذبح البقر والغنم (٥)، وقيل في تأويل قوله تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و(ج): وباقي. وما أثبته أصوب.

<sup>(</sup>٢) في المسألة الخامسة من فصل التمتع.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١/٧٢، «الهداية» ١/١٨٨، «تبيين الحقائق» ٢/ ٩١- ٩٠، «مجمع الأنهر» ١/١١.

<sup>(</sup>٤) «الكتاب» ١/ ٢٢٥، «الهداية» ١/ ٨٧، «تبيين الحقائق» ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) نحر الإبل جاء في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ، وفيه: ثم أنصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطىٰ عليًّا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة... الحديث.

<sup>«</sup>صحیح مسلم» ۸/ ۱۷۰ (۱۲۱۸)، «سنن أبي داود» ۲/ ٤٥٥ (۱۹۰۵)، «سنن ابن ماجه» ۲/ ۱۹۰۸-۲۰۷۲، «سنن النسائی» ۲/ ٤٥٤ (٤١٣٩).

وأما ذبح البقر فثبت في حديث عائشة على الله على الله على المحجة وفيه: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي على عن أزواجه.

عتاب الحج كتاب الحج

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرَ ﴾ (١)؛ أي الجزور (٢)، وفي قوله تعالىٰ: ﴿ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾ (٣)﴿ وَفَدَيْنَكُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ (٤) إشارة إلىٰ أن البقر والغنم تذبح.

والأفضل أن تنحر الإبل وهي قائمة؛ لما نقل من فعله على وفعل أصحابه والأفضل أنهم كانوا ينحرونها قيامًا معقولة اليد اليسرى أفنها

"صحيح البخاري" ٣/٥٥٧ (١٧٢٠) كتاب الحج، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، "سنن ابن ماجه" كتاب المناسك، باب فسخ الحج ٢/٩٩٣ (٢٩٨١)، "مسند الإمام أحمد" ٦/ ١٩٤٤.

وأما ذبح الغنم فثبت فيما رواه أنس رضي أن النبي كلي ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر ووضع رجله على صفاحهما. "صحيح مسلم" ١١٩/١٣ (١٠٦٦) كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، "سنن أبي داود" ٣/ ٢٣٠ (٢٧٩٤) كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، "سنن الترمذي" ٥/ ٧٦ (١٥٢٧) كتاب الأضاحي، باب الأضحية بكبشين، "سنن النسائي" الترمذي" ٥/ ٧٦ (١٥٢٧) كتاب الضحايا، باب الكبش، "سنن ابن ماجه" ٢/ ٣٤ (٣١٢٠) كتاب الضحايا، باب الكبش، "سنن ابن ماجه" ٢/ ١٠٤٣ (٢١٢٠) كتاب الضحايا، باب الكبش، «سند الإمام أحمد» ٣/ ١١٥، وأخرجه البخاري ٣/ ١٥١ عنه بلفظ نحو هذا في باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة.

- (1) Iلكوثر: **٢**.
- (٢) معنى الآية: ٱجعل صلاتك ونحرك البدن وغيرها خالصًا لوجه الله تعالى شكرًا له على ما أعطاك من الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر هذا هو أولى التفاسير. «تفسير ابن كثير» ٤/٥٥٨، «زاد المسير» ٩/ ٢٤٩. وليس فيه دلالة على تخصيص الإبل بالنحر أو غيره، والله أعلم.
  - (٣) البقرة: ٦٧.
- (ه) فقد مر ابن عمر على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: أبعثها قيامًا مقيدة، سنة نبيكم على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: أبعثها قيامًا مقيدة، نبيكم على «صحيح البخاري» ٣/ ٥٥٣) كتاب الحج باب أستحباب نحر الإبل قيامًا معقولة، «سنن أبي داود» ٢/ ٢٧١ (١٧٦٨) كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن؟ «سنن النسائي» ٢/ ٤٧٣ (١٧٦٨) كتاب الحج، باب كيف النحر؟

ولا تذبح البقر والغنم قيامًا؛ لكون الذبح مع الإضجاع أيسر وأبين للمذبح (١).

والأفضل أن يذبحها بنفسه إن عرف الذبح (٢)؛ لما روي أنه عليًّا مائة بدنة في حجة الوداع، فنحر نيفًا وستين بنفسه، وولى الباقي عليًّا وَ الله الله الله الله الله الذبح في النحر قربة، والأفضل في القربات أن يفعلها الإنسان بنفسه؛ لأن ذلك أقرب إلى الخشوع، إلّا أن الذبح (٤) لما لم يهتد إلى معرفته والإقدام عليه كل واحد جوزنا النيابة فيه.

قال: (ويتصدق بجلالها وخطامها (٥)، ولا يعطي أجرة الجزار منها).

لقوله على ظليه: «تصدق بجلالها وخطامها، ولا تعط أجر البجزار منها »(٦).

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱٤٦/٤، «الهداية» ١/ ١٨٧، «تبيين الحقائق» ٢/ ٩٠. قال السرخسي في «المبسوط»: وقد حكي عن أبي حنيفة على قال: نحرت بيدي بدنة قائمة معقولة فكدت أهلك قومًا من الناس؛ لأنها نفرت، فاعتقدت أن لا أنحر بعد ذلك إلّا باركة معقولة، أو أستعين بمن يكون أقوى عليه مني.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>۳) سبق تخریجه مرارًا وهو في: «صحیح مسلم» ۸/ ۱۷۰ (۱۲۱۸)، «سنن أبي داود»
 ۲/ ۲۰۰۵ (۱۹۰۵)، «سنن ابن ماجه» ۲/ ۲۲۲۲ (۳۰۷٤)، «سنن النسائي» ۲/ ٤٥٤ (۲۳۹).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (الذابح).

<sup>(</sup>٥) بكسر الخاء كل حبل يعلق في حلق البعير ثم يعقد على أنفه من جلد أو صوف أو ليف أو قنب، «لسان العرب» ١٨٦/١٢.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» ٣/ ٥٤٩ (١٧٠٧) و٣/ ٥٥٥ (١٧١٦) كتاب الحج، باب الجلال للبدن، وباب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا، «صحيح مسلم» ٩/ ٦٤ (١٣١٧)

و کتاب الحج \_\_\_\_\_

### حكم الانتفاع بالبدنة بالركوب واللين

قال: (ونجيز ركوبها للمضطر لا مطلقًا).

إذا ساق بدنة واضطر إلى ركوبها وإن لم يضطر لم يركبها (١). وأجاز الشافعي عَنَهُ ركوبها مطلقا (٢)؛ لقوله تعالى : ﴿ لَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ (٣): ولقوله عَلِي للذي رآه يسوق بدنة: «اركبها ويلك» أو قال: «ويحك » (١) [١/١١١١]، ولأن الحق معلق بالإراقة فَحَلَّ الأنتفاع بها إلىٰ زمان الأجل، كمال الزكاة قبل الصرف إلى الفقير.

كتاب الحج، باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها، «سنن أبي داود» ٢/ ٢٧٦ (١٧٦٩) كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن، «سنن النسائي» ٢/ ٤٥٦ (٤١٤٦) كتاب الحج، باب الأمر بصدقة جلودها، «سنن ابن ماجه» ٢/ ١٠٣٥ (٣٠٩٩) كتاب المناسك، باب من جلل البدنة، «مسند الإمام أحمد» 1/ ١٥٤. وليس في الحديث (خطامها) بل هو: (بجلالها وجلودها).

- (۱) «المبسوط» ٤/٤٤١، «الهداية» ١/١٨٧، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» 1/٤٤٧، «الكنز مع تبيين الحقائق» ٢/ ٩١، «مجمع الأنهر» ١/٢١١.
- (٢) بل مذهب الشافعي هنا كمذهب الحنفية، قال في «الأم» ٢/ ٢٣٨: وإذا ساق الهدي فليس له أن يركبه إلَّا من ضرورة، وإذا أضطر إليه ركبه ركوبًا غير فادح له. وانظر: «المهذب» ١/ ٢٣٦، «المجموع» ٨/ ٢٦٥، «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٢٦٥.
  - (٣) الحج: ٣٣.
- (ع) «صحيح البخاري» ٣/ ٣٦٥ (١٦٨٩) كتاب الحج، باب ركوب البدن، «صحيح مسلم» ٩/ ٧٧ (١٣٢٢) كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن اً حتاج إليها، «سنن أبي داود» ٢/ ٣٦٧ (١٧٦٠) كتاب المناسك، باب ركوب البدن، «سنن الترمذي» ٣/ ٢٥٧ (٩١٣) كتاب الحج، باب ما جاء في ركوب البدنة، «سنن ابن ماجه» النسائي» ٢/ ٣٦٤ (٣٧٨١) كتاب الحج، باب ركوب البدنة، «سنن ابن ماجه» ٢/ ١٠٣١ (٣١٠٣) كتاب المناسك، باب ركوب البدن، «مسند الإمام أحمد» ٣/ ٢٧٠١.

ولنا: قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيِرَ ٱللَّهِ ﴾ (١) والبدن منها، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَكِيرِ ٱللَّهِ ﴾ (٢) وليس ركوبها من التعظيم في شيء [ج/١٧١١] أو لأنها خالصة لله تعالىٰ [ب/١٣٧١] فلا يصرف شيئًا من عينها ومنافعها إلىٰ نفسه.

إلا أنه إذا أضطر إلى الركوب أجزناه له لما رواه، فقد روي أن الرجل أجهد نفسه فأمره على بركوبها (٣) إما مترحمًا له بقوله: «ويحك» أو متوعدًا بقوله: «ويلك»؛ لئلا يفضي (٤) عدم ركوبه إلى هلاكه، ولو ركبها فانتقصت بالركوب فعليه ضمان ما نقص (٥)، فهذا دليل على عدم جواز الانتفاع؛ إذْ لو كان مباحًا له لما ضمن.

ولفظ الصحيحين: أن النبي عَلَيْ رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: «اركبها» قال: يا رسول الله، إنها بدنة. فقال: «اركبها» قال: إنها بدنة. قال: «اركبها ويلك». في الثالثة أو في الثانية، ولفظ الترمذي: فقال في الثالثة أو في الرابعة: «اركبها ويحك أو ويلك».

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٢ قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتَهِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) هٰذِه الرواية التي فيها أن الرجل أجهده المشي في: «سنن النسائي» ٢/ ٣٦٥ (٣٧٨٣) كتاب الحج، باب ركوب البدنة لمن أجهده المشي، «معانى الآثار» للطحاوي ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (فأمره ﷺ بركوبها إما ترحمًا كيلا بقوله أو متوعدًا بقوله ويلك ويحك يفضى).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ٤/٤٤، «الهداية» ١/١٨٧، «تبيين الحقائق» ٢/ ٩١، «المهذب» ١/٢٣٦، «المجموع» ٨/ ٢٦٥.

قال: (وينضح ضرع ذات اللبن بالماء البارد لينقطع، فإن كانت بعيدة حلب وتصدق، وإن ٱنتفع به(١) ضمنه).

إذا كان للبدنة لبن لم يحلبها؛ لأنه جزؤها وقد صارت خالص حق الله تعالى بجميع أجزائها، فإن كانت قريبة من زمان الذبح أحتال لقطع اللبن بأن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن (٢)، ولا يحلبها (٣)، وإن كانت بعيدة ويضرها فعل ذلك بها (٤) حلب لبنها وتصدق به؛ لأنه حق الله تعالى ومصرف حقوقه الفقراء، وإن شربه أو صرفه إلى حاجة نفسه فعليه أن يتصدق بمثله أو بقيمته؛ لأنه مضمون عليه (٥)، وهاتان المسألتان من الزوائد.

14. 14. 14.

## حكم الهدي إذا تلف

أو تعيب بعد وصوله أو في الطريق

قال: (ولو عطب (٦) تطوع سقط).

لتعلق القربة بهاذا المحل، وقد فات ففات ما تعلق به (٧).

في (ب): (وإن كان ٱنتفع به).

<sup>(</sup>٢) (اللبن): ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) (ولا يحلبها): ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) (بها): ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) راجع المسألة بهاذا التفصيل في: «المبسوط» ١٤٥/٤، «الهداية» ١/١٨٧، «الاختيار» ١/٢٣٢، «تبيين الحقائق» ٢/١١، «مجمع الأنهر» ١/٢١١.

<sup>(</sup>٦) أي: هلك، «لسان العرب» ١/ ٠٦٠، «المصباح المنير» ص١٥٨.

<sup>(</sup>V) «الكتاب» ١/ ٢٢٥، «الهداية» ١/ ١٨٧.

قال: (أو واجب أو تعيب أعاض عنه وصنع به ما شاء).

لبقاء الواجب في ذمته بعد هلاك الهدي، ولعدم تأدي الواجب بالمعيب، فلابد من غيره (١)، ويصنع بالمعيب ما شاء؛ لأنه خالص ملكه (٢).

قال: (أو بدنة: فإن كانت تطوعًا نحرها وصبغ بدمها قلادتها، وضرب بها صفحتها، وتصدق بها على الفقراء، أو واجبة أعاض عنها وفعل بتلك ما شاء).

إذا عطبت البدنة في الطريق وكانت تطوعًا نحرها (٣) وصبغ بدمها قلادتها وضرب بالقلادة صفحة سنامها (٤). بذلك أمر رسول الله على ناجية الأسلمي (٥)، وفائدة ذلك: أن يعلم الناس أنه هدي مخصوص بالفقراء دون الأغنياء (٦).

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ١/٢٢٦، «الهداية» ١/٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) فيكون المقصود بالعطب هنا مقاربته لا حقيقته؛ إذ النحر بعد حقيقة العطب لا يتصور، «مجمع الأنهر» ١/٢١١، ومن معاني العطب التعيب، يقال: عطب البعير أو الفرس إذا انكسر، أو قام على صاحبه «لسان العرب» ١/ ٦١٠.

<sup>(</sup>٤) «مختصر الطحاوي» ص٧٧-٧٧، «المبسوط» ٤/ ١٤٥، «الكتاب» ١/ ٢٢٦، «الهداية» ١/ ١٨٨٩، «الاختيار» ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» ٢/ ٣٦٨ (١٧٦٢) و(١٧٦٣) كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، «سنن الترمذي» ٣/ ٦٥٥ (٩١٢) كتاب الحج، باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به؟ «سنن النسائي» ٢/ ٤٥٤ (١٣٧٤) كتاب الحج، باب كيف يفعل بالبدن إذا زحفت فنحرت، «سنن ابن ماجه» ٢/ ١٠٣٦ (٢٠١٦) كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطب وراجع: «نصب الراية» ٣/ ١٦١، «معرفة السنن والآثار» ٧/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ١/ ١٨٨، «تبيين الحقائق» ٢/ ٩١.

ولما كان الإذن في تناولها معلقا بشرط بلوغها محلها<sup>(۱)</sup> كان ذلك مقتضيًا أن لا يجوز التناول قبل ذلك؛ لأن التصدق أفضل من جعلها جزرًا<sup>(۲)</sup> للسباع، مع اشتمال التصدق على القربة، والمقصود منها هو القربة.

وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها؛ لبقاء الواجب في الذمة، وفعل بالأول ما شاء؛ لأنها ملك من أملاكه (٣).

1800 1800 1800

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا وَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرَّبُ الحج: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) بفتح الجيم والزاي: هو اللحم الذي تأكله السباع. «البناية شرح الهداية» ٤/ ٥٩/٤.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب» ١/ ٢٢٦، «المبسوط» ٤/ ١٤٥، «الهداية» ١/ ١٨٨، «الاختيار» ١/ ٢٣٢، «الكتاب» الركتاب» المبسوط» ٤/ ٩١.

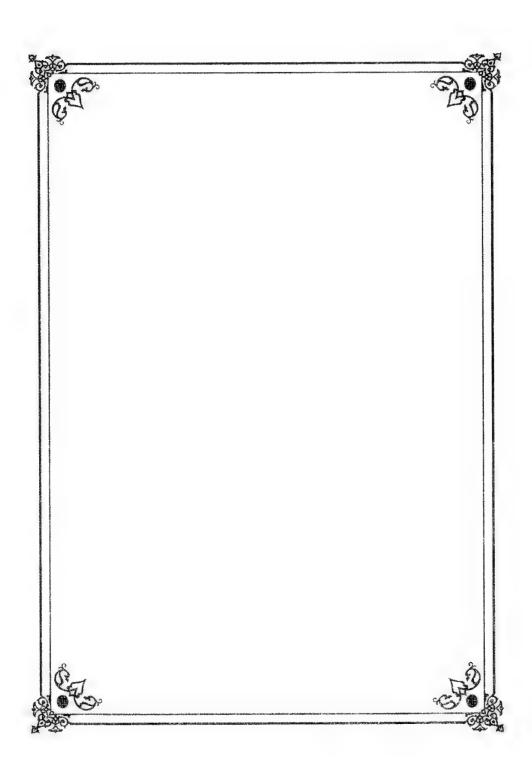



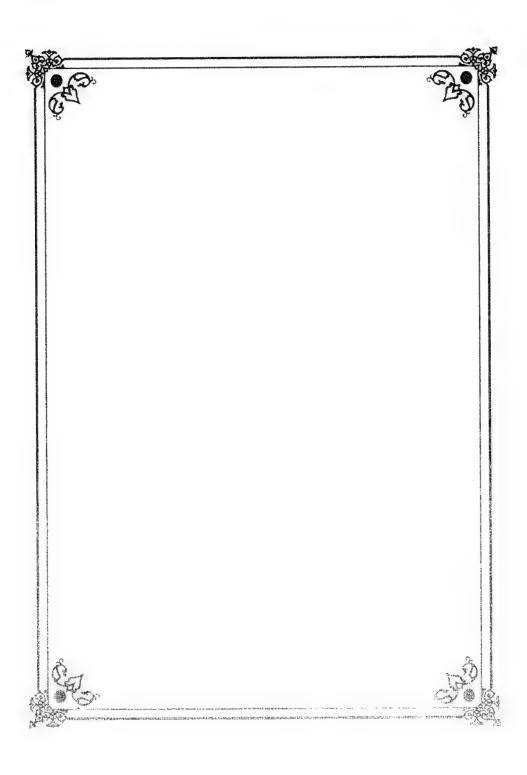

## كتاب البيوع(١)

## الألفاظ التي ينعقد بها البيع

قال(٢): (ينعقد بإيجاب وقبول بصيغة المضي).

الأصل في جواز عقد البيع قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَكُلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْأَصِلُ في جواز عقد البيع قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَكُلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوَأَ ﴾ (٣)، وينعقد بإيجاب وقبول بصيغة الماضي؛ كقول البائع: بعت، والمشتري: ٱشتريت (٤)(٥).

وينعقد بلفظ واحد ماض إذا صدر عن شخص واحد، كالأب إذا أشترى أو باع من ولده الصغير، فإنه يكفي فيه أن يقول: أشهدوا على أني بعت هذا، أو أشتريت (٦).

<sup>(</sup>۱) البيوع: جمع بيع، وهو مصدر بعت، وباع الشيء يبيعه بيعًا، والبيع في اللغة: مطلق المبادلة.

<sup>«</sup>تهذیب اللغة»  $\pi$ /  $\pi$ 77 ، مادة (بیع) و «الصحاح»  $\pi$ /  $\pi$ 11 ، مادة (بیع) و «المصباح المنیر»  $\pi$ 1 ، مادة (بیع) و «القاموس المحیط»  $\pi$ 4 ، باب العین ، فصل الباء ، و «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»  $\pi$ 4 ،  $\pi$ 5 ،  $\pi$ 7 ،  $\pi$ 8 .

والبيع شرعًا: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.

<sup>«</sup>مغني المحتاج» ٢/٢-٣، و«الروض المربع» ٢/١٦٤، و«شرح منتهى الإِرادات» ٢/ ١٤٠، و«كشاف القناع» ٣/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٧٥. (٤) لفظ: (اشتريت) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) «الكتاب» ٢/٣، و«تحفة الفقهاء» ٢/ ٢٩، و«الهداية» ٣/ ٢١، و «الأختيار» ٢/ ٤، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٦) «تحفة الفقهاء» ٢/ ٣٥، ٣٦، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٣٥-١٣٦، و«جامع أحكام

وليس الإِشهاد بشرط، ولكن يشهد تحرزًا عن الكتمان والتجاحد من الأب والورثة وغيرهم (۱). وإنما وجب أن يكون الإيجاب والقبول من المتبايعين على لفظ الماضي؛ لأن البيع إنشاء تصرف (۲)، وليس في الأوضاع اللغوية لفظ يخصه، إذ الإنشاء لا يعرف إلا من قبل الشرع، فاستعمل الشرع الألفاظ الموضوعة للإخبار في الإنشاء؛ لأن لفظ الخبر الصادق يستلزم وجود (۳) المخبر به، فإذا قصد الإنشاء أختار اللفظ الذي لزمه الوجود، ولا ينعقد إذا لم يكونا ماضيين، كقول أحدهما: بعني، أو أبيعك، أو أشتري (٤)؛ لأن الأول مساومة (٥) وطلب ينفك عنه الوجود، والثاني عدة لا يجب (٢) الوفاء بها، فلم يكونا في معنى

الصغار» 7/377، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7/37، و«شرح مجمع البحرين» 18، و«بدر المتقىٰ مجمع البحرين» 18، و«بدر المتقیٰ في شرح الملتقیٰ» 1/3.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۲۲/ ۱۸۷، و «جامع أحكام الصغار» ۲/ ۳۰۷–۳۰۸، و «الينابيع» لوحة ۷۶/ ب.

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ٣/ ٢١، و«الآختيار» ٢/٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٣، و«مجمع الأنهر» ٢/٤.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وجوب) بدل (وجود).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٢١، و«الأختيار» ٢/٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/٢، و«مجمع الأنهر» ٢/٤، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/٣.

<sup>(</sup>٥) المساومة: هي المفاوضة في البيع والابتياع، وذلك بأن يعرض البائع السلعة بثمن، ويطلبها المشتري بثمن دونه، ويقال: ساوم البائع بالسلعة؛ أي: غالا بها. «المصباح المنير» ١/ ٢٩٧ مادة (سوم) و «تبيين الحقائق» ٤/ ٧٣، و «أنيس الفقهاء» ص ٢١٠، و «التوقيف على مهمات التعاريف» ص ٤١٩، مادة (ساوم)، و «المعجم الوسيط» ١/ ٤٦٥، مادة (ساومه).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (يجب) بدل (لا يجب).

الإِيجاب، وإِنما جاز ذلك في باب النكاح اُستحسانا (١) حتى إِذا قال: زوجني، فقال الولي: زوجتك، اُنعقد النكاح؛ [ب/١٣٧ب] لأن المساومة لا تجرى (٢) في النكاح، فحمل على الإيجاب (٣).

وذكر في «الأجناس» (٤): جواز البيع إذا كان أحد اللفظين مستقبلًا إذا أراد به الحال (٥).

174 C 174 C 174 C

<sup>(</sup>۱) الأَسْتَحْسَانُ لغة: من الحسن ضد القبح. «الصحاح» ۲۰۹۹/۵، مادة (حسن) و «السان العرب» ۱/ ۱۳۸-۲۰۰، مادة (حسن) و «المعجم الوسيط» ۱/ ۱۷٤، مادة (حسن).

والاستحسان أصطلاحًا: «العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه». «إحكام الأحكام» ١٥٨/٤، و«المسودة» ص٤٠٣، و«شرح تنقيح الفصول» ص٤٥٢، و«كشف الأسرار» ٤/٢، و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (لا تجري) غير موجود في (ج).

 <sup>(</sup>٣) «تحفة الفقهاء» ٢/ ٣١، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٣٤، و«العناية في شرح الهداية»
 ٢/ ٢٤٩-٢٥٠، و«فتح القدير» ٢/ ٢٥٠.

<sup>(3)</sup> الأجناس: هو من كتب الفقه الحنفي، واسمه: «الأجناس في فروع الحنفية»، تأليف أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي، المتوفى سنة ٤٤٦هـ. أنظر: «الجواهر المضية» ١١٣/١، و«تاج التراجم» ص٢٤، و«كشف الظنون» ١/١١، و«الطبقات السنية» ٢/٧١، ٧٧، و«الفوائد البهية» ص٣٦، والكتاب -حسب علمي- غير مطبوع، ويوجد له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، تحت الرقم [١/ ١٣٣] مجاميع، ونسخة ثانية برقم [٣٩٥٣]. أنظر فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ١/ ٢٧٤، ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) نقل هانيه المسألة عن «الأجناس» ابن الرومي في «الينابيع» لوحة ٧٤/ب. وانظر في هانيه المسألة: «تحفة الفقهاء» ٢/ ٣٠، و«بدائع الصنائع» ٥/١٣٠، و«العناية في شرح الهداية» ٦/ ٢٥٠، و«البناية على الهداية» ٧/ ١١، و«فتح القدير» ٢/ ٢٥٠.

## انعقاد البيع بكل لفظ يدل على الإيجاب والقبول

قال: (وبكل لفظ يدل على معناهما)(١).

وهاذا مثل قوله: خذ هاذا بألف، أو أعطيتك، أو هاذا لك بكذا أو كذا (٢).

وفي القبول<sup>(۳)</sup>: أشتريت انه (۱۱۹ وقبلت، ورضيت، وأخذت، وأجزت وأجزت وما أشبه ذلك. ولا فرق بين أن يكون البادئ البائع، وأجزت وأن وإنما جاز بالألفاظ الدالة (۲) على معناهما؛ نظرًا إلى أو المشتري في وإنما جاز بالألفاظ الدالة (۷) وإن كان أصحابنا (۱) جانب المعنى، فإنه هو المعتبر في باب العقود (۷)، وإن كان أصحابنا قد شرطوا في شركة المفاوضة لفظ المفاوضة، فذلك لا يثلم هلاه القاعدة؛ لأنه (۹) لما أشتملت شركة المفاوضة على شروط لا يهتدي إلى أستيفائها العوام في معاملاتهم (۱۰)، أشترط اللفظ بها، حتى لو كانا

<sup>(</sup>۱) «تحفة الفقهاء» ۲/ ۲۹، و «الهداية» ۳/ ۲۱، و «الأختيار» ۲/ ٤، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ۱٤۲، و «مجمع الأنهر» ۲/ ٥.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (أو كذا) غير موجود في (ب، ج).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (في القبول) من غير واو.

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): (وأجزت وأخذت) بتقديم أجزت علىٰ أخذت.

<sup>(</sup>٥) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٤، و«تحفة الفقهاء» ٢/ ٢٩، و«الهداية» ٣/ ٢١، و«الأختيار» ٢/ ٤، و«تبيين الحقائق» ٤/٤.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (بألفاظ دالة) بدل (بالألفاظ الدالة).

<sup>(</sup>V) «الهداية» ٣/ ٢١، و«الا ختيار» ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٨) «المبسوط» ١١/٤/١١، و«الهداية» ٣/٤، و«الجوهرة النيرة» ١/٣٦٨، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٩) في (ب): (لأنها) بدل (لأنه).

<sup>(</sup>١٠) في (أ)، (ج): (معاملتهم) بدل (معاملاتهم).

عالمين بشروطها، فعقدوا شركة المفاوضة بلفظ آخر مع اُستيفائها، صح<sup>(۱)</sup>.

### الربح بالتعاطي

قال: (وبالتعاطي (٣) مطلقا في الأصح).

إذا تبايعا بالتعاطي من غير إيجاب وقبول، صح البيع مطلقا؛ يعني: في نفائس السلع، وخسائسها (٤). وأشار بقوله: في الأصح إلى ما قاله الكرخي (٥) من جواز ذلك في خسائس السلع، وما جرت العادة

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۱/ ۱۰٤، و«الهداية» ٣/ ٤، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) هذا الكتاب جمع فيه المؤلف بين «مختصر القدوري» و«منظومة النسفي» وزاد عليهما بعض المسائل، فإذا وردت الزيادة أشار إليها بقوله: «والمسألة زائدة» أو بقوله: «هاذِه الجملة من الزوائد»، ونحو ذلك. أنظر: «شرح مجمع البحرين» للمؤلف، لوحة ٤/ب، من النسخة أ.

<sup>(</sup>٣) التعاطي لغة: المناولة. «مختار الصحاح» ص٤٤١، مادة (أعطى) و«المطلع على أبواب المقنع» ص٢٢٨، و«لسان العرب» ٢/ ٨١٥ مادة (عطا) و«المصباح المنير» ٢/ ٤١٧، مادة (عطا) و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٥١٧.

والتعاطي ٱصطلاحا: «أن يعطي البائع المبيع ولا يتلفظ بشيء، والمشتري يعطي الثمن كذلك».

<sup>«</sup>البناية في شرح الهداية» ١٣/٧، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ٣/٣، و«كفاية الأخيار» ص٢٣٣، و«كشاف القناع» ٣/٢، ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٣٤، و«الهداية» ٣/ ٢١، و«الاُختيار» ٢/ ٤، و«البحر الرائق» ٥/ ٢٩١، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي، المولود سنة ٢٦٠هـ، شيخ الحنفية بالعراق، كان ورعا كثير الصوم والصلاة، أصيب بالفالج آخر

بالتعاطي فيه(١).

والأصح هو: الإطلاق؛ لوجود المراضاة. كذا ذكره في «الهداية»(٢)، وهاذِه الجملة من الزوائد.

E. E. E.

من مؤلفاته: «مختصر الكرخي» و«شرح الجامع الكبير» و«شرح الجامع الصغير». من شيوخه: أبو سعيد البردعي.

ومن تلاميذه: أبو بكر الرازي، وأبو علي الشاشي، وأبو القاسم التنوخي، توفي سنة • ٣٤هـ.

<sup>«</sup>تذكرة الحفاظ» ٣/ ٨٥٥، و «العبر» ٢/ ٦١، و «الجواهر المضية» ١/ ٣٣٧، و «تاج التراجم» ١٤٠١-١٤١، و «الطبقات السنية» ٤/ ١٤٠-٤٢١، و «شذرات الذهب» ٢/ ٣٥٨، و «الفوائد البهية» ص١٠٨-١٠٩.

<sup>(</sup>۱) «الأختيار» ۲/۲، و«تبيين الحقائق» ٤/٤، و«العناية على الهداية» ٢٥٢/٦، و«البناية في شرح الهداية» ٧/١٣، و«فتح القدير» ٢/٢٥٢، و«حاشية ابن عابدين» ٤/٣١٥.

<sup>.</sup> ۲ ۱ / ۳ (۲)

### خيار القبول

قال: (ويخير القابل في المجلس ، فإن شاء قبل، وإن شاء رد، من غير تفريق صفقة، إلّا بالرضا، وتفصيل الثمن، فإن قام أحدهما قبل القبول بطل الإيجاب(١)(١)).

وإنما<sup>(٣)</sup> ثبت للقابل هأذا<sup>(٤)</sup> الخيار بعد الإيجاب -ويُسمى: خيار القبول- لأنه لولاه للزمه حكم العقد من غير<sup>(٥)</sup> رضاه ، وإذا خلا الإيجاب [ج/١٧١] عن الإلزام بدون القبول كان للموجب الرجوع؛ لأنه لم يتعلق<sup>(٦)</sup>، بإيجابه حق ليكون بالرجوع مبطلا له<sup>(٧)</sup>.

وإنما قيد بالمجلس؛ لأنه جعل في الشرع جامعا للمتفرقات، وجعل كالساعة الواحدة وإن تباعد طرفا زمانه، تحقيقًا لليسر (^).

<sup>(</sup>١) قوله: (فإن قام أحدهما قبل القبول بطل الإيجاب) غير موجود في (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) «مختصر الطحاوي» ص٤٧-٧٥، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٤، و«بدائع الصنائع» ٥/٤١، و«الهداية» ٣/٢، و«الآختيار» ٢/٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٣، و«مجمع الأنهر» ٢/٢.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (إنما) من غير واو.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (هذا) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب ، ج): (دون) بدل (غير).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (يتعين) بدل (يتعلق).

<sup>(</sup>٧) «الهداية» ٣/ ٢١، و«الأُختيار» ٢/ ٤، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٤.

<sup>(</sup>A) «تحفة الفقهاء» ٢/٣، و«الهداية» ٣/٢، و«الآختيار» ٢/٤، و«وتبيين الحقائق» ٤/٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٢/١، و«فتح القدير» ٢/٤٠٦.

ومجلس الرسول والكتاب<sup>(۱)</sup>، كمجلس العقد بالخطاب، ومجلس البياعات<sup>(۲)</sup> لا يجري<sup>(۳)</sup> بين الإيجاب والقبول ما يدل على الإعراض.

وإِن كانا يمشيان، أو كانا على دابتين<sup>(1)</sup>، وجب أتصال الجواب بالخطاب<sup>(٥)</sup>، والفصل اليسير مبطل<sup>(٦)</sup>. والسير من أحدهما كالسير<sup>(٧)</sup> منهما<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجلس الرسول: كأن يقول فلان من الناس لشخص: آذهب إلى فلان وقل له أن يبيعني عبده بكذا، فيذهب ذلك الشخص إلى فلان البائع، فيقول له ما أمره به المشتري، فيقول البائع: بعت أو قبلت، ونحو ذلك.

ومجلس الكتاب: أن يكتب فلان من الناس لآخر: بعني عبدك بكذا، فإذا بلغ الكتاب الآخر، قال: قبلت، فذلك هو مجلس الكتاب، فالكتاب من الغائب، والخطاب من الحاضر.

<sup>«</sup>الأختيار» ٢/٥، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٢ أ، و «العناية في شرح الهداية» ٦/ ١٦- ١٧، و «فتح القدير» ٦/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (التباعات) بدل (البياعات). والبياعات: هي أنواع البيع بالنظر إلى جانب الثمن لا جانب المبيع. ومن أنواعه: المساومة، والوضيعة، والتولية، والمرابحة، والاشتراك، وهو بيع التولية في بعض المبيع.

<sup>«</sup>النهاية» 1/9، 1/9، 1/9، و«تبيين الحقائق» 1/9»، و«الحدود والأحكام الفقهية» 1/9، و«أنيس الفقهاء» 1/9، 1/9، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 1/9.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب): (أن لا يجري) بدل (لا يجري).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (دابة) بدل (دابتين).

<sup>(</sup>٥) «تحفة الفقهاء» ٢/ ٣١، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٣٧، و«الآختيار»٢/ ٥، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٢١، و«فتح القدير» ٦/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر المراجع السابقة. (٧) في (ب): (كاليسير) بدل (كالسير).

<sup>(</sup>٨) «تحفة الفقهاء» ٢/ ٣٢، و «بدائع الصنائع» ٥/ ١٣٧، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٢/أ، و «البناية في شرح الهداية» ٧/ ٢١، و «فتح القدير» ٦/ ٢٥٤.

ولو أوجب أحدهما وهما واقفان، فسارا جميعا أو أحدهما قبل القبول بطل الإيجاب<sup>(۱)</sup>، والسفينة الجارية كالبيت، لا يمنع الأنفصال بينهما الأتصال حكما<sup>(۲)</sup>.

وإنما زاد قوله: (من غير تفريق صفقة) (٣)؛ لاشتمال ذلك على الإضرار والتصرف في الإيجاب، فإن البائع قد يجمع بين سلعتين؛ لترويج إحداهما، ويضيف الإيجاب إليهما معا، فيكون قبول إحداهما ردا للإيجاب المضاف إلى الكل، وفيه ضرر الشركة، وأنها عيب، فلا يلزمه إلا بالرضا(٤).

<sup>(</sup>١) أنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٣٦، و«الهداية» ٣/ ٢١، و«الآختيار» ٢/ ٤٠، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٢/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٣. في (ب): (بعتكما)، وفي (ج): (بعتهما إياك) بدل (بعتهما). «بدائع الصنائع» ٥/ ١٣٧، و«فتح القدير» ٦/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) الصَّفْقَةُ لغة: ضرب اليد على اليد عند البيع، وكانت العرب إذا وجب البيع، ضرب أحدهما يده على يد صاحبه، ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه، وتطلق الصفقة أيضا على الاَجتماع على الشيء. «مختار الصحاح» ص٣٦٥، مادة (صفق) و«المغني» لابن باطيش ١/٣١٦، و«لسان العرب» ٢/ ٤٥١-٤٥٢، مادة (صفق) و«المصباح المنير» ١/٣٤٣، مادة (صفق) و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٤٥٩.

والصفقة شرعا: عبارة عن عقد البيع.

<sup>«</sup>العناية على الهداية» 7/907، و«التعريفات» 9/10، و«البناية في شرح الهداية» 1/9/1، و«المقدمات الممهدات» 1/9/1، و«قوانين الأحكام الفقهية» 1/9/1، و«المصباح المنير» 1/9/1، و«حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» 1/9/1، و«المطلع على أبواب المقنع» 1/9/1، و«شرح منتهى الإرادات» 1/9/1، و«كشاف القناع» 1/9/1.

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٣٦، و«الهداية» ٣/ ٢١، و«الاّختيار» ٢/ ٤٠، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٢/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٣.

ويريد (بتفصيل الثمن) فيما إذا كان منقسما على المبيع باعتبار القيمة، كما إذا جمع بين عبدين، أو ثوبين، فقال: بعتهما<sup>(۱)</sup> بألف، كل واحد بخمسمائة، فإن تفصيل الثمن جعل هذا العقد في حكم عقدين، فلم يكن في قبول أحدهما تفريق الصفقة، أما إذا كان الثمن منقسما<sup>(۱)</sup> على المبيع باعتبار الأجزاء لم يعتبر التفصيل.

كما إذا باع قفيزين (٣) بعشرة، وكلاهما من جنس واحد فإن نصيب كل قفيز من الثمن معلوم؛ لأنه منقسم عليهما بالأجزاء، فكان في حكم المفصل (٤).

100 CE

<sup>(</sup>١) في (ب): (بعتكما)، وفي (ج): (بعتهما إِياك) بدل (بعتهما).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (متقيما) بدل (منقسما).

 <sup>(</sup>٣) القَفِيْزُ: جمعه أقفزة وقفزان، وهو مكيال معروف لذوي الآختصاص.
 «الأموال» لأبي عبيد ص٢٠٧-٢٠٨، و«مختار الصحاح» ص٥٤٦، مادة (قفز)
 و«لسان العرب» ٣/ ١٣٦، مادة (قفز) و«المصباح المنير» ٢/ ٥١١ مادة (قفز).
 وقدر القفيز بالكيلو جرام: ٤٣٢ و ٢٤ كيلو جرام تقريبا.

<sup>«</sup>أحكام السوق» ص١٢٩، و«المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها» ص٢٣٠.

<sup>(3) «</sup>بدائع الصنائع» ٥/ ١٣٦، و«العناية على الهداية» ٦/ ٢٥٦، و«البناية في شرح الهداية» ٢/ ٢٥٦، و«فتح القدير» الهداية» ٢/ ١٩٠٠، و«فتح القدير» ٦/ ٢٥٥.

\_\_ كتاب البيوع \_\_\_\_

### خيار المجلس

قال: (ويلزم بحصولهما، ونلغي خيار المجلس)(١).

إذا حصل الإيجاب، والقبول، تم البيع ولزم، ولا يثبت لهما خيار المجلس بعدم لزوم البيع (٢).

ولم يحتج إلى استثناء خيار الرؤية والعيب؛ لأنه عقد لكل واحد<sup>(٣)</sup> منهما فصلا علىٰ حدة، يعرف منهما حكمهما<sup>(٤)</sup>.

وقال الشافعي كَلَّهُ: لكل منهما الخيار ماداما (٥) في مجلسهما (٦)؛ لقوله على : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا »(٧).

<sup>(</sup>۱) خيار المجلس هو: طلب خير الأمرين: من إمضاء البيع، أو فسخه في مكان التعاقد. «المطلع على أبواب المقنع» ص٢٣٤، و«العناية في شرح الهداية» ٢/٢٥٧، و«الدرر المنتقى» ٢/ ٤٤٠، و«مغنى المحتاج» ٢/ ٤٣٠، و«أنيس الفقهاء» ص٢٠٥٠، و«كشاف القناع» ٣/ ١٩٨، و«مطالب أولي النهى» ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>۲) «تحفة الفقهاء» 1/7»، و«الهداية» 1/7»، و«الأختيار» 1/7»، و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» 1/7»، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 1/7»، و«حاشية ابن عابدين» 1/7».

<sup>(</sup>٣) لفظ: (واحد) غير موجود في (ب، ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (حكما) بدل (حكمهما).

<sup>(</sup>ه) في (ج): (وماداما). بدل (ماداما).

<sup>(</sup>٦) «أختلاف العلماء» ص٢٥٥، و«الإقناع» للماوردي ص٩١، و«التنبيه» ص٨٧، و«متن أبي شجاع» ص٣٠، و«حلية العلماء» ١٥/٤، و«تخريج الفروع على الأصول» ص١٤٦، و«الغاية القصوىٰ» ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>۷) «صحيح البخاري» ۳/ ۱۷ – ۱۸، كتاب البيوع، باب إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟ وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و«صحيح مسلم» ۳/ ۱۱٦٣، رقم (١٥٣١)، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، و«الموطأ» ۳/ ۲۷۲، كتاب البيوع، باب المتبايعين، و«مسند أحمد» ۲/ ۷۳، و«سنن أبي داود» ۳/ ۲۷۲،

ولنا: أن إثبات الخيار لأحدهما يستلزم (١) إبطال حق الآخر فينتفي؛ لقوله على: «لا ضرر ولا ضرار [ب/١٣٨١] في الإسلام (٢)؛ لأن الفسخ رفع العقد بعد وجوده، ووجوده (٣) قائم بهما جميعا، فلا ينفرد أحدهما برفعه (٤)؛ لاختصاص الرفع بمن (٥) وجد منه الإثبات، والحديث محمول

٣٧٣، رقم (٣٤٥٤)، كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين، و «سنن النسائي» ٨ ٣٤٨، رقم (٤٤٦٧)، كتاب البيوع، باب ذكر الأختلاف على نافع في لفظ حديثه، واللفظ له.

<sup>(</sup>١) في (أ): (مستلزم) بدل (يستلزم).

<sup>(</sup>۲) «الموطأ» ٢/ ٧٤٥، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرافق، و «مسند أحمد» المرافق، (۳۱۳، م/ ۳۲۷، كتاب الأحكام، المراتب من بنى في حقه ما يضر بجاره، و «معجم الطبراني الأوسط» ١٤١، واللفظ له، و «سنن الدارقطني» ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨، رقم (۸۳، ۸۶، ۸۵)، كتاب الأقضية والأحكام.

درجة الحديث: إسناد الحديث باللفظ الذي أورده المؤلف ضعيف.

قال الهيشمي: فيه ابن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس، «مجمع الزوائد» ١١٣/٤، والحديث له طرق كثيرة وشواهد ينتهي بمجموعها إلى درجة الصحيح لغيره أو الحسن لغيره.

قال المناوي في فيض القدير: قال العلائي: للحديث شواهد ينتهي بمجموعها إلىٰ درجة الصحة أو الحسن المحتج به ٦/ ٤٣٢.

وقال ابن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوى الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به. أنظر «جامع العلوم والحكم» ص٢١١، و«شرح الأربعين حديثا النووية» ٩٧. وبمجموع طرق الحديث حسنه ابن رجب، آنظر شرح حديث «لا ضرر ولا ضرار» ١٣-١٤، وكذا حسنه النووي، أنظر «الأربعين النووية» ٥٦.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وجوده) بدل (ووجوده).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (برفع) بدل (برفعه).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (ممن) بدل (بمن).

علىٰ خيار القبول عملا بحقيقته (١)، فإنهما متبايعان حال (٢) الإقدام على البيع والاشتغال به، لا بعد الفراغ منه، ألا ترىٰ أنهما بالخيار بعد الإيجاب قبل القبول، فإن المشتري له القبول وتركه، وللبائع الرجوع قولا وفعلا، حتىٰ إذا قام من مجلسه لم ينعقد القبول بعده.

وكذلك لو ابتدأ المشتري فقال (٣): اُشتريت، تخير البائع في القبول والرد، وللمشتري الرجوع قولا وفعلا.

فهأذا هو الخيار الذي يقتضيه الحديث إذا عمل بحقيقته، وهو منته بافتراقهما الحاصل [ج/١٧٢] برفض أحدهما أحد أشطري العقد بالقول أو الفعل، وإثبات الآخر، الشطر (٥) الآخر؛ لأن ذلك الخيار لا يبقى بعد رجوع أحدهما أو إبطاله إيجابه أو قبوله [أ/١٢٠] له (٦) بقوله أو فعله قبل قبول (٧) الآخر، واعتبار الحقيقة هو الأصل عند الإمكان، وقد أمكن بما ذكرناه؛ فلا يعمل بمجازه تحرزًا عن حمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معًا، على أن ما رويناه من النافي للضرر محكم (٨)،

<sup>(</sup>۱) «مختلف الرواية» ٦/ ٢٦١٥، و«الأختيار» ٢/ ٥، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٤، و«فتح القدير» ٢/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (حالة) بدل (حال).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (وقال) بدل (فقال).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (إحدىٰ) بدل أحد.

<sup>(</sup>ه) في (ب): (الشرط) بدل (الشطر).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (له) غير موجود في (ب، ج).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (قبول) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٨) المحكم: هو ما ظهر معناه، وانكشف أنكشافا يزيل الإشكال، ويرفع الأحتمال. «الإحكام» للآمدي ١/ ١٦٥، و«قواعد الأصول ومعاقد الفصول» ص١٥، و«شرح الكوكب المنير» ٢/ ١٤٠-١٤٢، و«إرشاد الفحول» ص٢٨.

وهأذا الحديث يحتمل، ومتى حمل على مجازه وقعت المعارضة بينهما، وعند ذلك يحمل المحتمل على المحكم جمعا بين الدليلين<sup>(۱)</sup>.

## الاكتفاء بالإشارة إلى الأعواض عن معرفة مقدارها قال: (ويكتفى بالإشارة في الأعواض).

أي: لا يحتاج مع الإشارة إليها إلى معرفة مقدارها (٢). ويريد بالأعواض: كل شيئين يجوز (٣) بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، كالحنطة بالشعير، والثياب بالدواب.

أما الأموال الربوية، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا إذا علم تساويهما في المجلس، ولم يقيدها هنا بذلك؛ لأنه عقد للربا فصلا يعلم حكمه منه، فاستغنى به، وإنما كانت الإشارة كافية لحصول التعريف بها، وجهالة الوصف بعد المعرفة بالإشارة لا تفضي إلى المنازعة(٤).

A . W.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٣٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٢/ب، و«فتح القدير» ٦/ ٢٨، و«مجمع الأنهر» ٢/٧.

 <sup>(</sup>۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/٥، و«الهداية» ٣/٢١-٢٢، و«الاً ختيار» ٢/٥،
 و«تبيين الحقائق» ٤/٥، و«مجمع الأنهر» ٢/٨.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (يجوز) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٢/ ٢١، ٢٢، و«الاً ختيار» ٢/٥، و«تبيين الحقائق» ٤/٥، و«مجمع الأنهر» ٢/٨، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/٥.

## ما يشترط معرفته في المبيع والثمن إذا كان في الذمة

قال: (ويشترط معرفة المبيع بما ينفي الجهالة، وقدر الثمن، ووصفه إذا كان في الذمة )(١).

لما ذكر حال الأعواض عند الإشارة أخذ يذكر حالها عند عدمها، ولذلك (٢) زاد في الثمن قيد كونه في الذمة؛ يعني: أنه غير مشار إليه، فلم يكن زيادة المسألة الأولىٰ تكرارًا؛ لاختلاف الحالين.

أما المبيع فمعرفته شرط بما ينفي الجهالة، فإنها تفضي إلى المنازعة. وأما الثمن فإن تسليمه واجب بالعقد، ومتى لم يكن معلوم القدر والوصف، بأن يكون عددًا معلومًا كالعشرة والمائة، وموصوفًا بالجودة أو الرداءة (٣) أو التوسط، كان مجهولًا جهالة مفضية إلى المنازعة، فيمتنع التسليم الواجب بالعقد، والأصل أن كلّ جهالة في العقد أفضت إلى المنازعة، فالعقد باطل (٤)؛ إذ شرعية المعاملات لقطع الفتن والمنازعات، وكل (٥) عقد لم يترتب عليه موجب شرعيته لم يكن مفيدًا لحكمه، فيبطل (٢).

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» 1/0، و«الهداية» 1/10، و«تبيين الحقائق» 1/10، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 1/100، و«مجمع الأنهر» 1/100.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وكذلك). بدل (ولذلك).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (الرداء) بدل (الرداءة).

<sup>(3) «</sup>الهداية» 7/77، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة 1/7ب، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 1/7/7.

<sup>(</sup>ه) في (ب): (فكل) بدل (وكل).

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٢٢، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٢/ب، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٥.

## تعين النقود بالعقد

قال: (ولا نعين النقدين (١١) فيه ولو عينا ).

الأصل في معرفة الثمن من المبيع، أن ما يتعين (٢) بالعقد فهو: مبيع، وما لم يتعين فهو: ثمن، إلّا أن يقع عليه لفظ البيع (٣)، فالتغاير بين المبيع والثمن (٤)، ثابت حكمًا، حيث كان ثابتًا ٱسمًا؛ إذ الأصل أن الألفاظ المتباينة توضع بإزاء المعاني المتباينة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بِعَنِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ ﴾ (٥).

قال الفراء(٦): الثمن ما كان في الذمة(٧)، فجعل ذلك أصلًا في التفرقة

<sup>(</sup>۱) النقدان هما: الذهب والفضة. «المبسوط» ۱۱٪ که ، ۱۱» و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٣٣، و «العناية في شرح الهداية» ٦/ ٢٦١، و «بداية المجتهد» ٢/ ٩٧، و «قوانين الأحكام الشرعية» ٢/ ٢٧٦، و «روضة الطالبين» ٣/ ٥١٣، و «مغني المحتاج» ٢/ ٢٤، و «المغنى» ٣/ ١٠، و «شرح منتهي الإرادات» ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ج): (يعين) بدل (يتعين). (٣) في (ج): (المبيع) بدل (البيع).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (بين الثمن والمبيع) بتقديم الثمن وتأخير المبيع.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ٢٠.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، النحوي المشهور، من تأليفه: «معاني القرآن» و«الحدود».

ومن شيوخه: الكسائي، وسفيان بن عيينة.

ومن تلاميذه: سلمة بن عاصم، ومحمد بن الجهم، وهارون بن عبد الله.

ولد سنة ١٤٤هـ، وتوفي سنة ٢٠٧. «الفهرست» ص٩٨-١٠٠، و«العبر» ١/٢٧٨، و«تهذيب التهذيب» ٢١٣/١١، و«التقريب» ص٩٥، و«شذرات الذهب» ٢/ ١٩-٢٠، و«الأعلام» ٨/ ١٤٥-١٤٦.

<sup>(</sup>۷) لم أجد هانيه المسألة في كتب الفراء التي أطلعت عليها، وقد ذكر قول الفراء كلٌ من: «المبسوط» ٢/١٤، و«تحفة الفقهاء» ٢/ ٣٨، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٣٣، و«العناية على الهداية» ٢/ ٢٦، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٣٠.

بينهما، فالنقدان أثمان أبدًا، لا يتعين بالعقد(١١).

والأعيان التي ليست من ذوات الأمثال مبيعة أبدًا، والمكيلات والموزونات والمعدودات(٢) المتقاربة، لها حالتان:

فإِن قوبلت بالنقدين كانت مبيعة. [ج/١١٧٣]

وإن قوبلت بعين: فإن كانت المكيلات والموزونات متعينة، كانت مبيعة (٣) أيضًا، وإن كانت غير متعينة: فإن (٤) أدخل على المكيل والموزون حرف الباء كما إذا [ب/١٣٨] قال: أشتريت منك هذا العبد بكر (٥) حنطة، كانت أثمانًا، وإن استعملت استعمال المبيع، كان سلما (١)، كما إذا قال: اشتريت منك كذا حنطة بهذا العبد، فلا يصح العقد إلا بطريق السلم.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۲/۱٤، و«بدائع الصنائع» ۲۳۳/، و«العناية في شرح الهداية» ٦/ ٢٦١، و«فتح القدير» ٦/ ٢٦٠، ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (العدديات) بدل (المعدودات).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (متعينة) بدل (مبيعة).

<sup>(</sup>٤) في (أ): زيادة (كان) بعد (فإن).

<sup>(</sup>ه) الكُرُّ: نوع من أنواع المكاييل، وجمعه أكرار. «مختار الصحاح» ص٥٦٧، مادة (كرر) و«لسان العرب» ٣/ ٢٤١، مادة (كر) و«المصباح المنير» ٢/ ٥٣٠، مادة (كر). والكُرُّ بالكيلو جرام يعادل: (٩٢٠ ر ١٤٦٥) كيلو جرام تقريبًا.

<sup>«</sup>المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص١٨١-١٨٢-٣٠٨.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (وكان) بزيادة الواو بدل (كان) من غير واو.

<sup>(</sup>V) «المبسوط» 1/12، و«بدائع الصنائع» 0/ ٢٣٣، و«العناية على الهداية» ٦/ ٢٦١، ٢٦٢، و«فتح القدير» ٦/ ٢٦١، ٢٦٢.

<sup>(</sup>A) في (ب): (شریت) بدل (اشتریت).

ثم مذهب زفر (۱)(۲) والشافعي (۳): أن النقدين إذا عينا في عقود المعاوضات وفسوخها تعينا، ولا فرق بين المبيع والثمن في حق الأحكام، وإنما التمييز (٤) بينهما بدخول الباء؛ فما دخلت عليه الباء هو البدل، والآخر هو المبدل.

لهما: أن مقتضىٰ عقد البيع نقل<sup>(٥)</sup> الملك من كل واحد من البدلين ووجوده؛ ليمكن إلى الآخر، وأنه يستلزم تعيين<sup>(١)</sup> كل واحد من البدلين ووجوده؛ ليمكن نقل الملك منه<sup>(٧)</sup> إلى الآخر المقابل له، وقد ترتب على العقد مقتضاه في جانب المبيع، فيجب أن يترتب مثله في جانب الثمن؛ رعاية للمساواة بينهما في التعيين<sup>(٨)</sup>، فإن حظ البدلين من العقد واحد، ثم لما جوز ترك التعيين في جانب المبيع في السلم، رخصة (٩) تيسيرًا، جوز تركه في الثمن أيضًا؛ رعاية للمساواة في التعيين بالأصالة، وتركه بالرخصة فهما.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) «منظومة النسفي» لوحة ۱۰۱/ب، و«تحفة الفقهاء» ۲۸/۲، و«بدائع الصنائع» ٥/ ۲۳۳، و«المصفیٰ» لوحة ۲۱۱/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۱٤، و«غمز عيون البصائر» ۳/ ۳۵۱.

<sup>(</sup>٣) «حلية العلماء» ١٥٦/٤، و«تخريج الفروع على الأصول» ص٢٠٠، و«روضة الطالبين» ٣/ ٥١٠، و«نهاية المحتاج» ٣/ ٤١١، و«مغني المحتاج» ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (يتميز) بدل (التمييز).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (نقلك) بدل (نقل).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (تعين) بدل (تعيين).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (منه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٨) عبارة: (في التعيين) غير موجودة في (أ،ج).

<sup>(</sup>٩) لفظ: (رخصة) غير موجود في (ب).

ولنا: أن قضية العقد في جانب المبيع (١) بخلاف قضيته في جانب الثمن، فإن مقتضاه في جانب المبيع ثبوت (٢) الملك في العين، فكان وجود العين قبل العقد شرط صحة العقد.

وقضيته في جانب الثمن هو اتخاذه؛ ليمكن نقل الملك منه إلى غيره، ولا<sup>(٣)</sup> وجود للثمن إلا<sup>(٤)</sup> بوجوبه في الذمة، فكان<sup>(٥)</sup> وجوده في وجوبه أيضا ووجوبه بالعقد، فوجوده به أيضا وكونه تابعًا له، فعلى هذا الوجوب في الذمة حكم العقد، فاقتضى الوجود بعده.

فلو صححنا التعيين لانقلب ما هو حكم العقد شرطًا له، وإنه لا يجوز. وإنما قلنا: إن مقتضى العقد في جانب المبيع بخلاف (۲) مقتضاه في جانب الثمن؛ لأنا أوجبنا تعيين الثمن حيث [۱/۱۲۰۰] لم يجب تعيين المبيع، فإن المبيع لما لم يجب تعيينه في باب السلم وهو المسلم فيه، أوجبنا تعيين ما هو الثمن –أعني: رأس المال – بالقبض في المجلس قبل أفتراقهما؛ إذ الدين لا يتعين إلّا بالقبض؛ رعاية للخلاف في مقتضى العقد فيهما، فاتضح أن تعيين الثمن يستلزم مخالفة مقتضى العقد، وهو جعل وجود الثمن قبل العقد شرطًا له، وإنه باطل (۸).

<sup>(</sup>١) في (ج): (البيع) بدل (المبيع).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (بثبوت) بدل (ثبوت).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (ولأن)، وفي (ج): (فلا) بدل (ولا).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (ولا) بدل (إلا).

<sup>(</sup>ه) في (ج): (وكان) بدل (فكان).

<sup>(</sup>٦) في (أ): زيادة (بالعقد).

<sup>(</sup>٧) في (أ، ب): (يخالف) بدلا من (بخلاف).

<sup>(</sup>۸) «المبسوط» ۲/۱۶، و«بدائع الصنائع» ۵/۲۲۲، ۲۳۶، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۱۶.

## حمل النقد عند إطلاقه على الغالب من نقد البلد

قال: (ويتعين نقد البلد للإطلاق).

يعني: إذا كان في البلد نقود مختلفة (١) وبعضها غالب، حمل الإطلاق على ذلك النقد (٢) الغالب؛ لأن (٣) تصرفات العاقل تصان عن اللغو ما أمكن، وقد أمكن بما قلنا تحريًا للجواز (٤).

## تعيين النقد إذا تعددت وهي مختلفة القيمة وكلها رائجة

قال: ( فإن ٱختلفت النقود عين ).

يعني (٥): إذا كان في البلد نقود مختلفة، وكلها (٢) رائجة (٧)، وماليتها مختلفة، فالعقد فاسد؛ لجهالة (٨) الثمن المفضية إلى النزاع (٩)، فلابد من تعيين أحدهما؛ دفعا لتلك الجهالة المانعة من التسليم (١٠).

<sup>(</sup>١) لفظ: (مختلفة) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (العقد) بدل (النقد).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (لأنه) بدل (لأن).

<sup>(</sup>٤) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٢، و«الهداية» ٣/٢٢، و«الآختيار» ٢/٥، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٤، ٢١٥، و«مجمع الأنهر» ٢/٩.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (يعنى) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (فكلها) بدل (وكلها).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (رابحة) بدل (رائجة).

<sup>(</sup>A) في (ب): (بجهالة) بدل (لجهالة).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (المنازعة) بدل (النزاع).

<sup>(</sup>١٠) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٢، و«الهداية» ٣/٢٢، و«تبيين الحقائق» ٤/٥، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/١٤٦، و«مجمع الأنهر» ٢/٩.

= كتاب البيوع

## البيع بالثمن الحال والمؤجل

قال: (ويجوز بالحال و(١) إلى أجل معلوم).

أي: ويجوز بالثمن الحال [ج/١١٧] وبالثمن المؤجل، إلى أجل معلوم (٢).

أما الأول؛ فلإطلاق قوله تعالى ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾  $^{(7)}$  وعليه إجماع  $^{(3)}$  الأمة  $^{(0)}$ .

(۱) الواو غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/7، و«الهداية» 7/7، و«تبيين الحقائق» 8/0، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 1/0/1، و«مجمع الأنهر» 1/0/1.

<sup>(</sup>٣) (القرة: ٢٧٥).

<sup>(3)</sup> الإجماع لغة: العزم والاتفاق. «الصحاح» ٣/ ١١٩٩، مادة (جمع) و«لسان العرب» 1/ ٩٠٠، مادة (جمع) و«المصباح المنير» 1/ ١٠٩، مادة (جمع) و«المعجم الوسيط» 1/ ١٣٥، مادة (جمع).

وعند الأصوليين: أتفاق مجتهدي أمة محمد ﷺ بعد وفاته، في عصر من الأعصار، على أمر من الأمور.

<sup>&</sup>quot;المستصفىٰ" ١٧٣/١، و"المنخول" ص٣٠٣، و"الإحكام" للآمدي ١٩٦/٢، و"قواعد الأصول ومعاقد الفصول" ص٢٩، و"شرح الكوكب المنير" ٢١١١، و"فواتح الرحموت" ٢/٢١١، و"إرشاد الفحول" ص٣٣.

ه) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٢، و«الهداية» ٣/٢٢، و«تبيين الحقائق» ٤/٥، و«البناية شرح الهداية» ٧/ ٣٠، و«أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك»
 ا/ ١١٢، و«متن الرسالة» ص١١٦، ١١٧، و«فصول الأحكام» ص٢٣٦، و«المقدمات الممهدات» ٢/ ٦١، ٦٢، و«حاشية الدسوقي» ٣/٣، و«التنبيه» ص٧٨، و«روضة الطالبين» ٣/ ٣٦٥، و«التذكرة» ص٧٨، و«كفاية الأخيار» ص٢٣٢، و«مغني المحتاج» ٢/٤، و«المغني» ٣/ ٥٦٠، و«شرح منتهى الإرادات» ٢/ ١٤٠، و«كشاف القناع» ٣/ ١٤٠، و«مراتب الإجماع» ص٨٨، ٨٤.

وأما البيع بالثمن إلى أجل؛ فلأنه على الشرى إلى أجل معلوم، ورهن على الثمن درعه (١).

وأما وجوب العلم بالأجل؛ فللتحرز عن فساد العقد للجهالة المانعة من التسليم المفضية إلى المنازعة، فهاذا يطالب في قريب<sup>(۲)</sup> المدة، وهاذا لا يسلم إلّا في بعيدها<sup>(۳)</sup>، ولقوله على «من أسلم، فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم »(٤).

74 . 74 . 74 .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» ٣/ ٨، كتاب: البيوع، باب: شراء النبي على بالنسيئة، من حديث عائشة على المساقة، والمساقة، باب: المساقة على المساقة ال

<sup>(</sup>٢) في (ج): (بقريب) بدل (في قريب).

<sup>(</sup>٣) «الهداية» 7/7، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة 19/4، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 1/50، و«مجمع الأنهر» 1/50.

<sup>(3) «</sup>صحيح البخاري»، كتاب: السلم، باب: السلم في وزن معلوم ٣/ ٤٤، و«صحيح مسلم» من حديث ابن عباس - كتاب: المساقاة، باب: السلم ٣/ ١٢٢٦- مسلم» من حديث ابن عباس - كتاب: المساقاة، باب: السلم ٣/ ١٢٢٠- المعلق المعلم، ١٢٢٧، رقم [٦٢٤]، و«سنن أبي داود» كتاب: البيوع، باب: في السلف، ٣/ ٢٧٥، رقم [٣٤٦٣]، و«سنن النسائي»، كتاب: البيوع، باب: السلف في الثمار ٧/ ٢٩٠، رقم [٢١٦٤]، و«سنن ابن ماجه» كتاب: التجارات، باب: السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلىٰ أجل معلوم، ٢/ ٢٥٥، رقم [٢٢٨].

# منع البائع السلعة الحالة بالثمن المؤجل إلى سنة قال: (وللمشتري أجل سنة ثانية لمنع البائع السلعة سنة الأجل).

قال أبو حنيفة على الله الم المبيع الله المبيع عنياً بثمن مؤجل إلى سنة ، ولم يسلم المبيع حتى القضت السنة (١) ، ثم سلم المبيع ، فللمشتري سنة أخرى بعد تسليم المبيع (٢). وقالا: ليس له إلّا السنة الماضية (٣).

لهما: أن السنة ٱسم لأيام معدودة، مبدؤها عقد البيع، وقد ٱنقضت؛ فلا أجل له غيرها، كما لو كان الأجل إلىٰ [ب/١٣٩] رمضان.

وله: أن المشتري إنما<sup>(3)</sup> أجل الثمن؛ ليتصرف في المبيع ويوفي الثمن بواسطة التصرف في المبيع، فكان<sup>(6)</sup> التأجيل إلى سنة محمولا على سنة مبدؤها قبض المبيع عرفا؛ تحصيلًا لفائدة التأجيل بخلاف رمضان؛ لأنه أسم على رمضان خاص، فكان منصرفا إلى أول رمضان يأتي عقيب العقد<sup>(7)</sup>.

4. 4. 4.

<sup>(</sup>١) لفظة: (السنة) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>۲) «فتاوىٰ قاضيخان» ۲/ ۲۲۸، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ١٤٦، و «البحر الرائق» ٥/ ٢٧٩-٢٨، و «الفتاوى الهندية» ٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) «فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٦٨، «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٦، و«البحر الرائق» ٥/ ٢٨، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٩، و«الفتاوي الهندية» ٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (إذا). بدل (إنما).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب): (وكان) بدل (فكان).

<sup>(</sup>٦) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٣/أ، «والمستجمع شرح المجمع» ورقة

## بيع الحبوب مكايلة ومجازفة

قال: (ويجوز بيع الحبوب المتنوعة جزافا (١)، وكيلا، وبإناء، وحجر مجهول المقدار)(٢).

وأما بيع الحنطة وأمثالها من الحبوب، فيجوز بيع بعضها ببعض إذا كانت متنوعة يريد بها بيع الجنس بخلاف الجنس، تحرزًا عن الربا في بيع الجنس بالجنس جزافًا، ولذلك زاد قوله: (المتنوعة)؛ لقوله هذا أختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم »(٣)، وأما جهالة إناء الكيل

وقال ابن حجر عن هذا الحديث في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ٢/ ١٤٧: اسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱) الجُزَافُ: بيع الشيء من غير أن يعلم كيله ولا وزنه، وهو آسم من (جَاْزَفَ) (مُجَاْزَفَةُ). «مختار الصحاح» ص ١٠٣، مادة (جزف) و«لسان العرب» ١/ ٤٥٥، مادة (جزف) و«المصباح المنير» ١/ ٩٩، مادة (جزف) و«أنيس الفقهاء» ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» 1/۷، و«الهداية» 1/1/1، و«الاُختيار» 1/0/1، و«تبيين الحقائق» 1/0/1، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 1/0/1/1، و«البحر الرائق» 1/0/1/1، و«مجمع الأنهر» 1/0/1/1.

<sup>(</sup>٣) قال في «نصب الراية» ٤/٤: (غريب بهذا اللفظ)، وقال ابن حجر: (لم أجده بهذا اللفظ)، «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ٢/١٤٧، قلت: في حديث عبادة بن الصامت والله النبي الله النبي الله الله النبي الله الله الله الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد » أخرجه مسلم في «صحيحه» ٣/١٢١١، رقم [١٥٨٧]، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، وأحمد في «مسنده» ٥/٣٢، وأبو داود في «سننه» ٣/ ٢٤٨- ٢٤٩، رقم [٢٣٥٠]، كتاب: البيوع، باب: في الصرف، والدارقطني في «سننه» ٣/ ٢٤٨، رقم [٢٨]، كتاب: البيوع، وقد أخرج الدارقطني في «سننه» ٣/ ٢٤٨، رقم [٢٨]، كتاب: البيوع، وقد أخرج النبي عن الدارقطني في «سننه» ٣/ ١٨، رقم [٢٨]، كتاب البيوع، وقد أخرج النبي عن النبي الله قال: «ماوزن فمثل بمثل، إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك، فإذا أختلف النوعان فلا بأس به ».

وحجر الوزن، فهي جهالة غير مانعة (۱) من تسليم المبيع، فلا يفضي إلى المنازعة حيث يتعجل التسليم، والهلاك قبله نادر؛ فلم (۲) يعتبر (۳) بخلاف السلم؛ لتأخير التسليم (٤) والهلاك فيه ليس بنادر قبله فتقع المنازعة (٥).

وعن أبي حنيفة عليها في رواية الحسن (٦): أن البيع يفسد فيهما (٧).

قال صاحب «الهداية»: (والأول أصح وأظهر) (^)، وعن أبي يوسف: أنه (٩) فرق بين الإناء القابل للزيادة وغيرالقابل.

وأجاز البيع فيما لا يقبلها، كالطست (١٠) مثلًا، وأفسده فيما يقبلها،

<sup>(</sup>١) في (ب، ج): (مانع) بدل (مانعة).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (فلم) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (يعتبر) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (السلم) بدل (التسليم).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٢٢، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٥، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٧، و «البحر الرائق» ٥/ ٣٠٦، و «مجمع الأنهر» ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>V) «الهداية» ٣/ ٢٢، و«تبيين الحقائق» ٤/٥، و«البحر الرائق» ٥/٦٠٠.

<sup>(</sup>۸) «الهداية» ۳/ ۲۲.

<sup>(</sup>٩) لفظ: (أنه) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>١٠) الطَّسْتُ: إِناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه.

والطست: الطس بلغة طيء، أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال، فإذا جمعت أو صغرت، رُدَّت السين.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص77»، مادة (طست) و«لسان العرب» 7/001، مادة (طست) و«المصباح المنير» 7/707، مادة (طست) «والمعجم الوسيط» 7/707، مادة (طست).

كالزَّنْبيل(١)، وأجازه(٢) بوزن هذا الحجر لا بوزن هذِه البطيخة مثلًا(٣).

## بيع الجُزَافِ

قال: (وبيع صُبْرَة طعام كل قفيز بكذا مجهول المجموع صحيح في فرد، وللمشتري الخيار، وأجازاه في الكل).

إذا باع صبرة كل قفيز بدرهم (٥)، وجملتها مجهولة، صح البيع في قفيز

(۱) الزَّنبِيل: يطلق على الجراب، والقفة، والوعاء الذي فيه، فإذا جمعوا قالوا: زنابيل، وقيل: الزنبيل خطأ، وإنما هو زبيل، وجمعه زبل وزبلان. «لسان العرب» ٢/٩، مادة (زبيل، وزنبيل) و«المصباح المنير» ١/ ٢٥١، مادة (زبيل، وزنبيل) و«المعجم الوسيط» ١/ ٣٨٨، مادة (زبيل).

(۲) في (ب): (أجازه) بدل (وأجازه).

(٣) «تبيين الحقائق» ٤/٥، و«العناية على الهداية» ٦/٥٦، و«البناية في شرح الهداية» ٧/٣٦، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/٧٤.

(٤) الصُبْرَة: هي الكومة من الطعام، يقال: ٱشترى الطعام صبرة؛ أي: جزافًا بلا كيل أو وزن.

«مختار الصحاح» ص٣٥٥، مادة (صبر) و«المطلع على أبواب المقنع» ص٢٣٨، و«المصباح المنير» ١/٣٣١، مادة (صبرت) و«المعجم الوسيط» ١/٢٠١، مادة (صبرة).

(٥) الدرهم: هي قطعة من فضة مضروبة للمعاملة، ويجمع على دراهم. «مختار الصحاح» ص ٢٠٤، مادة (درهم) و «المعجم الصحاح» ص ٢٠٤، مادة (درهم).

وزن الدرهم بالجرام: آختلفت نتائج الباحثين في ذلك: فمنهم من قال: يساوي: ٧٥٤.٢ جراما، ومنهم من قال: ٩٥٤.٢، ومنهم من قال: ٩٠٤.٢، ومنهم من قال: ٩٠٤.٢، وهانيه الأرقام وإن آختلفت إلّا أنها متقاربة. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص١٣٥.

واحد، عند أبي حنيفة (١) و الصبرة في المحلس، صح البيع وثبت للمشتري (٢)(٣)، وهذا من الزوائد؛ لتفرق المجلس، صح البيع وثبت للمشتري القفيز، وهذا من الزوائد؛ لتفرق الصفقة عليه، أما قبل التسمية والكيل، ففي القفيز، وأما بعد (٤) التسمية والكيل ففي القنيز، وأما بعد (١ الشترى والكيل ففي الكل؛ لأنه علم بذلك (٥) الآن، فينزل منزلة ما إذا آشترى شيئا كان قد رآه ولم يره وقت العقد، كذا في «الهداية» وإن علم بذلك بعد الأفتراق فسد البيع.

وقال أبو يوسف ومحمد: البيع صحيح [ج/١٧٤] في الجميع في الوجهين (٧).

وقد أشار في المتن بقوله: (مجهول المجموع) إلى أنه إذا كيل في المجلس أو سمى جملة القفزان (٨)، صح البيع في الكل؛ لأنه لا يكون مجهول المجموع [١٢١/١] حينئذ (٩).

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۷، و «الهداية» ۳/۲۲، و «تبيين الحقائق» ٤/٥، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٣١٥، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ج): (ويثبت للمشتري الخيار) بدل (وثبت الخيار للمشتري).

<sup>(</sup>٣) «الكتاب مع شرحه اللباب» 1/۷، و«الهداية» 1/17-17، و«تبيين الحقائق» 1/17-17، و«الدرر الحكام في شرح غرر المجمع» ورقة 1/17-17، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 1/12.

<sup>(</sup>٤) في (أ) زيادة عبارة : (أما قبل التسمية والكيل ففي القفيز؛ لتفريق الصفقة عليه. وهذا من الزوائد. أما بعد).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (بذلك) غير موجود في (ج). (٦) ٣/٢٢-٢٣.

<sup>(</sup>٧) «الهداية» ٣/ ٢٢، و «تبيين الحقائق» ٤/٥، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٦، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/٧٤١.

<sup>(</sup>٨) من قوله: (وقد أشار في المتن ... إلىٰ قوله: جملة القفزان) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٩) لفظ: (حينئذ) غير موجود في (أ).

وأطلق قوله: وللمشتري الخيار؛ ليشمل ما قبل ذلك وما بعده.

لهما: أن هانيه جهالة غير مانعة من صحة العقد؛ لعدم إفضائها إلى المنازعة، فإن بيديهما رفعها (١)، وصار كما إذا باع أحد العبدين على أنه بالخيار في تعيين أحدهما.

وله: أن ما سماه (٢) معلوم القدر والثمن، فصح العقد فيه؛ لصحة إقراره من الجملة، وما وراءه مجهول القدر، ومستلزم (٣) جهالة الثمن، وجهالة المبيع والثمن مفسدة للعقد، إلا أن يرتفع الجهالة بتسمية المجموع أو بالكيل في المجلس (٤).

وإنما شرطنا المجلس؛ لأن الإعلام فيه، أو في آخره، كالإعلام في نفس العقد؛ لكونه جامعا للمتفرقات.

أما إذا تبدل المجلس على الفساد، فقد اُستحكم، فلم يمكن إصلاحه (٥).

بيع صبرتين كل قفيز بدرهم وقدرهما مجهول

هذا معطوف على قوله: صحيح في فرد، والجملة إسمية حذف المبتدأ منها؛ لدلالة المسألة السابقة عليه .قال أبو حنيفة عليه: إذا باع صبرتين

<sup>(</sup>١) في (أ): (رفعهما) بدل (رفعها).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (مسماه) بدل (ما سماه).

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): (يستلزم) بدل (مستلزم).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٢٣، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٣/أ.

<sup>(</sup>٥) «المصفىٰ» لوحة ٥٤/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٣/أ.

حنطة وشعيرًا، مشيرًا إليهما كل قفيز بدرهم، وقدرهما<sup>(۱)</sup> مجهول، لم يصح البيع في شيء منهما<sup>(۲)</sup>.

وقالا: صح (٣)؛ لقيام طريق العلم برفع الجهالة.

وله: أن الجهالة قائمة؛ للتفاوت بين الصبرتين (٤).

#### the say the

## بيع قطيع غنم كل شاة بدرهم والمجموع مجهول

قال: (وفي قَطِيْعِ (٥) غنم (٦)).

هو معطوف على صبرتين أي: وفاسد في قطيع.

قال أبو حنيفة رضي : إذا باع قطيع غنم، كل شاة بدرهم والمجموع مجهول، فالبيع فاسد (٧).

(١) في (ب): (قدرها) بدل (قدرهما).

<sup>(</sup>۲) «منظومة النسفي» لوحة 7/ب، و«المصفىٰ» لوحة 00/أ، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 187/، و«البحر الرائق» 0/9. و«حاشية ابن عابدين» 3/9.

<sup>(</sup>٣) «منظومة النسفي» لوحة ٢٠/ب، و«المصفىٰ» لوحة ٥٥/أ، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/١٤٧، و«حاشية ابن عابدين» ٤/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) «الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٧، و«حاشية ابن عابدين» ٤/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٥) القَطِيعُ: من الغنم ونحوها الفرقة والطائفة. «الصحاح» ٣/ ١٢٦٨، مادة (قطع) و«لسان العرب» ٣/ ١١٩، مادة (قطع) و«المصباح المنير» ٢/ ٥٠٩، مادة (قطع) و«المعجم الوسيط» ٢/ ٢٤٧، مادة (قطع).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (غنم) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>۷) «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/۷، و«منظومة النسفي» لوحة 7/ب، و«الهداية» 7/7، و«الأختيار» 7/7، و«تبيين الحقائق» 3/7، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 7/7.

وقالا: صحيح (1)؛ لقيام طريق المعرفة باعتبار الإشارة إلى القطيع، وقيام المعرفة بثمن كل شاة وارتفاع الجهالة بالعد من غير ضرر يلحق البائع، وقيام طريق المعرفة كنفس المعرفة (٢) [ب/١٣٩ب] في جواز البيع؛ كما لو باع عبدًا بوزن هذا الحجر ذهبًا.

وله: أن كلمة كل دخلت على منكر (٣) فاقتضت العموم، فإن حمل على عموم (٤) الشمول كان ثمن المجموع مجهولا.

وإن حمل على العموم<sup>(٥)</sup> للأفراد كان المبيع مجهولًا جهالة تفضي<sup>(٢)</sup> إلى المنازعة؛ للتفاوت بين أفراد الشاة، بخلاف القفيز من الصبرة<sup>(٧)</sup>، فإن المبيع وإن كان مجهولًا؛ لكن<sup>(٨)</sup> تساوي أفراد القفزان يمنع التنازع<sup>(٩)</sup>.

A. A. A.

<sup>(</sup>۱) «منظومة النسفي» لوحة ۲۰/ب، و«الهداية» ۲/۳، و«الاً ختيار» ۲/۲، و«تبيين الحقائق» ۲/٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) من قوله: (باعتبار الإشارة) ... إلى قوله: (كنفس المعرفة) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (المنكر) بدل (منكر).

<sup>(</sup>٤) في (ب، ج): (عدم) بدل (عموم).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (عموم) بدل (العموم).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (يفضي) بدل (تفضي).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (الصبر) بدل (الصبرة).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (لا يمكن) بدل (لكن).

<sup>(</sup>٩) «الهداية» ٣/ ٢٣، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٣/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٦.

## بيع الثوب مذارعة من غير تسمية الجملة

قال: (وثوب مذارعة).

هذا معطوف على المجرور قبله، أي: وفاسد في بيع ثوب مذارعة. قال أبو حنيفة على المجرور قبله أي المذارعة كل ذراع (١) بدرهم، ولم يسم جملة الذرعان، فالبيع فاسد (٢).

وقالا: صحيح (٣)؛ لإمكان رفع هاذِه الجهالة بما لاضرر فيه.

وله: أن جملة (٤) الثمن والمبيع مجهول، ففسد البيع، ولا يصح في ذراع واحد؛ للتفاوت بين أفراد المذروع (٥).

The state of

<sup>(</sup>۱) الذراع: هو ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. والذراع هو: ما يذرع به، وذرع الثوب: قدره بالذراع، وذرع كل شيء: قدره من ذلك. «مختار الصحاح» ص۲۲۱، مادة (ذرع) و«لسان العرب» ۱/۱۳۳۱، مادة (ذرع) و«المصباح المنير» ۱/۲۰۷-۲۰۸، مادة (ذرع) والذراع يساوي: (٤٨) سنتيمترًا تقريبًا. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص٢٩٦.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۸، و«منظومة النسفي» لوحة ۲۰/أ، و«الهداية» ٣/٣، و«الاُختيار» ٢/٢، و«المصفىٰ» لوحة ٥٤/ب.

<sup>(</sup>٣) «منظومة النسفي» لوحة ٢٠/أ، و«الهداية» ٣/٢٢، و«الاُختيار» ٢/٢، و«تبيين الحقائق» ٢/٤، و«المصفيٰ» لوحة ٥٤/ب.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (جملة) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/٣٧، و«الأُختيار» ٢/٢، و«تبيين الحقائق» ١/٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٣/أ.

## بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار ونحوه

قال: (وعشرة أذرع من مائة ذراع<sup>(۱)</sup>، من دار بمائة<sup>(۲)</sup>، ولو كانت هذا أسهما جاز).

فهاذا (٣) أيضًا معطوف على ما سبق. قال أبو حنيفة والله الله الله عشرة أذرع (٤) من مائة من دار أوحمام، فسد البيع (٥)، وقالا: جاز (٦)، ولو ذكر مكان الأذرع أسهما جاز بالاتفاق (٧).

لهما: أن نسبة العشرة الأذرع من (١) المائة (٩) معلومة وهي العشرة، فأشبه السهم (١٠).

وله: أن الذراع حقيقة هو: الآلة التي يذرع بها، واستعير (١١) أسمها لما يحل الذرع به، وأنه (١٢) لا يكون إلّا معلوما، فكأنه باع ما هو معين

<sup>(</sup>١) لفظ: (ذراع) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (بمائة) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (هذا) بدل من (فهذا).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (أذرع) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٢٤، و«تبيين الحقائق» ٧/٤، و«المصفىٰ» لوحة ٥٤ أ، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٩، و«البحر الرائق» ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٢٤، و «تبيين الحقائق» ٤/٧، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٩، و «البحر الرائق» ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٧) «الهداية» ٣/ ٢٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٩، و«البحر الرائق» ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>A) في (ب): (عن) بدل (من).(A) في (ج): (مائة) بدل (المائة).

<sup>(</sup>١٠) «الهداية» ٣/ ٣٤، و"تبيين الحقائق» ٨/٤، و«البحر الرائق» ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>١١) في (ب)، (ج): (ويستعير) بدل (واستعير).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): (وأن) بدل (وأنه).

وهو مجهول في نفسه، فلم يصح بخلاف السهم [ج/١٧٤ب] إذ هو اسم للشائع<sup>(۱)</sup> الغير المعين فافترقا<sup>(۲)</sup>، ثم لا فرق عند أبي حنيفة بينهما إذا كانت جملة الذرعان معلومة أو مجهولة هو الصحيح<sup>(۳)</sup>، وقد أشار الخصاف<sup>(3)</sup> إلى الفرق<sup>(6)</sup>. والصحيح هو التسوية؛ لبقاء الجهالة<sup>(7)</sup>.

## نقص المبيع من الطعام

المقابل بالثمن عن المسمى بالعقد أو زيادته

قال: (ولو قابل الثمن بجملة القفزان فنقصت تخير في أخذهما (٧) بالحصة أو الفسخ، فإن زادت ردَّ الزائد).

<sup>(</sup>١) في (ج): (الشائع) بدل (للشائع).

 <sup>(</sup>۲) «الهدایة» ۳/ ۲٤، و «تبیین الحقائق» ٤/ ٧- ٨، و «البحر الرائق» ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) «الهداية» ٣/٢٤، و«تبيين الحقائق» ٨/٤، و«المصفىٰ» لوحة ٥٤/أ، و«البحر الرائق» ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن عمرو أبو بكر الخصاف الشيباني الحنفي، حدث عن أبي داود الطيالسي، وعلي بن المديني وغيرهم، كان فاضلًا زاهدًا عالمًا بالفقه. من مصنفاته: «الحيل» و«الوصايا» و«الشروط الكبير» و«الشروط الصغير» و«أدب القاضي» و«النفقات» و«الخراج» توفي ببغداد سنة ٢٦١ه. «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص١٥٨، و«الجواهر المضية» ١٩٧، ٩٧، و«تاج التراجم» ص١٨-

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٢٤، و«تبيين الحقائق» ٨/٤، و«المصفىٰ» لوحة ٥٤/أ، و«البحر الرائق» ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٢٤، و«تبيين الحقائق» ٨/٤، و«المصفىٰ» لوحة ٥٤/أ، و«البحر الرائق» ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (أحدهما) بالحاء المهملة والدال المهملة.

إذا آشترى صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم، على أن المائة في مقابلة المائة، فكالها فوجدها ناقصة، تخير بين أن يأخذ الموجود بحصته من المائة، وبين أن يفسخ البيع؛ لتفرق الصفقة عليه، فإنه ما رضي إلَّا بسلامة جملة ذكرها البائع له، فيتخير إذا لم يسلم له (۱۱)، ثم إذا أختار أخذ الموجود، يأخذه (۲) بحصته؛ لأن القفزان معقود عليها؛ لجواز إفراد البعض في البيع، فانقسم عليها الثمن (۳)، وإن كالها فوجدها أزيد من الذي سماه، فالزيادة للبائع؛ لأن القدر الزائد على المائة غير (٤) معقود عليه (١٥).

x x x

## نقص أو زيادة المزروع المباع جملة ما سمي في العقد

قال: (أو بجملة ثوب أو أرض (٢) فنقصت، يخير في أخذها بالكل أو تركها، فإن زادت لم يرد).

هلْدِه معطوفة على ما قبلها، رجل قال: بعتك هذا الثوب أو هلْدِه الأرض، وهي مائة ذراع (٧٠ [أ/١٢١ب]، بمائة درهم، ولم يقل: كل ذراع

<sup>(</sup>١) لفظ: (له) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (يأخذ) بدل (يأخذه).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (الثمن عليها) بدل (عليها الثمن).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (عن) بدل (غير).

<sup>(</sup>٥) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٨، و«الهداية» ٣/ ٢٣، و«تبين الحقائق» ٦/٤، و«الكرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (أرض أو ثوب) بدل (ثوب أو أرض).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (أذرع) بدل (ذراع).

بكذا، فوجدها ناقصة عن (١) الذرع المسمى، تخير المشتري بين أن يأخذ الأذرع (٢) الموجودة بكل الثمن وبين أن يفسخ البيع، فإن ( $^{(7)}$  وجدها زائدة على الذرع المسمى كانت الزيادة له، ولا يردها على البائع (٤).

أما الخيار؛ فلفوات الوصف المرغوب فيه. وهذا؛ لأن الذرع في المذروع وصف له، بدليل زيادة قيمة الثوب بزيادة الذرع، ونقصانها بنقصانه، وهذا معنى الوصف، والثمن ينقسم على الأصل دون الوصف، فكان الوصف تبعا، فلهذا يتخير بين أن يأخذ الموجود بكل الثمن إن رضى وبين أن يترك؛ لفوات الوصف.

وأما إذا وجد المذروع أكثر مما سمي من الذرع فهو له؛ لأن الذرع وصف لا يقابله شيء من الثمن لينقسم عليه، فكان داخلا في المبيع (٥)؛ لأن المبيع هو هاذِه العين الموصوفة بأن (٦) ذرعها كذا، فإذا كان الوصف أجود وأكثر فلا خيار للبائع، كما إذا كان باعه مبيعًا معيبًا فإذا هو سليم، لم يكن للبائع الخيار، فكذا هاذا (٧).

であい バかい だかし

<sup>(</sup>١) في (أ): (من) بدل (عن).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (الذرع) بدل (الأذرع).

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): (وإن) بدل (فإن).

<sup>(</sup>٤) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٨، و«الهداية» ٣/٣٢، و«تبيين الحقائق» ٢/٢، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٨، و«الدرر والحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٧-١٤٨، و«مجمع الأنهر» ٢/١٢.

<sup>(</sup>٥) في (أ): (للمبيع) بدل (في المبيع).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (فإن) بدل (بأن).

<sup>(</sup>٧) «الهداية» ٣/٣٣، و«تبيين الحقائق» ٤/٣، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٨، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٢.

## زيادة أو نقصان المبيع المزروع المقابل بالثمن إجمالًا وتجزئة

قال: (أو بجملتها وأجزائها(۱) فنقصت، تخير في الحصة أو الترك، أو زادت، ففي أخذ الجميع على وفق الأجزاء أو الفسخ).

رجل باع أرضا على أنها مائة ذراع بمائة [ب/١١٤] درهم (٢)، فقابل الثمن بجملتها، ثم قال: كل ذراع بدرهم، فقابله بأجزائها، فنقصت عن ذلك الذرع المسمى، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء ترك (٣)، أما الخيار؛ فلفوات الوصف.

وأما أنه يأخذ الموجود بالحصة؛ فلأن الذرع وإن كان وصفًا إلَّا أنه لما أفرد وقوبل بالثمن صار أصلًا؛ إذ الأثمان إنما يقابل بها الأصول دون الأتباع، فانقسم الثمن عليه، وهذا؛ لأنه لو أخذ المجموع بكل الثمن لم يكن أخذًا لكل ذراع بدرهم، بل بأكثر، والمشتري<sup>(3)</sup> لم يرض بذلك، فلا يجوز إلزامه به<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ج): (أو أجزائها) بدل (وأجزائها).

<sup>(</sup>٢) عبارة: (بمائة درهم) غير موجودة في (أ).

<sup>(</sup>٣) «الكتاب مع شرحة اللباب» 1/A-9، و«الهداية» 1/X، و«تبيين الحقائق» 1/X، و«تبيين الحقائق» 1/X. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 1/X، و«مجمع الأنهر» 1/X.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (فالمشتري) بدل (والمشتري).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٢٣، و «تبيين الحقائق» ٤/٢، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٨، و «مجمع الأنهر» ٢/ ١٢، و «اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٩.

وأما إذا زاد ذرعها [ج/١٥٥١]، فالمشتري بالخيار أيضًا، إن شاء أخذ الجميع على وفق الأجزاء، يعني: كل ذراع بدرهم، وإن شاء فسخ (١٠).

أما الخيار؛ فلأنه وإن حصل له زيادة الذرع فلم يحصل له مجانا، فكان (٢) نافعا يشوبه ضرر، فلا يمكن إلزامه إلّا بالتزامه، فيتخير.

وإنما ألزمناه بالزيادة؛ لأنه لما أفرد الذرع بالذكر صار (٣) أصلًا يقابله الثمن، فلو لم نلزمه بها لكان آخذا كل ذراع بأقل من درهم، والبائع لم يرض بذلك، فلزمته عند إيثاره (٤).

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۹، و«الهداية» ۳/۲۳، و«تبيين الحقائق» 3/۲، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/۸۲، و«مجمع الأنهر» ۲/۲۱–۱۳.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (فكان) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (صار) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٢٣، و «تبيين الحقائق» ٢/٤-٧، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ٨٤، و «مجمع الأنهر» ٢/ ١٢-١٣.

## فصل في ما يدخل في البيع تبعا، وفي بيع<sup>(١)</sup> الثمار ما يدخل في بيع الدار

قال: (ويدخل (٢) في بيع الدار بناؤها، ومفاتيحها تبعا ) (٣).

لأن في (٤) العرف (٥) يطلق أسم الدار على العرصة (٦) والبناء؛ ولأن

الأصل في الدار العرصة، والبناء ثابت فيها ثبوت قرار، فيتبعها.

وأما المفاتيح؛ فلأنها تبع لإغلاقها، حيث لا ينتفع بالغلق(٧) إلا به،

<sup>(</sup>١) لفظ: (بيع) غير موجود في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ج): (يدخل) بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٩، و«الهداية» ٣/٥١، و«الا ُختيار» ٢/٢، و«تبيين الحقائق» ٤/٤، و«البحر الرائق» الحقائق» ٤/٤، و«البحر الرائق» ٥/٧٣، و«غنية ذوى الأحكام في بغية درر الحكام» ٢/١٤٩.

<sup>(</sup>٤) حرف: (في) غير موجود في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) العرف: ما آستقرت عليه النفوس بشهادة العقول، مما لا ترده الشريعة. «التعريفات» ص١٩٤، و«الأشباه والتعريفات الدقيقة» ص٧٧، و«الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص١٠١، و«شرح الكوكب المنير» ٤٤٨/٤-٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) العَرْصَةُ: ساحة الدار، والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها، وجمعها (عِرَاصٌ)، و(عَرَصَاتٌ) قيل: سميت بذلك؛ لأن الصبيان يعترصون فيها أي: يلعبون. «غريب الحديث لابن الجوزي» ٢/ ٨١-٨٦، و«مختار الصحاح» ص ٢٢٤، مادة (عرص) و«لسان العرب» ٢/ ٧٣٥، مادة (عرص) و«المصباح المنير» ٢/ ٤٠٤، مادة (عرصه) و«المعجم الوسيط» ٢/ ٥٩٣، مادة (عرصه).

<sup>(</sup>٧) الغَلَقُ هو: ما يغلق به الباب متصلًا به، كالكيلون، والضبة. ويقال: أغلق الباب إذا منع الدخول منه أو الخروج، وجمعه (أغلاق). «مختار الصحاح» ص ٤٧٩-٤٧٩، مادة (غلق) «السان العرب» ٢/ ٢٠٠١، مادة (غلق) و«المصباح المنير» ٢/ ٤٥١، مادة (غلق) و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٤، و«البحر الرائق» ٥/ ٢٩٤، و«الدر المتقىٰ في شرح الملتقىٰ» ٢/ ١٤٤.

ثم الغلق داخل في بيع الدار؛ لكونه من أجزائها المركبة فيها للقرار، فكانت المفاتيح تبعا بواسطة أصولها(١).

## ما يدخل في بيع الأرض

قال: (وفي الأرض الشجر).

أي: ويدخل في بيع الأرض الشجر (٢) تبعًا؛ لأنه يشبه البناء في الدار، باعتبار الثبات والقرار (٣).

## ما لا يدخل في بيع الأرض إلَّا بالتسمية

قال: ( لا الزرع إلَّا بالتسمية).

أي: لا يدخل الزرع في بيع الأرض إلَّا بالتسمية (٤)؛ لأنه وإن كان متصلًا بالأرض، لكن لا ٱتصال قرار، فإن (٥) لرفعه من الأرض غاية،

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٢٥، و«الأختيار» ٢/٢، و«العناية على الهداية» ٢/ ٢٨٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٩٠، و«البحر الرائق» الحقائق» ٤/ ٩، و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٩، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٩.

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ج): (الشجر في بيع الأرض) بدلا من (في بيع الأرض الشجر) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٩، و«الهداية» ٣/ ٢٥، و«الأختيار» ٢/٦، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٩، و«البحر الرائق» الحقائق» ٤/ ٩، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٥٠، و«البحر الرائق» ٥/ ٨١٨.

<sup>(</sup>٤) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٩، و«الهداية» ٣/٥٧، و«الأختيار» ٢/٢، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/٠٠.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (فإنه) بدل (فإن).

بخلاف الشجر، فأشبه المتاع الموضوع في الدار، والجملة في ذلك؛ لأنه لا يخلو إما أن يبيع الأرض أو الكَرْم (١) أو الدار أو البيت، ويذكر الحقوق (٢).

والمرافق أولا يذكر، أو كل قليل وكثير، هو فيها، أو يذكر واحدًا منها.

أما إذا باع الأرض، أو الكرم<sup>(٣)</sup>، ولم يذكر شيئا من ذلك، دخل ما ركب فيها للبقاء من أشجار، وكروم<sup>(٤)</sup>، وغراس<sup>(٥)</sup> وأبنية، ولا يدخل ما لم يركب للبقاء، ولا الزرع، ولا الثمر، ولا ما هو من حقوقها،

<sup>(</sup>۱) الكَرْمُ: الأرض المثارة المنقاة من الحجارة، ويطلق الكرم على الأرض الطيبة التربة الصالحة للنبات، ويطلق الكرم كذلك على شجرة العنب، وقد جاء النهي عن ذلك، قال على « لا تسموا العنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم».

أخرجه البخاري في "صحيحه" ٧/ ١١٥، كتاب الأدب، باب لا تسبوا الدهر، وباب قول النبي على: "إنما الكرم قلب المؤمن "، ومسلم في "صحيحه" ٤/ ١٧٦٣، رقم (٢٢٤٧)، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب كراهة تسمية العنب كرما، واللفظ له، وأحمد في "مسنده" ٢/ ٢٣٩، ٢٥٩، وانظر في معنى الكرم: "غريب الحديث" لابن الجوزي ٢/ ٢٨٧، باب الكاف مع الراء، و"لسان العرب" ٣/ ٢٤٨- ٢٤٩، مادة (كرم) و"المعجم الوسيط" ٢/ ٢٤٩، مادة (كرم) و"المعجم الوسيط" ٢/ ٤٨٤، مادة (كرم).

<sup>(</sup>٢) في (ج): زيادة (والجملة).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ج): (والكرم) بدل (أو الكرم).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (كرم) بدل (كروم).

<sup>(</sup>٥) الغَرْسُ: الشجر المثبت في الأرض، يقال: غرس الشجر غرسًا أي: أثبته في الأرض، ويقال: زمن الغرس أي: زمن الزرع.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص277، مادة (غرس) و«لسان العرب» 1777، مادة (غرس) و«المصباح المنير» 1897، مادة (غرس) و«المعجم الوسيط» 1897، مادة (غرس).

كشِرْبٍ (١)، وَمسِيْلٍ (٢) وطريق خاص في ملك إنسان (٣).

ولو قال: بعت منك بحقوقها، أو مرافقها، لم يدخل الزرع والثمر، ودخل الشِرْب، والمسيل والطريق الخاص؛ وأما<sup>(٤)</sup> الطريق إلى سكة غير نافذة وإلى الطريق العام فيدخلان بغير ذكر الحقوق والمرافق (٥)(٢).

ولو قال: بعتها بكل قليل وكثير هو فيها أو منها، فإن قال من حقوقها أو من مرافقها صار كأنه ذكر الحقوق والمرافق خاصة، فلا يدخل الزرع والبقول والثمار، وإن لم يقل من حقوقها أو(٢) مرافقها دخل ما كان من

<sup>(</sup>۱) الشَّرْبُ: بالكسر: النصيب والحظ من الماء للأراضي وغيرها، وقيل: الشرب هو المورد، وقيل: هو وقت الشرب. «طلبة الطلبة» ص٦١٣، و«لسان العرب» ٢/ ٢٨٧، مادة (شرب) و«المصباح المنير» ٢/ ٣٠٨، مادة (شرب) و«التعريفات للجرجاني» ص٦٦٦، و«المعجم الوسيط» ٢/ ٤٧٧، مادة (شرب).

<sup>(</sup>۲) المَسِيلُ هو: موضع جريان السيل، والمكان الذي يسيل فيه ماء السيل، ويجمع على مسايل ومسل بضمتين، وأمسلة ومسلان. «مختار الصحاح» ص٣٢٥، مادة (سيل) و«لسان العرب» ٢/ ٢٥٤، مادة (سيل) و«المصباح المنير» ١/ ٣٠٠، مادة (سيل) و«المعجم الوسيط» 1/ ٤٦٨ مادة (سال).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٦٤، و «فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٥٤، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١١- ١١٠ و «البناية في شرح الهداية» ٧/ ٥٥-٥٦، و «الدرر الحكام في شرح غزر الأحكام» ٢/ ١٥٠، و «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ١١/٤.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (أما) بدل (وأما).

<sup>(</sup>٥) من قوله: (ولو قال: بعت منك) ... إلىٰ قوله: (بغير ذكر الحقوق والمرافق) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٦٤ - ١٦٥، و «الهداية» ٣/ ٢٥، و «الأختيار» ٢/٢، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١١ - ١٦، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٩ - ١٥٠ و «مجمع الأنهر» ٢/ ١٦، و «غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام» ٢/ ١٤٩ - ١٥٠، و «الفتاوى الهندية» ٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٧) في (أ)، و(ج): (و) بدل (أو).

حقوقها والثمار المتصلة والزرع، دون المَجْذُوْذَة (١)، والمَحْصُودَة (٢)، وما كان منفصلًا.

ولو باع دارًا ولم يذكر شيئا من الحقوق والمرافق، والقليل، والكثير، يدخل جميع ما فيها من بيوت، ومنازل، وعلو، وسفل، وجميع ما يشتمل عليه حدودها، ويدخل من حقوقها الطريق إلى سكة غير نافذة، وإلى الطريق العام دون الطريق الخاص، ومسيل ماء (٢) الميزاب ومَلْقَى الثلج (٥) في ملك (٦) خاص، ويدخل الكَنِيْف الشارع (٧)

<sup>(</sup>١) المَجْذُوْذَةُ: الجذهو: القطع والكسر، يقال: جذ الشيء أي: قطعه، فالجذ أي: القطع، وجذذته أي: كسرته.

<sup>&</sup>quot;مختار الصحاح" ص٩٧، مادة (جذذ) و"لسان العرب" ١/٤٢٣، مادة (جذذ) و"المصباح المنير" ١/٩٤ (جذذت) "التوقيف على مهمات التعاريف" ص٣٣٧، باب الجيم، فصل الذال.

<sup>(</sup>۲) المَحْصُوْدَةُ: الحصد هو: القطع، يقال: حصد الزرع أي: قطعه وجذه. «مختار الصحاح» ص۱۳۹، مادة (حصد) و«لسان العرب» ۱/۹۶۹، مادة (حصد) «المصباح المنير» ۱/۱۳۸، مادة (حصدت).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (ماء) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٤) المِيْزَأْبُ هو: أنبوب من حديد ونحوه يركب في جانب الدار من أعلاه؛ لينصرف منه ماء المطر ونحوه.

<sup>«</sup>لسان العرب» ۱۸/۲، مادة (زرب) و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص٣٠٠–٣٠١، و«المعجم الوسيط» ١/ ٣٩١، مادة (زرب).

<sup>(</sup>٥) ملقى الثلج: أي: مكان إلقاء الثلج الموجود على البنيان في ملك خاص. «بدائع الصنائع» ٥/١٦٥، و«مغنى المحتاج» ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٦) في (ب): (وملك) بدل (في ملك).

<sup>(</sup>٧) الكَنِيْفُ الشَّارِع هو: موضعٌ قضاء الحاجة الخارج إلى الطريق. «طلبة الطلبة» ص٢٤٦، و«لسان العرب» ٣/٤٠٣، مادة (كنف) و«المصباح المنير» ٢/٢/٥٤، مادة (كنف).

والجناح (١) دون [١/٢٢/١]، الظلة (٢) إن كان مفتحها إلى غير الدار، وإن كان مفتحها إلى غير الدار، وإن كان مفتحها إلى الدار لا يدخل أيضا عند أبي حنيفة (٣) وَيُظِينُهُ خلافًا لهما (٤).

والبستان الذي لها إن كان فيها دخل، وإن كان لصيقًا بها ومفتحه إليها، لم يدخل<sup>(٥)</sup>. وقيل: يدخل الصغير دون الكبير<sup>(٢)</sup>، وقيل: إن صلح [ب/١٤٠٠] الثمن لهما دخل، وإلا فلا<sup>(٧)(٨)</sup>. ولو قال: بحقوقها، أو بمرافقها، أو بكل قليل وكثير، هو فيها ومنها، وذكر في آخر، [ج/١٧٥٠]

<sup>(</sup>۱) الجَنَاحُ: ما يبنيه صاحب الدار على أطراف حائطه؛ ليكون خارجًا في الطريق على الهواء، لكن لا يصل به إلى الجدار المقابل، وهو المعروف بالروشن. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص٠٠٠، و«مغني المحتاج» ٢/١٨٢-١٨٣، و«الإقناع» للشربيني ٢/٣، و«المغني» ٤/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) الظّلّة: هي كل ما أظلك من بناء، أو جبل، أو سحاب، بمعنى سترك وألقى ظله عليك، والمقصود بها هنا: هي التي أحد طرفي جذوعها على حائط هذه الدار، وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل، فهي مبنية على هواء الطريق.

<sup>«</sup>لسان العرب» ٢/ ٦٤٨- ٦٤٩، مادة (ظلل) و«المصباح المنير» ٢/ ٣٨٦، مادة (ظلل) و«التعريفات» ص١٨٨، و«أنيس الفقهاء» ص٢١٨، و«حاشية ابن عابدين» ١٨٨٤.

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٦٥، و «الأُختيار» ٢/٢، و «تبيين الحقائق» ١٠/٤.

<sup>(</sup>٤) «الجامع الصغير» ص٣٥٦، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٦٥، و«الأُختيار» ٢/٢، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٠.

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/١٦٥، و«فتح القدير» ٦/ ٢٨١، و«حاشية الشلبي علىٰ تبيين الحقائق» ٩/٤، و«حاشية ابن عابدين» ٤/٩٤.

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٦٥، و«فتح القدير» ٦/ ٢٨١، و«حاشية الشلبي علىٰ تبيين الحقائق» ٤/٤، و«حاشية ابن عابدين» ٤/ ٩٤٥.

<sup>(</sup>٧) في (أ): (لا) بدل (فلا).

<sup>(</sup>٨) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٦٥، و«فتح القدير» ٦/ ٢٨١، و«حاشية الشلبي علىٰ تبيين الحقائق» ٤/٤، و«حاشية ابن عابدين» ٤/ ٩٥٥.

من حقوقها ومرافقها أو لم يذكر، دخل (١) الطريق الخاص، والمسيل، ومَلْقَىٰ (٢) الثلج، والظلة التي طرف من جذوعها يعتمد (٣) علىٰ حائطها والطرف الآخر علىٰ حائط غيرها (٤).

وأما إذا باع بيتا وقع البيع<sup>(٥)</sup> على مبنىً مسقف عليه باب، ولا يدخل الطرف الثالث إلَّا بذكر الحقوق والمرافق، وكل قليل وكثير هو فيه ومنه<sup>(١)</sup>، وله أن يبني على البيت علوا إن لم يكن له علو<sup>(٧)</sup>.

## دخول الأرض في بيع النخل والشجر

قال: (ولو أطلق شراء نخلة يُملكه عينها لا غير، وأدخل أرضها، وهو المختار).

معنى (^) قوله: أطلق شراء نخلة، لا يخلو إما إن اُشتراها للقطع، أو اُشتراها للقرار، أو أطلق فلم يعين إحدى هاتين الجهتين؛ فإن اُشتراها للقطع، لا تدخل الأرض بالاتفاق (٩) وإن اُشتراها للقرار، دخل الأرض بالاتفاق (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ج): (ولم يدخل) بدل (أو لم يذكر دخل).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (ملتقيٰ) بدل (ملقیٰ). (٣) في (ب): (يحتمل) بدل (يعتمد).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٦٥. (٥) في (ج): (البيت) بدل (البيع).

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٦٥، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>V) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٦٥. (A) في (ج): (يعني) بدل (معنىٰ).

<sup>(</sup>۹) «بدائع الصنائع» ٥/١٦٧، و«فتاوى قاضيخان» ٢/٧٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٨، و«فتح القدير» ٦/٥٥٥، و«حاشية ابن عابدين» ٤/٥٥٥، و«الفتاوى الهندية» ٣٦/٣.

<sup>(</sup>١٠) ينظر المراجع السابقة.

وإن أطلق، قال أبو يوسف: لا يدخل الأرض إلَّا بالتسمية (۱). وإنما يملك عينها لا غير؛ لأن الأرض أصل والنخل والشجر (۲) تبع، فلو قلنا بدخول الأرض لبيع الشجر استلزم ذلك انقلاب الأصل تبعًا، واعتبارًا بما إذا اشتراها للقطع.

وقال محمد: بل يملكها ويملك ما تحتها من الأرض بمقدار غلظها (٣)، وهذا معنى الإضافة في قوله: وأدخل أرضها.

فإن الإضافة دليل الأختصاص، والعلة أن النخلة والشجرة أسم للمستقرة على الأرض، وهي بدون ذلك جذع وحطب، فيدخل من الأرض ما به يتم حقيقة أسمها؛ لأن دخولها بحسب الضرورة، فيتقدر بقدرها، وقياسًا على الإقرار والقسمة، وإنما زاد أختيار قول محمد بجملة أسمية؛ ليدل بها أن قوله رواية عن أبي حنيفة (٤)، كذا ذكر صاحب (٥) ........

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/١٦٧، و«فتاوى قاضيخان» ٢/٧٧، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٨، و«فتح القدير» ٦/ ٢٨٥، و«حاشية ابن عابدين» ٤/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (والشجر والنخل) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/١٦٧، و«فتاوى قضايخان» ٢/٧٤١، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٨، و«فتح القدير» ٦/ ٢٨٥، و«حاشية ابن عابدين» ٤/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/١٦٧، و«فتاوى قاضيخان» ٢/٧٧، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٨، و«فتح القدير» ٦/ ٢٨٥، و«حاشية ابن عابدين» ٤/ ٥٥٥.

الشهيد، من كبار فقهاء الحنفية، ولد سنة ٤٨٣ه تفقه على أبيه، ومن تلاميذه: شمس الشهيد، من كبار فقهاء الحنفية، ولد سنة ٤٨٣ه تفقه على أبيه، ومن تلاميذه: شمس الدين أبو جعفر، وبرهان الدين محمود صاحب «المحيط البرهاني» و «الذخيرة» من مصنفاته: «شرح أدب القاضي» للخصاف، و «شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير» و «الفتاوى الصغرى» و «الفتاوى الكبرى» و «طبيخ العصير» واستشهد كلف سنة ٥٣٦ه. «الجواهر المضية» ١/ ٣٩١، و «الفوائد البهية» ص١٦١-١٦٢، و «اكنيف الظنون» ٢/ ١٦٢٤، و «الفوائد البهية» ص١٤٩، و «النافع الكبير»

«الفتاوي الصغريٰ)»(١).

قال: وهاهنا ثلاث مسائل: الإقرار، والقسمة، والبيع، ففي الإقرار والقسمة يدخل ما تحتها، رواية واحدة (٢). وفي البيع روايتان (٣). والمختار أنه يدخل (٤).

#### N. W. W.

### بيع النصيب مجهول المقدار

قال: (ولو باع نصيبه من دار فعِلْمُ العاقدَيْنِ شرطٌ، ويجيزه مطلقًا، وشرط علم المشتري وحده).

وهذان روايتان: رجل باع نصيبه من هله الدار وهو يجهل مقدار نصيبه، والمشتري أيضا لا يعلم بمقداره، فالبيع غير جائز في رواية عن أبي حنيفة (٥)، وروي عنه أنه يجوز، سواء علما أو لم يعلما (٦).

ص٥٣، و«هدية العارفين» ١/ ٧٨٣.

ملحوظة: في المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود توجد نسخة مخطوطة «للفتاوى الصغرىٰ» تحت رقم ١٨٨٣.

<sup>(</sup>١) لوحة ٨٥/ب، و ٨٦/أ.

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٦٧، و«فتاوىٰ قاضيخان» ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>۳) «بدائع الصنائع» ٥/١٦٧، و«فتاوى قاضيخان» ٢/١٤٧، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٤٤أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٨، و«فتح القدير» ٢/ ٢٨٥، و«حاشية ابن عابدين» ٤/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٤/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) «أختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليليّ» ص٢٢،٢١، ٢٧، و«المبسوط» ١٨٣/١٤، و «المستجمع شرح و «بدائع الصنائع» ١٦٨/٥، و «فتاوى قاضيخان» ٢/٠٤، و «المستجمع شرح المجمع» لوحة ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) «أختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليليٰ» ص٢٢، و«المبسوط» ١٨٣/١٤، و«شرح مجمع

وهو قول أبي يوسف<sup>(۱)</sup>، وروي عنه أنه يشترط علم المشتري (7) وهو قول محمد<sup>(۳)</sup>. وجه الأولى<sup>(3)</sup>: أن الجهالة مانعة من الجواز.

ووجه الثانية (٥): أنهما رضيا بها، فلم تكن مفضية إلى المنازعة. ووجه الثالثة (٦): أن الثمن معلوم، فجهالة المبيع لا تضر البائع. فأما المشتري؛ فالمبيع (٧) هو الحاصل له، والجهالة به تضره، فاشترط علمه (٨).

وإثبات الروايتين من الزوائد.

J. 1000 J. 1000 J. 1000

البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٤/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٨.

<sup>(</sup>١) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۲) «الأصل» ٥/ ٨٥، و«المبسوط» ١٨٣/١٤، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٣٥، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٤/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (الأول) بدل (الأولىٰ).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (الثاني) بدل (الثانية).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (الثالث) بدل (الثالثة).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (فالبيع) بدل (فالمبيع).

<sup>(</sup>٨) «المبسوط» ١٨٣/١٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٤/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٨.

## بيع الدار بفنائها

قال: (وشراء الدار بفنائها(١) فاسد(٢)، ويجيزه).

إذا أشترى دارا بفنائها لم يجز البيع عند أبي حنيفة (٣) وقال أبو يوسف كلف: يجوز (٤)؛ لأن الفناء يعبر به عن حق المرور، فكان كالطريق والحقوق. وله: أن فناء الدار من طريق العامة مع أنه مجهول المقدار (٥).

## بيع الدار بطريقها

قال: (وأجزناه بطريقها).

قال [ج/١١٧٦] زفر كَفْلَةُ: لا يجوز بيع الدار بطريقها؛ لأنه حق العامة (٦)

<sup>(</sup>۱) الفناء: سعة أمام البيت، وقيل: ما آمتد من جوانبه، وقيل: ما آتصل به معدًا لمصالحه.

<sup>«</sup>لسان العرب» ٢/١١٣٨، مادة (فني) و«المصباح المنير» ٢/ ٤٨٢، مادة (فني) و«التعريفات» ص٢١٧، و«المعجم الوسيط» ٢/ ٧٠٤، مادة (فني).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (فاسدة) بدل (فاسد).

<sup>(</sup>٣) «منظومة النسفي» لوحة ٦١/أ، و«فتاوى قاضيخان» ١٥٨/٢، و«المصفى» لوحة ١٤٢/أ، و«البناية في شرح الهداية» ٧/٥٦، و«البحر الرائق» ٥/٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) «منظومة النسفي» لوحة 71/أ، و«المصفىٰ» لوحة ١٤٢/أ، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٤/أ، «والمستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) «المصفىٰ» لوحة ١٤٢/أ، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٩٤أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) «منظومة النسفي» لوحة ١٠١/ب، و«المصفىٰ» لوحة ٢١١/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٤٩٤أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٨.

وعندنا: يجوز، وينصرف إلى ما هو المستحق للمالك من الطريق إلى داره، دون ما ليس له (١).

ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر إذا استهلك البائع الثمرة الحاصلة بعد البيع وقبل القبض قال: (ولو اُشترىٰ أرضًا بشجرها فأثمرت قبل قبضها وقيمتها سواء، فاستهلك البائع ثمرها، يسقط ربع الثمن وهما ثلثه).

رجل آشترى أرضًا قيمتها ألف، وبها<sup>(۲)</sup> شجر قيمته ألف بألفين، فأثمرت ثمرا يساوي<sup>(۳)</sup> ألفا -وهذا معنى قوله: (وقيمتها سواء) يشير إلى الأرض والشجر والثمر -فاستهلك البائع الثمر قبل القبض. قال أبو يوسف: يسقط عنه ربع الثمن<sup>(3)</sup>. وقال أبو حنيفة ومحمد رفي الشمن<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٦٤ – ١٦٥، و «فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٣٤، و «الهداية» ٣/ ٤٦، و «المصفىٰ» لوحة ٢١١١/ب، و «البحر الرائق» ٥/ ٣٢٠، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ٧٧-٧٧.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (فيها)، وفي (ج): (ولها) بدلا من (وبها).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (ب): (تساوي) بالتاء، بدل (يساوي) بالياء.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٦٨/١٣، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٤/أ، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ٥/ ٢٦٠-٢٦١، و«المبسوط» ١٦٨/١٣، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٤/أ، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٣٤.

له: أن الثمر تولد من الشجر حقيقة، فيأخذ الحصة من الشجر دون الأرض، فلما أنقسم الثمن على الأرض والشجر، أنقسم [ب/١٤١] ما أصاب الشجر بينها (١) وبين الثمرة المتولدة منها، فما أصاب الثمرة ربع المجموع، كما لو أشترى جارية وولدها، فولدت ولدها؛ ولذا فإنه يأخذ الولد (٢) الثاني الحصة من أمه، لا من جدته.

ولهما: أن الشجر تابع للأرض، ألا ترى أنه لو هلك لا يسقط شيء من الثمن كأطراف المبيع، وما هو تابع لغيره لا يستتبع غيره فيما (٣) هو تابع فيه، بخلاف الولد الموجود حين العقد، فإنه أصل لا تبع، ألا ترى أنه لا يدخل في بيع أمه إلّا بالتسمية، فينقسم الثمن عليهما بالأصالة، فيستبع فرعه (٥).

ووجه آخر: أن الثمرة تبع الأرض والشجر جميعًا؛ لاستحالة تولده من أحدهما وحده [أ/١٢٢]، فانقسم الثمن وهو الألف على الأرض وما يتبعها من الثمرة، وعلى الشجر وما يتبعها من الثمرة (٦)، فيصيب كلا خمسمائة، وهذيه الخمسمائة منقسمة على قيمة الأرض، وعلى (٧) قيمة ما (٨) يتبعها من الثمرة أثلاثا، فيصيب الثمرة سدس الألف، والأرض ثلثها، وكذلك

<sup>(</sup>١) في (ج): (بينهما) بدلا من (بينها).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (الولد) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب): (في عين ما) بدل (فيما).

<sup>(</sup>٤) في (أ)، (ج): (ألا يرىٰ) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (فروعه) بدلًا من (فرعه).

<sup>(</sup>٦) عبارة: (وعلى الشجر وما يتبعها من الثمرة) غير موجودة في (ب).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (عليٰ) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>A) في (ج): (وما يتبعها) بزيادة واو.

تنقسم (١) الخمسمائة الأخرى على قيمة الشجر، وما يتبعها من الثمرة أثلاثًا، فيصيب البائع سدس الألف، والشجر ثلثها، والسدسان ثلث، فيسقط من الثمن، ويلزمه الثلثان (٢).

# ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر إذا استهلك البائع الثمرة الحاصلة مرتين بعد البيع وقبل القبض قال: (أو ثمرتين قيمتهما ألفان فثلثه، وهما نصفه).

هلّنه المسألة فرع سابقتها، وثلثه ونصفه منصوبان بيسقط ويسقطان المقدرات، وصورتها أثمرت ثمرة أخرى، والمسألة بحالها، وقيمة الثمرتين ألفان.

قال أبو يوسف: يسقط من الثمن الثلث (٣).

وقالا: يسقط نصفه (٤).

له على الوجه الأول: أنه أنقسم الثمن على الأرض والشجر، وقيمة الشجر ألف، فانقسم بينه وبين ثمرتين (٥)، وقيمتهما ألفان أثلاثا، فيسقط

<sup>(</sup>١) في (ج): (يقتسم) بدل (تنقسم).

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۲۸/۱۳، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٤/أصب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۱۸- ۲۱۹.

 <sup>(</sup>۳) «الأصل» ٥/٢٦٤، و«المبسوط» ١٦٨/١٣، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة
 ۲۱۹، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) «الأصل» ٥/ ٢٦١، و«المبسوط» ١٦٨/١٣، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٩، و«الفتاوي الهندية» ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (ثمرته) بدلا من (ثمرتیه).

ثلثا(١) الألف التي تخص(٢) الشجر، وثلثا النصف ثلث الكل.

ولهما: أنه ينقسم على الأرض والشجر والثمرتين والقيم سواء، فما أصاب الثمرتين هو النصف (٣).

#### A . A. .

## من تكون له الثمرة التي على الشجرة المبيعة

قال: (ولا يدخل الثمرة إلَّا بالاشتراط، ونوجب التسليم بقطعها).

إذا باع الشجر لم يدخل الثمرة التي عليها إلَّا بالاشتراط، فإن لم يشترطه (٤)، فالثمرة للبائع (٥)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلًا فيها ثمرة [ج/١٧٦] فالثمرة للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع »(٦).

(١) في (ب): (ثلث) بدلا من (ثلثا).

<sup>(</sup>٢) لفظ (تخص) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٦٨/١٣، ١٦٩، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٩٤/أ ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (يشترط) بدلا من (يشترطه).

<sup>(</sup>٥) «مختصر الطحاوي» ص٧٨، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٩، و«الهداية» ٣/٥، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٩، و«مجمع الأنهر» ٢/١٦.

<sup>(</sup>٦) "صحيح البخاري" ٣/ ٨١ ، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل ، و"صحيح مسلم" ٣/ ١١٧٢، ١١٧٣ ، رقم [١٥٤٣] كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر، و"سنن الترمذي"، كتاب البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال ٣/ ٥٤٦، رقم [١٢٤٤] و"سنن النسائي" ٧/ ٢٩٦، رقم [٥٣٢٤] كتاب البيوع، باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها، و"سنن ابن ماجه" ٢/ ٧٤٥، ٧٤٦ رقم [٢٢١١، ٢٢١١] كتاب التجارات، باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا، أو عبدًا له مال.

ولأن الثمرة وإن كانت متصلة بالشجر لكنه ليس أتصال قرار، فالتحق بالزرع، وإنما يجب تسليم الشجر بقطع الثمرة؛ لاختلاط ملك البائع بملك المشترى، فوجب تفريغه له(١).

وقال الشافعي: ليس لمشتري الأشجار أن يكلف البائع قطع (٢) الثمار، بل له الإبقاء إلى أوان (٣) القطاف (٤) أعتبارًا للعرف، فصار كما إذا أنقضت مادة الإجارة وفي الأرض زرع لم يستحصد.

ولنا: أن التسليم واجب بحكم العقد، وإبقاؤه الثمرة في ملكه لا إمكان له بخلاف المزارعة، فإن الحاجة ماسة إلى الإبقاء، والإمكان ثابت؛ لتقدم عقد الإجارة، فأمكن الإبقاء؛ لأنه أهون من الأبتداء، فالتسليم في المزارعة واجب أيضا، إلَّا أنَّا أقمنا تسليم الأجرة التي هي العوض مقام تسليم الأرض (٥).

## بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

قال: (ونجيز شراء غير المدرك(٢) مطلقا كالمُدْرِكِ).

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» ص ۷۸، و «الكتاب مع شرحه اللباب» 1.1.، و «الهداية» 7.0. و «الله في شرح 7.0. و «الأختيار» 7.0. و «تبيين الحقائق» 1.1. و «بدر الملتقى في شرح المتقى 1.0.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (قطع) غير موجود في (ج). (٣) في (ب): (وقت) بدل (أوان).

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٣/ ٤٣، و «مختصر المزني» ص٧٩، و «التنبيه» ص٩٣، و «الوجيز» ١/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٢٥، و«تبيين الحقائق» ١١/٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) المراد بغير المدرك هنا: الثمار الظاهرة التي لم يبد صلاحها. «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢١٠، و«البحر الرائق» ٥/ ٣٢٤، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٠، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ١٠.

شراء الثمرة (۱) بعد ظهورها يجوز مطلقا، أي: سواء بدا صلاحها أو لم يبد، شرط القطع أو لم يشرط (۲).

ومذهب (٣) الشافعي (٤) كَلَّهُ أن موجب إطلاق شرائها استحقاق الإبقاء إلى القطاف؛ للعرف، فإن كان بعد بدو الصلاح صح بكل حال، وموجب (٥) الإطلاق التبقية، وإن كان قبله بطل، إلَّا إذا شرط؛ لأنها متعرضة للآفات.

فلا يوثق بالقدرة على التسليم إلى القطاف.

وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى تنجو من العَاْهَة $^{(7)(7)}$ .

(١) في (أ): (الثمر) بدلا من (الثمرة).

<sup>(</sup>٢) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٠، «الهداية» ٣/ ٢٥، و«الأختيار» ٢/ ٦، و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ٢/ ٤٩٦، و«البحر الرائق» ٥/ ٣٢٤، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (وهذا مذهب) بدلا من (ومذهب).

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٣/٤١، و«مختصر المزني» ص٨٠، و«الإقناع لابن المنذر» ١/٢٥٧، و«التنبيه» ص٩٣، و«الوجيز» ١٤٩/، و«التذكرة» ص٨٨.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (وهو موجب) بدلا من (وموجب).

<sup>(</sup>٦) تنجو من العَاْهَةِ أي: تذهب الآفة التي تفسد الزرع والثمر. «غريب الحديث» لابن الجوزي ٢/ ١٣٦، و«مختار الصحاح» ٤٦٤، مادة (عوه) و«لسان العرب» ٢/ ٩٣٥، مادة (عوه) و«المصباح المنير» ٢/ ٤٤١، مادة (عاهة).

<sup>(</sup>۷) «الموطأ» ۲/۸۱۲، رقم [۱۲] كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الصمار حتى يبدو صلاحها، و«مسند أحمد» ۲/۷۰، وأخرج مسلم في «صحيحه» ۳/ ۱۱۲، ۱۱۲، رقم [۱۵۳۵] كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من حديث ابن عمر، أن رسول الله على البائع عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشترى».

وعن ابن عمر (١) «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» (٢).

ولأنها قبل بدو الصلاح غير منتفع بها، فلا تكون مالا؛ فلا يصح ورود العقد عليها، وإن كانت مما ينتفع بها قبل بدو الصلاح كالحصرم (٣)، جاز، لكن بشرط القطع.

- (۲) "صحيح البخاري" ٣/ ٣٤ كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، و"صحيح مسلم" ٣/ ١١٦٥، رقم [١٥٣٤] كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع و"سنن أبي داود" ٧/ ٢٦٢–٢٦٣، رقم [٤٥٢٠] كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و"سنن ابن ماجه" ٢/ ٢٤٧ رقم [٢٦١٤] كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و"موطأ مالك" ٢/ ٢١٨، رقم [١٠] كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
- (٣) الحِصْرِمُ هو: أول العنب ما دام حامضا، وقيل: هو الثمر قبل النضج. «مختار الصحاح» ص١٤٠، مادة (حصرم) و«لسان العرب» ١/ ٢٥٢، مادة (حصرم) و«المصباح المنير» ١/ ١٣٩، مادة (حصرم).
  - (٤) في (أ): (وقد) بدل (قد).
- "صحيح البخاري" ٣/ ٨١ كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل ، و "صحيح مسلم" ٣/ ١١٧٢، رقم [١٥٤٣] كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر و "سنن الترمذي" ٣/ ٥٤٦، رقم [١٢٤٤] كتاب البيوع، باب ما جاء في أبتياع النخل بعد التأبير، والعبد وله مال و "سنن النسائي" ٧/ ٢٩٧، رقم [٦٣٤] كتاب البيوع، باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله و "سنن ابن ماجه" ٢/ ٥٤٥، رقم [٢٢١٠] كتاب التجارات باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرًا، أو عبدًا له مال.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

والتأبير: التلقيح، فجعله للمشتري بالشرط.

وفي «الموطأ»(۱) عن عمرة (۲) بنت عبد الرحمن قالت: «ابتاع رجل ثمرة (۳) حائط في زمان رسول الله على فعالجه وقام فيه حتى يتبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله (٤)، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري (٥) إلى رسول الله على فذكرت ذلك له (٢)، فقال: «تألّى (٧) أن لا يفعل خيرًا». فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله على فقال (٨): «هو له »(٩).

<sup>(</sup>١) كتاب البيوع، باب الجائحة في بيع الثمار والزرع، ٢/ ٢٢١، رقم (١٥).

<sup>(</sup>Y) هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية التابعية الفقيهة، ولدت سنة واحد وعشرين من الهجرة، قال ابن المديني: عمرة إحدى الثقات العلماء بعائشة، وقال ابن حبان: كانت أعلم الناس بحديث عائشة. توفيت سنة ثمان وتسعين، وقيل: سنة ست ومائة.

<sup>«</sup>الطبقات الكبرئ» ٨/ ٠٨٠ - ٤٨١، و «تهذيب التهذيب» ٢١/ ٤٣٩ - ٤٣٩، و «التقريب» ص ٧٥، و «الخلاصة» ص ٤٩٤، و «الأعلام» ٥/ ٧٢.

<sup>(</sup>٣) الذي في «الموطأ» (ثمرًا) بدل (ثمرة).

<sup>(</sup>٤) الذي في «الموطأ» (أو أن يقيله) بدل (أو يقيله).

<sup>(</sup>٥) المشتري وأمه والبائع، قال عنهم ابن حجر في «فتح الباري» ٣٠٨/٥: (لم أقف علىٰ تسمية واحد منهم).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (له) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۷) المتالي: الحالف المبالغ في اليمين. ينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» ۱۰/۲۲۰، و«فتح الباري» ٥/٨٠٣.

<sup>(</sup>A) الذي في «الموطأ» (فقال: يا رسول الله) بدل (فقال).

<sup>(</sup>٩) وأخرجه أيضا البخاري في «صحيحه» ٣/ ١٧٠، كتاب الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح ومسلم في «صحيحه» ٣/ ١١٩١، ١١٩٢، ورقم [١٥٥٧] كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين.

ولولا صحة البيع لم تترتب الإقالة عليه؛ ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع، فجاز مطلقا أصله إذا أحمرت أو أصفرت.

وما رواه عن ابن عمر دليل لنا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام علق جواز البيع إلى غاية، ومن حكم الغاية أن لا يتخالف<sup>(١)</sup> ما بعدها ما قبلها.

ومعلوم أن البيع قبل بدو الصلاح يجوز بشرط القطع بالاتفاق (٢)، فقد تركتم الغاية المنصوص عليها عادلين إلى أن الغاية شرط القطع.

فأما على قولنا فمعناه: نهي عن بيعها مدركة قبل الإدراك ومحمرة قبل الأحمرار ورطبا قبل البلوغ؛ لأن العادة أن الناس يبيعون الثمرة قبل أن تقطع، فنهى عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع حتى توجد [ج/١١٧٧] الصفة المذكورة فالظاهر معنا من وجهين:

أحدهما: تبقية ظاهر الغاية من غير تخصيص.

والثاني: أنا حملنا الخبر على أمر معتاد يبينه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العنب [/١٢٣] حتى يسود (٣).

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): (أن يخالف) بدون حرف النفي.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۱۰، و «الهداية» ۳/ ۲۰، و «الأختيار» ۲/ ۲، و «الكتاب مع شرحه اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ۲/ ۲۹۱، و «التفريع» ۲/ ۱۶۱–۱۶۲، و «الكافي» لابن عبد البر ۲/ ۳۳۳، و «مختصر خليل» ص۱۸۹، و «الأم» ۳/ ٤٨، و «مختصر المزني» ص۰۸، و «التنبيه» ص۹۳، و «التذكرة» ص۸۸، و «المغني» ع/ ۹۲، و «شرح منتهى الإرادات» ۲/ ۲۱۱، و «كشاف القناع» ۳/ ۲۸۱.

۳) «سنن أبي داود» ٣/ ٢٥٣، رقم [٣٣٧١] كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و«سنن الترمذي» ٣/ ٥٣٠، رقم [١٢٢٨] كتاب البيوع، باب في كراهية بيع الثمرة حتىٰ يبدو صلاحها، و«سنن ابن ماجه» ٢/ ٧٤٧، رقم [٢٢١٧] كتاب النجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و«مسند أحمد» ٣/ ٢٢١، دمه» رقم [٤٩٩٣] كتاب البيوع، باب البيع المنهي من عبان عبان عبان ١١/ ٣٦٩، رقم [٤٩٩٣] كتاب البيوع، باب البيع المنهي

والعنب لا يكون عنبا قبل الأسوداد، فدل أنه نهى عن بيعه مسودا وهو حصرم، يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال صاحبه؟ »(١).

وهنا لا يكون إلا<sup>(۲)</sup> والعقد قد وقع على الثمرة قبل بدو الصلاح؛ ليتصور أن يمنعها الله من التمام والكمال<sup>(۳)</sup>؛ ولأنها<sup>(٤)</sup> قبل بدو الصلاح مال متقوم نظرًا إلى المال<sup>(٥)</sup>، فإن الظاهر من حال البائع الإذن في تركها على الشجر إلى حين الأنتفاع بها، وقد روي عدم الجواز قبل بدو الصلاح، والأول أظهر<sup>(٢)</sup>.

عنه، و «السنن الكبرىٰ» للبيهقي ٥/ ٣٠١، كتاب البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، و «مستدرك الحاكم» ٢/ ١٩، وقال: صحيح علىٰ شرط مسلم، ووافقه الذهبي» وقال الترمذي في «سننه» ٣/ ٥٣٠ عن هذا الحديث: حسن غريب.

وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ٣٦٩/١١، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه: «الإحسان في تقريب صحيح الله رجال وقم [٤٩٩٣] عن هاذا الحديث: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» ٣/ ٣٤، كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة، فهو من البائع، و«صحيح مسلم» ٣/ ١١٩٠، رقم [١٥٥٥]، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح و«الموطأ» ٢/ ٦١٨، رقم [١١] كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، و«سنن النسائي» ٧/ ٢٦٤ رقم [٢٦٥٤] كتاب البيوع، باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها، على أن يقطعها، ولا يتركها إلى أوان إدراكها، و«السنن الكبرى» للبيهقي ٥/ ٣٠٦، كتاب البيوع، باب ما جاء في وضع الجائحة.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (إلا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ج): (الكمال والتمام) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لأنها) بدون واو. (٥) لفظ: (المال) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٢٥، و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ٢/ ٤٩٥، و«البحر الوائق» ٥/ ٣٢٤، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٠، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ١٠.

## وجوب قطع الثمرة بعد البيع وقبل الصلاح ما لم يرض البائع بتركها(۱)

قال: (ويجب قطعها للحال إلَّا أن يرضى البائع بتركها، فيطيب الفضل)(٢).

أما وجوب قطعها على المشتري فلتفريغ ملك البائع عن ملكه، فإن اشتراها مطلقا من غير شرط الترك فأذن البائع (٣) في الترك، طاب للمشتري الفضل الحاصل فيها بسبب تركها؛ لأن الفضل قد حصل له بطريق مباح، وإن لم يأذن البائع، وتركها المشتري، تصدق بما زاد في ذات الثمرة؛ لحصول الزيادة بطريق محظور، وتعرف الزيادة بالتقويم يوم البيع، والتقويم يوم الإدراك، فالزيادة تفاوت ما بينهما، وإن كان (٤) قد تركها بعد تناهي عظمها لم يتصدق بشيء؛ لأن (٥) التغير في حال ثمرتها (٦) لا في ذاتها (٧).

وقوله (^): (فيطيب الفضل) من الزوائد.

<sup>(</sup>١) في (ج): (تركها) بدون الباء الموحدة.

<sup>(</sup>٢) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٠، و«الهداية» ٣/ ٢٥، و«الأختيار لتعليل المختار» ٢/ ٧، و«البحر الرائق» ٥/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (البائع) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (كان) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (إلا أن) بدل (لأن).

<sup>(</sup>٦) في (أ)، (ج): (الثمرة) بدل (ثمرتها).

 <sup>(</sup>۷) «الهدایة» ۳/۲۲، و «الاُختیار» ۲/۷، و «تبیین الحقائق» ۱۲/٤، و «البحر الرائق»
 ۸۳۰۳، و «اللباب فی شرح الکتاب» ۲/۰۱.

<sup>(</sup>٨) في (ج): (قوله) بدون الواو.

## فساد العقد في بيع الثمر بشرط التبعية

قوله: ( وإن شرطه فسد البيع ).

إذا أشترى ثمرة، وشرط تركها على الشجر، فسد البيع<sup>(1)</sup>؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شغل ملك البائع بملك المشتري، أو لتضمن هلا الصفقة الإجارة إن جعل في مقابلة الترك شيء من الثمن، أو الإعارة إن لم يجعل، وإدخال صفقة في صفقة منهي عنه<sup>(٣)</sup>، ولو كان أستأجر النخل<sup>(٤)</sup> إلى وقت الإدراك وقد وقع الشراء مطلقا، طاب الفضل؛ لأن هلا الإجارة باطلة؛ لعدم التعارف<sup>(٥)</sup>، فلم تصلح متضمنة الإذن، فكان الإذن مقصودا، فبطلان الإجارة لم يستلزم بطلان الإذن، فبقي معتبرًا.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٠، و«الهداية» ٣/ ٢٥، و«الآختيار» ٢/ ٦، و«كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» ٤/ ١٢، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (وإن) بدل (إن).

<sup>(</sup>٣) عن عبد الله بن مسعود رضي قال: «نهي رسول الله على عن صفقتين في صفقة واحدة». أخرجه أحمد في «مسنده» / ٣٩٨، والبزار في «مسنده» أنظر «كشف الأستار عن زوائد البزار» ٢/ ٩٠، رقم [١٢٧٧] وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/ ٨٨، ٨٨ «رجال أحمد ثقات».

وقال الألباني في «إرواء الغليل» ٥/ ١٤٩: للحديث شواهد من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» موقوفًا على عبد الله بن مسعود بلفظ: «لا يحل صفقتان في صفقة» أنظر «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ٣٩٩/١١، رقم [٥٠٢٥]. وقال محقق كتاب «الإحسان» شعيب الأرناؤوط عن هذا الأثر: إسناده حسن علىٰ شرط مسلم ٢١١/٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): (النخيل) بدل (النخل).

 <sup>(</sup>ه) في هامش (ب): (التقارب) وفي (ج): (التفاوت) بدل (التعارف).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (فيبقى معتبرًا، وهذا الخلاف) بدل (فكان الإذن).

وهاذا بخلاف ما إذا أشترى زرعًا واستأجر (۱) الأرض إلى وقت الإدراك، فإن الفضل لا يطيب له؛ لأن هاذِه الإجارة فاسدة؛ للجهالة في المدة (۲)، والفاسد موجود بأصله مفقود بوصفه، فمن جهة الأصالة صلحت متضمنة للإذن (۳)، وإذا فسدت سرى فسادها إلى ما تضمنه من الإذن، فيكون محصلًا للزيادة بطريق محظور، فلا تطيب، بخلاف الأول حيث كان الإذن أصليًا لا ضمنيًا (٤).

## اشتراط إبقاء الثمرة

## على الشجر إذا كان البيع بعد تناهي عظمها

قال: (وأجاز شرط تركها متناهية [ب/١١٧٧] العظم).

إذا آشترى فاكهة قد تناهى عظمها، وشرط تركها على الشجر زمانا معينا، أو إلى أن يقطعه المشتري على مراده، يفسد البيع عند أبي حنيفة (٥) وأبى يوسف (٦).

<sup>(</sup>١) في (ج): (واشتريٰ) بدل (واستأجر).

<sup>(</sup>٢) عبارة: (في المدة) غير موجودة في (ب)، و(ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (الأصل) بدل (للإذن).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/٢٦، و«تبيين الحقائق» ١٢/٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٤/ب، و«البحر الرائق» ٥/٣٢٧، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ١٢/٤.

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٢٦، و«الأختيار» ٢/٧، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٢، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٢٦، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١١، و«البحر الرائق» ٥/ ٣٢٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٨.

وقال محمد: يجوز<sup>(۱)</sup> أعتبارا للعرف، ولهاذا لو أستأجر<sup>(۲)</sup> الشجر زمانا معينًا حتى يدرك الثمر إذا لم يتناه عظمها طاب الفضل [ج/١٧٧٠]. ولو تركها بدون إجارة<sup>(۳)</sup> ورضا البائع لا يطيب<sup>(3)</sup>.

ولهما: أن هذا العقد بيع وإجارة، (٥) أو بيع وإعارة على ما مر، وأيًا ما مر، وأيًا ما (٦) كان لا يجوز (٧)؛ لأنه إن شرطا في البيع، فالبيع بشرط لا يقتضيه العقد، وإن ٱعتبرا معا كانا صفقتين في صفقة واحدة، وأنه منهي عنه (٨)، والمتعارف مجرد الترك لا ٱشتراطه.

وأما الإجارة فغير صحيحة بالإجماع (٩)، ولهاذا لم تجب الأجرة (١٠) المسماة، وإنما المعتبر ثمت معنى رضا البائع بالترك (١١)، على ما مر، وإنما زاد شرط تناهي العظم (١٢)؛ لأنه إذا لم يتناه عظمها يحدث فيه

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٢٦، و«الأُختيار» ٢/٧، و«تبيين الحقائق» ١٢/٤، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (اشترىٰ) بدل (استأجر). (٣) في (ج): (إجازة) بدل (إجارة).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٢٥-٢٦، و«تبيين الحقائق» ١٢/٤، و«البحر الرائق» ٥/ ٣٢٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (وإجازة) بدل (وإجارة).

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (ج): (وإنما) بدل (وأيًا ما).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (لا يجوز له).

<sup>(</sup>٨) سبق تخريج الحديث الدال على هذا النهي.

<sup>(</sup>٩) المقصود بالإجماع هنا إجماع الحنفية.

<sup>«</sup>الهداية» ٣/ ٢٦، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٢، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/ ١٢، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٨، و«بدر المتقىٰ في شرح الملتقىٰ» ١٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) في (ج): (الإجارة) بدل (الأجرة).

<sup>(</sup>١١) في (ب)، (ج): (بالقول) بدل (الترك).

<sup>(</sup>١٢) في (ج): (العظام) بدل (العظم).

أجزاء كانت معدومة زمان العقد، فإذا شرط الترك فقد شرط الأجزاء المعدومة (١)، فيفسد البيع، بخلاف ما إذا تناهى عظمها، حيث يكون التغيير في وصفها لا في ذاتها (٢).

#### · 展示 · 展示

## استثناء مقدار معلوم من الثمرة عند بيعها

قال: (ويفسد باستثناء أَرْطَاْل<sup>(٣)</sup> معلومة).

إذا أشترى ثمرة في شجرها (٤) واستثنى منها أرطالا معلومة، لم يجز البيع؛ لأن الباقي بعد أستثناء المعلوم مجهول، بخلاف ما إذا أستثنى نخلة معينة، فإن الباقي بعدها معلوم. وهاذِه رواية الحسن (٥)

(١) في (أ): (المعاونة) بدل (المعدومة).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ٣/٢٦، و«تبيين الحقائق» ٤/١١، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢، و«مجمع الأنهر» ٢/٨١-١٩.

<sup>(</sup>٣) أَرْطَاْلُ: جمع رَطل وهو: معيار يوزن به، وكسره أشهر من فتحه، وإذا أطلق الرطل في الفروع فهو رطل بغداد، والرطل مكيال أيضا، يقال: رطلت الشيء رطلا أي: وزنته بيدك لتعرف وزنه تقريبا.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص٢٤٦، مادة (رطل) و «لسان العرب» ١/ ١١٨٠، مادة (رطل) و «المصباح المنير» ١/ ٢٣٠، مادة (رطل).

ومقدار الرطل بالجرام = ٧٠٤٠٧ جرام، وقيل: ٦٠٤٠٥ جرام. «أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الآقتصاد الإسلامي» ص١٢٥، و«المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها» ص١٩٤.

<sup>(</sup>٤) عبارة: (في شجرها) غير موجودة في (أ)، وفي (ج): (وشجرها) بدل (في شجرها). «شرح الكتاب» ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٥) هو: الحسن بن زياد، مرت ترجمته، وانظر روايته في: «الهداية» ٣/ ٢٦، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٠، و«البحر الرائق» ٥/ ٣٢٧، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ١٠.

والطحاوي (١)(٢).

وأما على ظاهر الرواية، فينبغي أن يجوز لصحة إيراد العقد عليه بانفراده (٣).

والأصل أن ما صح إفراده بالعقد صح أستثناؤه من العقد؛ لأن الأستثناء يصرف فيما دخل<sup>(٤)</sup> تحت اللفظ قصدًا، فمتى ورد<sup>(٥)</sup> الأستثناء على ما يصح إفراده<sup>(٦)</sup> بالعقد، كان دليلا على أنه داخل تحت اللفظ قصدًا، فكان محلا للاستثناء.

وبيع قفيز من صبره يجوز (٧)، فيجوز استثناؤه بخلاف استثناء (٨)

(۱) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي نسبة إلى بلده طحا شمالي الصعيد بمصر، ولد سنة ٢٣٩هـ، وقيل: سنة ٢٣٧هـ، كان ثقة فقيها إماما، تفقه على المزني ثم ترك مذهبه، وصار حنفي المذهب.

من تصانيفه: «معاني الآثار» و«بيان مشكل الآثار» و«المختصر في الفقه» و«شرح الجامع الكبير» و«شرح الجامع الصغير» و«النوادر الفقهية» وغيرها، توفي ببخارى سنة ٣٢١هـ.

«تذكرة الحفاظ» ٨٠٨-٨٠٨، ٥٠١، و«العبر» ١١/٢، و«الجواهر المضية» ١١/٢، و«الجواهر المضية» ٢١/٢، و«طبقات الحفاظ» ص٣٣٩، و«الطبقات السنية» ٢٤، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٠، و«الفوائد البهية» ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤.

- (۲) ينظر قول الطحاوي في: «الهداية» ٣/ ٢٦، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 3/ ١٠. و«البحر الرائق» ٥/ ٣٢٨، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ١٠.
- (٣) «الهداية» ٢/٢٦، و«الأُختيار» ٧/٧، و«تبيين الحقائق» ١٢/٤–١٣، و«البحر الرائق» ٥/ ٣٢٧، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ١٠.
  - (٤) في (ج): (دخلت) بدل (دخل). (٥) في (ج): (ما ورد) بزيادة (ما).
    - (٦) في (ب): (انفراده) بدل (إفراده).
- (٧) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٧، و«الهداية» ٣/٢٢، و«تبيين الحقائق» ٤/٥، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/٧٤١.
  - (٨) في (ج): (استثناؤه) بدل (استثناء).

الحمل، وأطراف الحيوان، وشاة من قطيع بغير عينها؛ إذ لا يجوز إفراد ذلك بالعقد، فدخوله تحت اللفظ بالبيع دون العقد، فلم يصح ٱستثناؤه (١).

## بيع الباقلاء والحنطة في قشرها

قال: (ويجوز بيع الباقلاء (٢) والحنطة في قشرة سنبلها).

لما روى ابن عمر أنه على «نهى عن بيع السُّنبل حتى يبيض (٣) وَيَأْمن العَاْهَة (٤) (٥). ولأنه حب منتفع به، فجاز بيعه كالشعير، بجامع أنه مال متقوم (٦).

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۷، و«الهداية» ۳/۳۳، و«الاُختيار» ۲/۲، و«تبيين الحقائق» 3/۲-۱۲، و«البحر الرائق» ٥/٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (الباقلي)، والباقلاء هي: الفول. «البحر الرائق» ٥/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) يبيض: يتغير لونه من الخضرة إلى البياض، وهو علامة على اَشتداد الحب، وبدو الصلاح. ينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» ١١٩١٠، و«عون المعبود» ٩/٢٢، و«حاشية السندي على سنن النسائي» ٧/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) يأمن العاهة: يذهب الوقت الذي يخشى فيه وقوع العاهة التي تفسد الزرع والثمر. ينظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي ٢/ ١٣٦، و«لسان العرب» ٢/ ٩٣٥، مادة (عوه) و«المصباح المنير» ٢/ ٤٤١ مادة (عاهة).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» ٣/ ١١٦٥-١١٦٦، رقم [١٥٣٥] كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ، و«سنن أبي داود» ٣/ ٢٥٢، رقم [٣٣٦٨] كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و«سنن الترمذي» ٣/ ٢٥٩، رقم [١٢٢٧] كتاب البيوع، باب في كراهية بيع الثمرة حتىٰ يبدو صلاحها، و«سنن النسائي» ٧/ ٢٧٠-٢٧١، رقم [٤٥٥١] كتاب البيوع، باب بيع السنبل حتىٰ يبيض.

<sup>(</sup>٦) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١١، و «الهداية» ٣/ ٢٦، و «الأختيار» ٢/ ٧، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٢، و «البحر الرائق» ٥/ ٣٢٩.

## ما يتحمله كل من المتبايعين من لوازم البيع

قال: (ويؤدي البائع أجر الكيَّال، وناقد الثمن في رواية، والمشتري أجر وزانه).

أما الكيل؛ فإذا باع مكايلة، فلابد منه؛ ليتحقق [أ/١٢٣ب] التسليم وهو على البائع (١).

وكذلك إذا باع موازنة أو مذارعة (٢)، فأجرة الوزَّان والذرَّاع على البائع، وكذا (٣) العداد (٤).

وأما نقد الثمن؛ فلأن البائع هو المحتاج إليه؛ ليميز ما يتعلق به حقه من غيره، أو ليتعرف المعيب منه فيرده. وهاذِه رواية ابن رستم محمد (٦) وهي زائدة.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ١/١١، و«الهدية» ٣/٢٧، و«تبيين الحقائق» ١٣/٤، «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٠، و«البحر الرائق» ٥/٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (ومذارعة) بدل (أو مذارعة).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (وكذلك) بدل (وكذا).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٢٧، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٣، و «البحر الرائق» ٥/ ٣٣٠، و «اللباب في شرح الكتاب» ١١/١١.

<sup>(</sup>٥) هو: إبراهيم بن رستم أبو بكر، المروزي، أحد فقهاء المذهب الحنفي، تفقه على محمد بن الحسن، وروىٰ عنه النوادر، وسمع من مالك، والثوري، وشعبة، توفي بنيسابور سنة ٢١١هـ.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» ٢/ ٩٩-٠٠، و«الثقات» ٨/ ٧٠، و«ميزان الاعتدال» ١/ ٣٠- ٣١، و «الجواهر المضية» ١/ ٣٠، و «الطبقات المنية» ١/ ١٩٤- ١٩٥، و «الفوائد البهية» ٩-١٠.

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٢٧، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٤، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٠ و «اللباب في شرح الكتاب» ١١/١١.

وفي رواية ابن سماعة (١) أن أجر الناقد على المشتري (٢)؛ لأنه يجب عليه تسليم الجيد المقدر (٣)، ولا تعرف الجودة إلَّا بالنقد، كما لا (٤) يعرف المقدار إلَّا بالوزن، وأجر الوزن عليه، فكذا تعيين ما هو حق البائع من النقود.

وأما أجرة الوزَّان فعلى المشتري؛ لأنه محتاج إلىٰ تسليمه إلى البائع، وبالوزن يتحقق التسليم<sup>(٥)</sup>.

## التسليم والتسلم بين المتبايعين

قال: (ويسلمه المشتري أولًا، وإن تقايضا سلعتين أو ثمنين سلما معًا).

إذا آشترى سلعة بثمن، سلم المشتري الثمن أولا؛ ليتعين حق البائع [ج/١١٨] فيه، كما تعين حق المشتري في المبيع؛ لأن الثمن لا يتعين بالتعيين في العقود (٦)، فبالقبض أولًا يتعين، فتتحقق المساواة بين المتعاقدين (٧).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) «الهدایة» ۳/ ۲۷، و «تبیین الحقائق» ٤/ ١٤، و «المستجمع شرح المجمع» ص ۲۲، و «اللباب في شرح الكتاب» ۲/ ۱۱.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (المنقود) بدل (المقدر). (٤) قوله: (كمالا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١١، و «الهداية» ٣/ ٢٧، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٤، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢١، و «البحر الرائق» ٥/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (النقود) بدل (العقود).

<sup>(</sup>٧) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١١، و «الهداية» ٣/ ٢٧، و «الأختيار» ٢/ ٨، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٤، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٥/أ، و «مجمع

وإذا أشترى سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا؛ لاستوائهما في التعين وعدمه، فلم يتعين تقديم أحدهما (١).

حبس البائع السلعة حتى يقبض الثمن، واسترداده لها بعد دفعها للمشتري وقبض الثمن لعيب فيه قال: (وإن وجده زيوفا(٢) منعناه من ٱسترداد السلعة وحبسها

عليه ).

إذا باع سلعة بثمن فله حق حبسها حتى [ب/١١٤] يستوفي ثمنها، فإن سلمها إلى المشتري بطل حقه في الحبس، وليس له استرجاع السلعة، وإنما له المطالبة بالثمن، فلو قبض الثمن وسلم المبيع، ثم وجد الثمن زيوفا لم يكن له استرجاع السلعة، وليس له إلّا المطالبة بحقه (٣).

الأنهر» ٢/ ٢١.

وقال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة ٩٥/أ: هذا إذا كان المبيع حاضرًا، وإن كان غائبًا فللمشتري أن لا يسلم الثمن حتى يحضر البائع المبيع على مثال الراهن مع المرتهن، وكذلك يشترط في الستليم أن لا يكون المبيع مشغولا بحق غيره.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۱۲، و «الهداية» ۳/ ۲۷، و «الا ُختيار» ۲/ ۸، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٤، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٥/أ، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>۲) زُيُوفا: يقال: زافت النقود زيفًا، وزيوفة: ظهر فيها غش ورداءة. «مختار الصحاح» ص۲۸۰، مادة (زيف) و«المصباح المنير» ۱/۲۲۱، مادة (زيف) و«التعريفات» ص۱۵۳، و«المعجم الوسيط» ۱/٤٠٩، مادة (زافت).

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٥/ ٢٩٧، ٢٩٨، و«المبسوط» ١٩٣/١٣، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٥١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٢٣، و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ٤/ ٣٥٠.

وقال زفر: له ذلك (۱)؛ لأن حق الحبس ثابت له، فلا يسقط إلَّا بقبض ما هو حقه، وحقه في الجياد دون الزيوف، فينزل قبضه الزيوف منزلة عدم القبض؛ لعدم تعلق حقه بها (۲).

ولنا: أن قبضه لها مسقط لحقه؛ لأنها جنس حقه، بدليل وقوع الأقتضاء بها<sup>(٣)</sup>، ألا ترى أنه يجوز قبضها في ثمن الصرف، وبدليل ما لو حالف: ليقتضين اليوم<sup>(3)</sup> حقه من فلان، وله عليه دراهم<sup>(6)</sup> جياد، فقبض في اليوم دراهم زيوفا، بر في يمينه باعتبار قبضه لجنس<sup>(7)</sup> حقه، وإن فات وصف الجودة، فهي جنس حقه باعتبار أصلها، وغير حقه باعتبار وصفه، فباعتبار الأصل يسقط حق الحبس، وباعتبار الوصف لا يسقط، إلّا أن الوصف تابع فلا ينقض به ما يثبت بالأصل؛ لرجحانه على التبع، بخلاف الستوقة<sup>(۷)</sup>؛ لأنها خلاف جنس حقه. وكذا لو كانت مستحقة<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۹۳/۱۳، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۱/۱۵۱، و «مجمع الأنهر» ۲/۲۳، و «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ۲/۳۶.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (بها) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (ب) بدل (بها).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (اليوم) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (أ)، (ج): (درهم) بالإفراد.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (بجنس) بدل (لجنس).

<sup>(</sup>۷) السُّتوقة: بفتح السين وضمها، هو الدرهم الذي غلب عليه الغش فأصبح لا قيمة له. «الأصل» ٩٨/٥، و«مختار الصحاح» ص٢٨٦، مادة (ستق) و«لسان العرب» ٢٨٦٠، مادة (ستق) و «التعريفات» ص١٥٦.

<sup>(</sup>۸) «الأصل» ٥/ ٢٩٨، و«المبسوط» ١٩٤/١٣.

وروي عن أبي يوسف<sup>(۱)</sup> ﷺ في الزيوف، كقول زفر، وفي الرهن: له أن يسترجعه إلىٰ يده في هذا كله<sup>(۲)</sup>.

#### 40 4° 40

## إذا قبض بدل الجياد زيوفًا ثم علم بعد تلف الزيوف قال: (ويأمره (٣) برد مثل زيوف أتلفها والمطالبة بجياد (٤) عند علمه (٥)).

إذا كان له على رجل دراهم جياد فاستوفى زيوفا، ولم يعلم أنها زيوف فهلكت أو أنفقها، ثم علم، فلا شيء له  $^{(7)}$  عند أبي حنيفة  $^{(7)}$  ومحمد رحمهما الله.

وقال أبو يوسف (٩): يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد؛ لأن الرجوع

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۹۳/۱۳، و«الدر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۱۵۱/۲، و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ٤/٥٦٤، و«حاشية ابن عابدين» ٤/٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) «الأصل» ٥/ ٣٠٠، ١٠٠، و«المبسوط» ١٩٥/١٣، و«تحفة الفقهاء» ٢/ ٤١، و«حاشية ابن عابدين» ٤/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (ويأمر)، وفي (ب) (ويفتي) بدل (ويأمره).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (وعند) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (عدمه) بدل (علمه).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (له) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٧) «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٥١، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٢٣، و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ٤/ ٥٦٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٩) «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٥١، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة (٢٢) و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ٤/ ٢٤٥، و«حاشية ابن عابدين» ٤/ ٢٢٥.

بالنقصان باطل<sup>(۱)</sup>؛ لاستلزامه (۲) الربا<sup>(۳)</sup>، ولا وجه لإبطال حقه في الجودة؛ لعدم رضاه، فكان النظر فيما عينًاه.

ولهما: أن قضاء الدين (٤) قد حصل بقبض جنس حقه، وبعد العلم حقه في فسخ ذلك القضاء، وهو غير ممكن؛ لهلاك ما به حصل القضاء (٥).

## تقديم البائع على الغرماء في استرداد عين ماله

## إذا مات المشتري مفلسًا

قال: (ولم نجعله أحق بالمبيع إذا مات مفلسًا)(٦).

إذا مات المشتري مفلسًا، والمبيع بعينه قائم فالبائع أسوة للغرماء (٧).

<sup>(</sup>١) لفظ: (باطل) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): (لاستلزام) بدل (لاستلزامه).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (الزيادة) بدل (الربا).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (الديون) بدل (الدين).

<sup>(</sup>٥) «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٥١، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢١.

٦) المفلس: من عليه ديون حالَّة زائدة علىٰ ماله.
 «مختار الصحاح» ص٠١٥، ٥١١، مادة (فلس) و«لسان العرب» ٢/١١٢٧، مادة (فلس) و«المصباح المنير» ٢/٤٨١، مادة (أفلس) و«مغني المحتاج» ٢/١٤٦.

<sup>(</sup>۷) «مختصر الطحاوي» ص٩٥، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٧٥، و«منظومة الخلافيات» للنسفي، لوحة ١٢٦/أ، و«الهداية» ٣/٢٨٧، و«تبيين الحقائق» ٥/٢٠١، و«مجمع الأنهر» ٢/٤٣٨.

وقال الشافعي (١): هو أحق بها منهم، وله خيار الفسخ (٢)؛ لعجز المشتري عن إيفاء الثمن، وأنه موجب للفسخ، كعجز البائع عن تسليم المبيع.

وإذا ٱنفسخ العقد عادت العين إلى قديم ملكه، فلا<sup>(٣)</sup> يكون أسوة للغرماء.

ولنا: أن الإفلاس<sup>(3)</sup> موجب للعجز عن تسليم العين، والمستحق<sup>(6)</sup> بالعقد<sup>(7)</sup> ليس عينا؛ لعدم ذكر عين ثمنا أو غشارة<sup>(۷)</sup> إلى [ج/۱۷۸ب] ثمن هو عين، فلم يثبت حق الفسخ باعتبار عجزه عن تسليمه، والمستحق بالعقد دين<sup>(۸)</sup> في الذمة، وأنه عبارة عن تمليك طائفة من مال غيره،

<sup>(</sup>۱) «الأم» ۳/ ۱۹۹، و «مختصر المزني» ص۱۰۲، ۱۰۳، و «الإشراف على مذاهب أهل العلم» 1/ ۱۲۸، ۱۳۹، و «التنبیه» ص۱۰۲، و «الوجیز» ۱/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>۲) الفسخ لغة: مصدر فسخ العقد يفسخه فسخا، إذا أبطله. «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم» ۲/ ۲۰۲ مادة (فسخ) و «المصباح المنير» ۲/ ٤٧٢، مادة (فسخ) و «الدر النقى شرح ألفاظ الخرقى» ۲/ ٤٤١.

والفسخ أصطلاحًا: «حل رابطة العقد». «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ٢/ ١٩٥. وعرفه الدكتور حسن على الذنون بقوله: «إنهاء للعقد الصحيح ناتج عن شرط أدرجه المتعاقدان في العقد، أو شرط أفترضه الشارع، أو ناشئ عن أستحالة تنفيذ الألتزام». «النظرية العامة للفسخ» ص٣٢.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (ولا) بدل (فلا).

<sup>(</sup>٤) الإفلاس: الآنتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. «مختار الصحاح» ص٥١٠، ٥١١ ، مادة (فلس) و«المصباح المنير» ٢/ ٥١١، مادة (فلس) و «المصباح المنير» ٢/ ٢٨١، مادة (أفلس).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (فالمستحق) بدل (والمستحق).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (بالعين) بدل (بالعقد). (٧) في (ب): (وإشارة) بدل (أو إشارة).

<sup>(</sup>٨) في (ج): (بالعقدين) بدل (بالعقد دين).

فكانت السلعة مالًا للمشتري من كل وجه فكان البائع أسوة للغرماء فيه (١).

## زوائد المبيع الحاصلة قبل القبض

قال: (ونقسط الثمن على الأصل والزائد عند القبض).

فلو اشترى نخلًا بتمر معلوم، فأثمرت أكثر منه قبل القبض أو زادت (٢) قيمة جارية قبله، فقتلت فغرمت، واختار مشتريها البيع وتضمين (٣) القاتل، لا نُحل الفضل فيهما، فيتصدق به، ونقسم الثمن عليها وعلى ما ولدت قبله، فنرد أحدهما معيبا بالحصة لا الأم بكله، ونمنعه بالعيب للزيادة المنفصلة بعده. هانيه (٤) المسائل (٥) مبنية على أصل مختلف فيه، وهو أن زوائد المبيع قبل القبض لا قسط لها من الثمن عند الشافعي (٢).

وعندنا (٧): الثمن مقسوم على قيمة الأصل يوم البيع وقيمة الزيادة

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٢٨٧، و «تبيين الحقائق» ٥/ ٢٠١-٢٠١، وقال ابن ملك في «شرح المجمع» لوحة ٩٥/أ: قيدنا بقبض المبيع؛ لأنه لو لم يقبض المبيع في الصورة المذكورة، فالبائع أحق بالمبيع أتفاقا، فمحل الخلاف بعد قبض المبيع، وكان على المصنف أن ينبه عليه. اه.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (ازدادت) بدل (زادت).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وتضمن) بدل (وتضمين).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (وهاذِه) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ح): (مسائل) بدل (المسائل).

<sup>(</sup>٦) «الأم» ٣/ ٥٣، و«مختصر المزني» ص٧٩، و«المهذب» ١/ ٢٩٦، و«المجموع» ٩/ ٣٠٠، و«نهاية المحتاج» ٤/ ٤٤، و«مغني المحتاج» ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>۷) «الأصل» ٥/ ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٤، و«المبسوط» ١٦٨/١٣، و«منطومة الخلافيات» للنسفي، لوحة ١٢٦/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢١، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٣٤، ٣٥.

يوم القبض [أ/١٢٤]. فما أصاب الأصل فهو ثمنه، وما أصاب الزيادة فهو ثمنها.

له: أن الثمن قد قوبل به جميع أجزاء المثمن (١) الموجود حال ورود عقد البيع عليه، فلا يمكن أن يجعل منه شيء بإزاء الزيادة، ألا ترى أن الزيادة لو هلكت قبل القبض لا يسقط من الثمن شيء.

ولنا: أن عقد البيع مقيد لملك التصرف في المبيع عند قبضه، فيكون العقد موجودًا حكما عند القبض؛ لترتب ملك التصرف عليه؛ لاستحالة [ب/١٤٣] تقدير مفيد التصرف بدون وجوده، وعند القبض كل من الأصل، والزيادة داخل في البيع المقدر، فيكون واردًا عليهما، فينقسم (٢) الثمن على قيمة الأصل يوم البيع الحقيقي، وعلى قيمة الزيادة يوم البيع التقديري الحكمي عند القبض، أما الأصل؛ فلورود العقد الحقيقي عليه، فلابد من اعتباره.

وأما الزيادة؛ فلورود العقد<sup>(٣)</sup> الحكمي عليه، وعلى هذا الأصل تترتب المسائل، منها: أنه إذا أشترى نخلا بتمر معلوم<sup>(٤)</sup>، فأثمرت النخل ثمرا<sup>(٥)</sup> أكثر من التمر<sup>(٦)</sup> الثمن.

<sup>(</sup>١) في (ج): (الثمن) بدل (المثمن).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (فقسم) بدل (فينقسم).

<sup>(</sup>٣) قُولُه: (الحقيقي عليه، فلابد من ٱعتباره، وأما الزيادة فلورود العقد) غير موجود في (ح).

<sup>(</sup>٤) عبارة: (بتمر معلوم) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (فنما النخل ثم) بدل (النخل ثمرا).

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (ج): (تمر) بدل (التمر).

قال الشافعي (١): الفضل حلال للمشتري؛ لأنه لا يقابله شيء من الثمن (٢)، فلا يكون فضلا في مقابلة مثله، فلا ( $^{(7)}$ ) يتحقق الربا، ولا  $^{(2)}$  يثبت فيه خبث.

وعندنا<sup>(٥)</sup> يتصدق بالفضل حتى إذا كانت قيمة النخل يوم العقد ألفا، وقيمة التمر الحادث خمسمائة، فإن التمر<sup>(٢)</sup> الثمن مقسوم أثلاثًا، فثلثاه ثمن النخل، وثلثه ثمن التمر الحادث، فإذا كان هذا الثلث أقل من التمر الحادث تصدق المشتري بما زاد التمر الحادث عليه؛ لأن له حصته من التمر الذي هو الثمن، فيثبت شبهة الربا في الزائد، فيتمكن فيه الخبث فيتصدق به (٧).

ومنها: جارية أشتراها وقيمتها ألف بألف، فازدادت قيمتها ألفا أخرى قبل قبضها، فقتلها قاتل خطأً، فغرم قيمتها، واختار المشتري إمضاء البيع وأخذ قيمتها ألفين، طاب له الألف الزائدة عنده (^^).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (الثمر) بدل (الثمن). (٣) في (ج): (ولا) بدل (فلا).

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): (فلا) بدل (ولا).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ١٦٨/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٥٧، و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١٦٦/ب، و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص٢٩٩، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك ٩٥/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (التمر) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٧) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٥٧، و «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ٢٩٩–٣٠٠، و «شرح عجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٥/ب، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٢.

 <sup>(</sup>۸) «الأم» ۳/ ۵۳، و «مختصر المزني» ص۷۹، و «المهذب» ۱/ ۲۹۲، و «المجموع»
 ۹/ ۳۷۰، و «مغنى المحتاج» ۲/ ۲۲ ۳۶.

وعندنا(١): لا يطيب له؛ لما قلنا.

ومنها إذا ولدت الجارية المبيعة ولدًا قبل القبض، ثم قبضها المشتري، ينقسم الثمن عليهما عندنا<sup>(۲)</sup>، حتى إذا وجد بالأم أو بالولد عيبا، يرده بحصته من الثمن.

وعنده (۳): لا ينقسم، ويرد الأم إذا كانت معيبة بجميع الثمن، ولا يرد الولد، وهو له بغير شيء.

ومنها: الزيادة المنفصلة بعد القبض، كالولد لا يمنع رد الأصل عنده (٤) بعيب موجود فيه؛ بل يرد الأصل بجميع الثمن ويأخذ (٥) الزيادة.

وعندنا (٢): هانيه الزيادة مانعة من الرد بالعيب؛ لأنه لا يمكن ردهما إذا أنفسخ نقض المبيع [ج/١١٩] والبيع لم يرد عليهما معا، والنقض يستلزم (٧)

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۸۲/۱۳، ۱۸۶، و «بدائع الصنائع» ۰/۲۷۰، و «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ۱۲۱/ب، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۹۰/ب، و «حاشية ابن عابدين» ۱۹۷۶.

<sup>(</sup>۲) «الأصل» ٥/ ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، و«المبسوط» ١٨٦/ ١٨٦- ١٨٧، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٥٦، و«منظومة النسفى للخلافيات» ١٢٦/ ب.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٣/ ٥٣، و «مختصر المزني» ص٨٦، و «المهذب» ١/ ٢٩٦، و «المجموع» ٩/ ٣٠، و «مغني المحتاج» ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٣/٣٥، و «مختصر المزني» ص٨٣، و «المهذب» ١/٢٩٢-٢٩٦، و «المجموع» ٩/ ٣٧٠، و «مغني المحتاج» ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (ويرد) بدل (ويأخذ).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ١٨٧/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٧٠، و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١٢٦/ب، و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص٢٩٩، و«حاشية ابن عابدين» ٤/ ٥٧٨-٥٧٩.

<sup>(</sup>٧) في (أ): (مسلتزم) بدل (يسلتزم).

سبق الثبوت، ولا يمكن رد الأصل وحده وأخذ الزيادة بغير ثمن؛ لأن الأصل ملكه والزيادة متولدة عن ملك<sup>(۱)</sup> مبيع، فكانت مبيعة؛ لأنه لا سبب لمكله لها إلّا كونها متولدة من أصل مملوك له<sup>(۲)</sup>، فإذا كانت الزيادة في حكم المبيع، فلو سلمت له بغير ثمن كانت ربا، وأنه<sup>(۳)</sup> حرام<sup>(3)</sup>.

## فصل في تصرفات الوكيل بالبيع<sup>(٥)</sup>

قال: (لا يجيز للوكيل بالبيع هبة الثمن، ولا<sup>(٦)</sup> الإبراء<sup>(٧)</sup> عنه، ولا الحط منه، ولا تأجيله، ولا قبول حوالة به<sup>(٨)</sup>، وقالا: يصح ويضمن).

إذا وهب الوكيل بالبيع ثمن ما باع للمشتري، أو أبرأه منه، أو حط عنه

<sup>(</sup>١) في (ب): (ملكه) بدل (ملك).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (له) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (زياداته) بدل (ربا وأنه).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٨٧/١٣، و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص٢٩٩-٣٣٠، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٥/ب.

<sup>(</sup>٥) في (أ): (في البيع) بدل (بالبيع).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (ولا) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>۷) الإبراء: بالكسر هو تمام التخلص، والمقصود به هنا تخليص المشتري من الثمن كله. «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم» ١٠١/، مادة (برأ) و«الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي» ٢/ ٤٦٨، و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٠٣، و«المعجم الوسيط» ٢/١٤، مادة (برأ).

<sup>(</sup>A) لفظة: (به) غير موجودة في (أ).

بعضه، أو أجله، أو قبل حوالة المشتري به على من أحاله عليه فقبلها، لم يصح عند أبي يوسف<sup>(۱)</sup>؛ لأنه تصرف منه في مال الموكل؛ لأن الثمن الذي تعين ببيعه مال الموكل دون ماله، وهأذِه التصرفات تستلزم ضرر الموكل، فلا يصح دفعا للضرر عنه.

وقالا: يصح، ويضمن للموكل الثمن كله في الحال في الفصول كلها<sup>(٢)</sup>؛ لأن حقوق العقد راجعة على العاقد.

وهانده التصرفات من حقوقه فيملكها، ودفع الضرر عن الموكل حاصل بتضمينه في الحال للثمن على الكمال<sup>(٣)</sup>.

وقوله: (بالبيع والهبة والإبراء) من الزوائد.

<sup>4. 4.</sup> 

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۹/۹۹، و «بدائع الصنائع» ۲۸/۲، و «فتاوی قاضیخان» ۳/۲۲، و «فتاوی قاضیخان» ۳/۲۱، و «شرح مجمع البحرین» لابن ملك، لوحة ۹۵، و «مجمع الضمانات» ص۲٤٥.

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۹/ ۳۰، و «فتاوی فاضیخان» ۳/ ۲۱، و «الهدایة» ۳/ ۱۳۸، و «الفتاوی الهندیة» ۳/ ۰۹۲، و «الفتاوی

وفي «بدائع الصنائع» ٢٨/٦: أنه قول محمد مع أبي يوسف.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٩/ ٣٥، و «بدائع الصنائع» ٦/ ٢٨، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة

## إقالة الوكيل للمشتري

قال: (ولو أقاله (١) صح، ولا يسقط الثمن عن المشتري، وأسقطاه وألزماه الوكيل).

هانيه المسألة مفصلة، والحكم بصحة الإقالة إجماعًا (٢) من الزوائد. وكذلك تحقيق الخلاف في الثمن.

وأبو حفص (٣) كَلَفْهُ قال (٤):

## ما للوكيل بالشرا الإقالة والحط والتأجيل<sup>(٥)</sup> والحوالة

(۱) الإقالة لغة: مصدر قال يقيل قيلًا وقيلولة: نام نصف النهار، وأقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه، ويقال: أقتال الرجل بدابته إذا استبدل بها غيرها، والمقايلة والمبادلة والمعاوضة سواء.

«مختار الصحاح» ص٥٥٩، ٥٦٠، مادة (قال) و«لسان العرب» ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٠٣، مادة (قيل) و«المعجم الوسيط» ٢/٧٠- ٧٧٠، مادة (قال) و«المعجم الوسيط» ٢/٧٧٠ مادة (قال).

والإقالة أصطلاحًا: «رفع العقد».

«الأُختيار» 11/1، و«البناية في شرح الهداية» 11/1، و«الحدود والأحكام الفقهية» ص17، و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 11/1، و«مجمع الأنهر» 11/1، و«البحر الرائق» 11/1، و«أنيس الفقهاء» ص11/1، و«اللباب في شرح الكتاب» 11/1، و«المغنى» 11/1، و«المغنى» 11/1،

- (۲) «المبسوط» ۱۹/۵۹، و«بدائع الصنائع» ۲۸/۲، و«فتاوی قاضیخان» ۱۹/۲، و «المبسوط» ۱۳۸، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۳، و «الفتاوی الهندیة» ۱۳۸، و المقصود بالإجماع هنا إجماع الحنفیة.
  - (٣) تقدمت ترجمته.
  - (٤) «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة 20/ب.
  - (٥) الذي في «المنظومة»: (والتأخير) بدل (والتأجيل).

وفي هذا اللفظ إبهامان: أحدهما في قوله: (بالشراء)؛ فإنه إن أراد به المفهوم من الشراء استلزم أن يكون الحكم عند أبي حنيفة ومحمد أن الوكيل بالشراء يملك الإقالة بدون رضا موكله المالك، ويملك أن يحط عن نفسه [ب/١٤٢] بعض الثمن الواجب عليه للبائع ويملك تأجيل نفسه في الثمن الواجب عليه حالاً، وليس الحكم عندهما(۱) ذلك، وإن(٢) أراد بالشراء البيع، استلزم أن يكون مذهب أبي يوسف أن الوكيل بالبيع لا يملك الإقالة بدون رضا الموكل، وليس عنده كذلك؛ لأن الوكيل بالبيع يملك الإقالة بالإجماع(٣)، ويلزمه دون موكله، ولكن الخلاف في بالبيع يملك الإقالة الإجماع(٣)، يسقط، والموكل يستوفيه من الوكيل؟ فعند أبي حنيفة(٤) ومحمد(٥) في: يسقط، والموكل يستوفيه من الوكيل؛ لأن عندهما الوكيل يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالإبراء، فيملك الإقالة.

ولكن إنما تنفذ الإقالة في حق الوكيل والمشتري، لا في حق الموكل، حتى لا يعود العين إلى ملك الموكل.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ۲۸/۲، و «فتاوی قاضیخان» ۲/ ۲۱، و «الهدایة» ۳/ ۱۳۸، و «الفتاوی الهندیة» ۳/ ۰۹۹،

<sup>(</sup>٢) في (ب): (وإذا) بدل (وإن).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٩/٥٩، و«بدائع الصنائع» ٢٨/٦، و«فتاوى قاضيخان» ٣/٢١، و«المبسوط» و«الهداية» ٣/ ١٣٨، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٣، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٥٩٦، والمراد بالإجماع هنا إجماع الحنفية.

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٦/ ٢٨، و«فتاوى قاضيخان» ٣/ ٢١، و«الهداية» ٣/ ١٣٨، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة.

وعند أبي يوسف: (١) لا يسقط الثمن عن المشتري بالإقالة؛ لأن على قوله الوكيل لا يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالإبراء، فكذا لا يملك الإسقاط بالإقالة غير أنَّ الإقالة بيع عنده (٢)، فيصير الوكيل مشتريا المبيع من المشتري لنفسه، ويبقى الثمن للموكل في ذمة المشتري، ويجب للمشتري في ذمة الوكيل مثله (٣).

ذكره صاحب «المحيط»(٤)، فهذا التفصيل هو الصحيح فاعرفه.

A. S. S.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۹/۳»، و«بدائع الصنائع» ۲۸/۲، و«فتاوی قاضیخان» ۱۲۸/۳، و «فتاوی قاضیخان» ۱۲۵، و «مجمع البحرین» لابن ملك، لوحة ۹۶/۱، و «مجمع الضمانات» ص۲٤٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): (عنده بيع) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) «المحيط البرهاني» ورقة ١٦٢٥.

<sup>(</sup>٤) صاحب «المحيط»: هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، برهان الدين البخاري، من أكابر فقهاء الحنفية، ولد سنة (٥٥١)هـ من مصنفاته: «التجويد» و «الذخيرة» و «المحيط» و «الواقعات» وغيرها، توفي كُنْهُ ببخارى سنة (٦١٦)هـ «كشف الظنون» ٢/١٦١، و «الفوائد البهية» ص٢٠٥-٢٠٦-٢٠٧، و «النافع الكبير» ص٥٠، و «هداية العارفين» ٢/٤٠٤، و «الأعلام» ١٦١٧.

و «المحيط»: هو كتاب «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» والكتاب في مجلدات ضخمة، وقد أُختصر المؤلف في كتابه هذا، كتابه المسمى «ذخيرة الفتاوى». أنظر: «كشف الظنون» ٢/ ١٦١٩، و «الفوائد البهية» ٢٠٥-٢٠٦-٢٤٦، و «هداية العارفين» ٢/ ٤٠٤.

ملحوظة: كتاب «المحيط» تم تقسيمه من قبل المعهد العالي للقضاء على عدد من طلبة العلم لتحقيقه، ونيل درجة الدكتوراة، كما أن مركز إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي في باكستان ذكر أن كتاب «المحيط» يتم تحقيقه لديهم. أنظر نشرتهم في آخر كتاب «النكت الطريفة».

### إحضار النية في بيع الوكيل

قال: (ولو وكله بشراء شيء موصوف غير عين، فاشتراه من غير نية يعتبره نقده، وجعله للوكيل).

إذا [ج/١٧٩ب] وكل رجلًا بشراء شيء موصوف غير عين، فاشتراه الوكيل، ولم تحضره النية عند شرائه، أنه له أو للموكل.

قال أبو يوسف (۱): يعتبر نقده الثمن، فإن كان من ماله، فهو له، وإن كان من مال الموكل فهو للموكل. وقال محمد (۲): هو للوكيل إلّا أن ينوي أنه للموكل.

له: أن الأمثل في تصرفات العاقل أن تكون له، إلّا أن يباشره لغيره، وإنما يعرف ذلك بقصده ونيته، ولم يوجد، فيكون العقد له (7)، ولو ٱشترى لنفسه وأدى الثمن من مال (3) الموكل لا يصير للموكل.

ولأبي يوسف: أن الموجود<sup>(٥)</sup> من الشراء مطلق، يحتمل<sup>(٦)</sup> أن يكون له، ويحتمل أن يكون للموكل أحتمالًا على السواء، فيحكم النقد كما يحكم عند تكاذبهما بالإجماع<sup>(٧)</sup> أعتمادًا على الظاهر.

<sup>(</sup>۱) «فتاوی قاضیخان» ۳/ ۱۹، و «الهدایة» ۳/ ۱۶۲، و «تبیین الحقائق» ۶/ ۲۲۶، و «الفتاوی الهندیة» ۳/ ۵۸۱.

<sup>(</sup>۲) «فتاوی قاضیخان» ۱۹/۳، و «الهدایة» ۳/ ۱٤۲، و «تبیین الحقائق» ۶/ ۲٦٤، و «الفتاوی الهندیة» ۳/ ۱۸۹، و «اللباب في شرح الکتاب» ۲/ ۱٤۹.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (الموجود) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (يحتمل) غير موجود في (ج).

 <sup>(</sup>۷) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۱۶۱، و«الهداية» ۳/۱۳۸، و«تبيين الحقائق»
 ٤/ ٢٥٧، و«الفتاوى الهندية» ۳/ ٥٦٨ - ٥٨١.

#### أثر الوكالة في بيع العينة

قال: (ولو باع متاعا فقبضه المشتري ولم ينقد الثمن، فوكل البائع من يشتريه له بأقل مما باعه قبل النقد فاشتراه، فهو صحيح، ويبطل التوكيل، وجعله للآمر بعقد فاسد).

رجل باع شيئًا فقبضه المشتري قبل أن ينقد الثمن، ثم<sup>(۱)</sup> وكل البائع رجلًا أن يشتري ما باعه له بأقل مما باعه قبل أن ينقد الثمن فاشتراه، فالوكالة صحيحة عند أبي حنيفة<sup>(۲)</sup> والمبيع يقع للأمر.

وقال أبو يوسف (٣): الوكالة باطلة، والمُشْترى للمشترِيْ.

وقال محمد (٤): ليس له أن يشتريه له، فإن ٱشتراه كان للآمر بشراء فاسد.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ثم وكل البائع رجلًا أن يشتري ماباعه له بأقل مما باعه قبل أن ينقد الثمن) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۲٤/۱۳، و «بدائع الصنائع» ٥/ ۲۰۰، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٦، أ، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٤، و «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ٣/ ١٢٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٦/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٤، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» \$/ ٥٤.

وفي «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٠٠: أن الوكالة عند أبي يوسف فاسدة في هألِه الحالة وليست باطلة.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٢٤/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٠٠، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٦٦، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٤، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/٤٥.

له: أن الوكيل نائب عن الموكل، والموكل لا يملك هذا العقد، فلا يملك التوكيل به؛ لكنه إذا آشتراه وقع للآمر بعقد فاسد، كما لو اشتراه الموكل بنفسه، وفرق بين هذا وبين ما إذا وكل المسلم الذمي بشراء خمر، فإن الشراء ثمة (۱) يقع للوكيل؛ لأن المسلم لو استراها بنفسه لم يملكها، وهاهنا إذا استرئ لنفسه ملكه (۲).

ولأبي يوسف: أن الموكل لا يملك هذا العقد، فلا يملك التوكيل به، فيبطل، فيقع الشراء للوكيل.

ولأبي حنيفة والما الوكيل أصيل في التصرف بنفسه، لا نائب عن الموكل فيه، وإنما يثبت الملك للموكل حكما؛ لوجود الوكالة السابقة بتحصيل الموكل، فالوكالة لا تُحصل حكم الشراء؛ بل أحدثت (٢) معنى يحصل للموكل الملك (٤) عند مباشرة غيره إياه بمباشرة سببه، والموكل غير ممنوع من تحصيل معنى يحصل له به الملك حكما، فصار كما لو ورثه (٥).

<sup>(</sup>١) لفظ: (ثمة) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ١٢٤/١٣، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٠٠، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) في (ح): (أحدث) بدل (أحدثت).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (حكما) بدل (الملك).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ١٢٤/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٠٠، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٦٦، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٤، و«حاشية الشلبي علىٰ تبيين الحقائق» ٤/٤٥.

## بيع العينة(١)

قال: (ونمنعه من شراء ما باعه بأقل منه قبل نقد الثمن).

إذا باع شيئًا فقبل أن يقبض الثمن من المشتري لا يجوز له أن يشتريه من المشتري بأقل مما باعه (٢).

وقال الشافعي<sup>(۳)</sup>: يجوز له ذلك؛ لأنه عقد صدر من أهله<sup>(٤)</sup>، مضافا إلى محله عن<sup>(٥)</sup> ولاية<sup>(٦)</sup> شرعية، وصار<sup>(٧)</sup> كما لو باعه المشتري من غير

٦- آلة الحرث. «تهذيب اللغة» ٣/ ٢٠٥، مادة (عين) و «المشوف المعلم» ١٦/١٥ مادة (عين) و «لسان العرب» ٢/ ٩٤٨، مادة (عين) و «لسان العرب» ٢/ ٩٤٨، ٩٤٩، مادة (عين).

والعينة أصطلاحًا: شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول. «إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» ص٣٠٠، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٢٢٩، و«روضة الطالبين» ٣/ ٤١٦، و«المغنى» ٤/ ١٩٣، و«كشاف القناع» ٣/ ١٨٩.

(٢) «تحفة الفقهاء» ٢/٥٧، و«بدائع الصنائع» ١٩٨/٥، و«إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» ص٣٠٠، و«تبيين الحقائق» ٣٠٤.

(٣) «الأم» ٣/ ٧٨، و«مختصر المزني» ص٨٥، و«روضة الطالبين» ٣/ ٤١٦، ٤١٧، و«فتح الباري» ٤/ ٤٠١، و«مغني المحتاج» ٢/ ٣٩.

- (٤) في (أ): (أصله) بدل (أهله).
- (ه) حرف (عن) موجود في (ج).
- (٦) في (ج): (ولأنه) بدل (ولاية).

<sup>(</sup>١) العِيْنَة لغة: تطلق على معانِ منها:

١- خيار الشيء، يقال: عين الشيء أي: خياره.

٢- السلف: يقال: أعتان الرجل أي: أشترىٰ بنسيئة.

٣- إصابة الشيء.

٤- الجنس يقال: عين البقر أي: جنس البقر.

٥- الربا.

<sup>(</sup>٧) كذا في جميع النسخ، ولعله (فصار).

بائعه، أو من بائعه بمثل ما باعه، أو أكثر، أو بعد نقد الثمن، بجامع رفع (١) الحاجة عن (٢) المتعاقدين (٣).

ولنا: أن (٤) أمرأة (٥) جاءت إلى [ب/١١٤٤] عائشة (٦) ولنا: أن أمرأة (٥) جاءت إلى العلاء (١١٤٤) عائشة درهم إلى العطاء (٨)، ثم

(١) في (ج): (دفع) بدل (رفع).

«الطبقات الكبرى" لابن سعد ٨/ ٤٨٧، و (إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص ٣٠١، و (إعلام الموقعين» ٢/ ١٦٧، و (البناية في شرح الهداية» ٧/ ٢٣٠، و (الجوهر النقي» ٥/ ٣٣٠، و (التعليق المغنى على الدارقطني» ٣/ ٥٣.

(٦) تقدمت ترجمتها.

(٧) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس أبو عمرو الأنصاري الخزرجي، صحابي مشهور، شهد غزوة مؤتة والمريسيع والخندق وغيرها. وهو أحد الذين ردهم النبي عليه عليه عليه على يوم أحد لصغر سنهم، توفي بالكوفة سنة ست وستين، وقيل: سنة ثمان وستين هجرية.

«الطبقات الكبرىٰ» ٦/٨١، و«التاريخ الكبير» ٣/ ٣٨٥، و«الجرح والتعديل» ٣/ ٣٨٥، و«التعريب» ٣/ ٣٩٤–٣٩٥، و«التقريب» ص٧٢٢، و«الخلاصة» ص١٢٦٠.

(A) العطاء لغة: التناول، والمقصود به هنا ما يعطيه الإمام من بيت المال أهل الحقوق. «طلبة الطلبة» ص١٠٦، و«غريب الحديث» لابن الجوزي ٢/ ١٠٦، و«المطلع على أبواب المقنع» ص٢٢، و«لسان العرب» ٢/ ٨١٥، مادة (عطا) و«المصباح المنير» ٢/ ٤١٧، مادة (عطا).

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ج): (من) بدل (عن).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (العاقدين) بدل (المتعاقدين).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ما روي عن ٱمرأة)، وفي (ب): (ما روي أن ٱمرأة) بدل (أن ٱمرأة).

<sup>(</sup>٥) هي: العالية بنت أيفع بن شرحبيل، آمرأة أبي إسحاق السبيعي، دخلت على عائشة وللله وسألتها، وسمعت منها، وروى عنها أبو حنيفة، وسفيان، والحسن بن صالح، ومجاهد، والشعبي، عمل بحديثها مالك وأحمد رحمهما الله.

بعتها منه بستمائة درهم (۱) حالة، فقالت: بئسما (۲) شریت واشتریت، أبلغي زید بن أرقم أن الله أبطل حجه، وجهاده مع رسول الله ﷺ إن لم یتب (۳). ولو كان جائزًا لما أنكرته عائشة ﷺ، والأثر في مثل ذلك كالخبر (٤)؛ لعدم أمتداد القیاس إلیه، ولم یكن إنكارها علیه بسبب البیع إلى العطاء وكون الأجل مجهولًا؛ لأن [ج/ ١٨٠٠] من مذهبهما جواز ذلك.

ذكره شمس الأئمة<sup>(ه)</sup> .......ذكره شمس الأئمة

<sup>(</sup>١) لفظ: (درهم) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (فقال: بئس) بدل (فقالت: بئسما).

رقم [١٤٨١٢] و[١٤٨١٣] كتاب البيوع، المرزاق» ٨/ ١٨٤-١٨٥، رقم [١٤٨١٢] و[١٤٨١٣] كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد ، و«السنن الكبرى» للبيهقي ٥/ ٣٣٠- ٣٣١، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل، و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي، ٨/ ١٣٦٦، رقم [١٣٩٦] كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل.

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين» ٣/ ١٦٧ عن هذا الحديث: وهذا حديث فيه شعبة، وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به.

وقال الزيعلي في «نصب الراية» ١٦/٤: قال في «التنقيح»: هذا إسناد جيد، وذكر ذلك أيضا عن «التنقيح» العظيم آبادي في «التعليق المغني على الدراقطني» ٣/٥٣.

<sup>(</sup>٤) الخبر: ما ينتهي إلى النبي ﷺ، تصريحًا، أو حكمًا، من قوله أو فعله، أو تقريره، ويسمى المرفوع.

والأثر: ما ينتهي إلى الصحابي، أو التابعي، ويسمى الأول الموقوف، والثاني المقطوع، «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» ص٤٤-٤٥.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن أحمد ابن أبي سهل أبو بكر، السَّرخْسي، الفقيه الأصولي، أحد الأئمة الحنفية، تفقه على عبد العزيز الحلوائي، وتتلمذ عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري، وغيره. من تصانيفه: «أصول السرخسي» و«شرح مختصر الطحاوي» و«المبسوط»، توفي سنة (٤٨٣)ه، وقيل: سنة (٤٩٠)ه. «الجواهر المضية» ٢/٨٢-٢٩، و«تاج التراجم» ٢/١٨-١٨٩، و«الفوائد البهية» ص١٥٨-١٥٩، و«هدية العارفين» ٢/٢٧.

في «المبسوط» (۱): فتعين أن يكون الإنكار لشراء ما بيع بأقل مما بيع قبل نقد (۲) الثمن و ولأن هذا العقد تمكنت فيه شبهة الربا، والشبهة كالحقيقة في الحرمات وهذا ولأن الثمن وهو (۳) ألف مثلا، وإن كان حاصلًا بالعقد الأول، إلّا أن شبهة حصوله بالعقد الثاني أيضا ثابتة ولأنه كان بعرضية الزوال، لجواز الرد بالعيب، فيسقط الثمن ويبطل البيع، فهو بالعقد الثاني استفاد تسعمائة ذلك المبيع، وتأكد (٤) الألف الواجبة بالعقد الأول وليرورته بحال لا يسقط بوجه ما.

وللتأكيد شبه (٥) بالإيجاب، فكأنه آشترىٰ بتسعمائة عبدًا أو ألفا، فيفسد العقد الثاني، وهذا بخلاف (٦) ما إذا قبض الألف؛ لتأكيد العقد بالقبض، وبخلاف ما لو آشتراه بأكثر مما باعه؛ لخلوه [أ/ ١٢٥]، عن شبهة الربا، لأنه يجعل كأنه آشترىٰ بألف ومائة عبدًا وألفا، إلَّا أن الألف في مقابلة الألف والمائة في مقابلة العبد، وبخلاف ما إذا باعه بمثله؛ لأنه (٧) فسخ العقد (٨) الأول معنى (١٥)(١٠).

<sup>(1) «</sup>المبسوط» 1/ 177-174.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (النقد) بدل (نقد).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ج): (هو) بدل (وهو).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (وتأكيد) بدل (وتأكد).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (شبهة) بدل (شبه).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (الخلاف) بدل (بخلاف).

<sup>(</sup>V) في (ب): (إلا لأنه) بدل (لأنه).

<sup>(</sup>A) لفظ: (العقد) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (حكما) بدل (معنيٰ).

<sup>(</sup>١٠) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٩٨ - ١٩٩، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٥٤، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٦/ ب.

# شراء الشخص ما باعه بدراهم قبل قبضها بدنانير أقل منها

قال: (ولو باع بدراهم (۱) منعناه من شرائه بدنانير أقل قيمة منها قبل قبضها ).

رجل باع سلعة بدراهم، فقبل أن يقبضها آشتراها ممن باعها منه بدنانير قيمتها أقل من قيمة الدراهم. قال أصحابنا (٢): لا يجوز ذلك آستحسانا. وقال زفر (٣) كَانَهُ يجوز ذلك قياسًا؛ لأنه لم يتمكن شبهة الربا في هذا العقد؛ لاختلاف الجنس.

ولنا: أنهما جنس واحد باعتبار الثمنية وقضاء الدين، فأما أن تثبت فيه علم التحريم فيما إذا أشترى بدراهم ما باعه بدراهم أقل من الأول، فيحرم عملا بالعلة.

وأما أن لا تثبت العلة فتتحقق الشبهة، فإن الدليل إذا تخلف عنه مدلوله تثبت شبهة المدلول، فتثبت شبهة العلة، والشبهة كالحقيقة في مواطن الأحتاط<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في (ج): (بدرهم) بدل (بدراهم).

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۲۳/۱۳، و «بدائع الصنائع» ٥/ ١٩٩، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٥٥، و «البناية في شرح الهداية» ٧/ ٢٢، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٢٣/١٣، و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص٣٠٠، و«تبيين الحقائق» ٤/٥٥، و«العناية في شرح الهداية» ٧/٢٢٩، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٦/ب.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٢٣/٦٣، و«بدائع الصنائع» ١٩٩٥، و«تبيين الحقائق» ٤/٥٥، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٦/ب.

# ما يرجع به السيد على عبده إذا هلكت العين التي باعه لنفسه بها قبل قبضها أو باتت مستحقة

قال: (ولو باع نفس عبده منه بجارية معينة فهلكت قبل القبض، قال: يرجع عليه بقيمتها، وقالا: بقيمته).

إذا باع المولى نفس عبده منه بجارية معينة (١)، فهلكت قبل قبضها (٢)، أو أستحقها مستحق قبل القبض أو بعده (٣)، يرجع المولى على العبد بقيمة الجارية عند محمد (٤)، وقالا: يرجع عليه بقيمة نفسه (٥).

له: أن هأذا<sup>(٦)</sup> العقد مبادلة مال بما ليس بمال؛ لأن المولى بعد إيجابه قبل قبول العبد، لا يصح رجوعه، ومبادلة المال بالمال ليس كذلك، فلم يحتمل الفسخ، ومتى كان العقد قائمًا وجب تسليم الجارية، وقد عجز عنها<sup>(٧)</sup>، فتقوم قيمتها مقامها، كما في النكاح<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) في (ب): (بأمة بعينها) بدل (بجارية معينة).

<sup>(</sup>٢) من قوله: (قال: يرجع عليه بقيمتها... إلىٰ قوله: بجارية معينة فهلكت قبل قبضها) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وبعده) بدل (أو بعده).

<sup>(</sup>٤) «الأصل» ١٨٦/٥، و«المبسوط» ١١٧/١٣، و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص١١٩، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٦/ب.

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ٥/ ١٨٥، و«المبسوط» ١١٧/١٣، و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص١١٧، والمستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (هذا) غير موجود في (ج). (٧) في (ج): (عنه) بدل (عنها).

<sup>(</sup>A) النكاح شرعا: عقد على منفعة استمتاع يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج في الجملة. «الروض المربع» ص٣٩٤، و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص٢٤٩-٢٥٠، و«التعريفات»

والخلع(١).

ولهما: أنه (٢) مبادلة مال بمال في حق المولى، فإنه لم يرض بخروج عبده عن ملكه إلّا بالعوض المعين، فإذا لم يحصل وجب رد العبد، وقد تعذر بسبب أن العتق على مال لا يقبل الفسخ، فيرد قيمة نفسه، كما إذا أشترى أباه بجارية فهلكت قبل القبض (٣)، أو أستحقها مستحق، يرجع البائع عليه بقيمة أبيه، لا بقيمة الجارية، كذا هذا (٤).

### قبض أحد المشتريين نصيب صاحبه الغائب

قال: (ولو دفع أحد مشترييه كل الثمن لغيبة (٥) الآخر، يحكم له بقبض نصيبه وعدم رجوعه، وخالفاه فيهما).

رجلان اَشتريا عبدًا، فغاب أحدهما، وأراد الآخر قبض نصيبه، قال أبو حنيفة (٦) ومحمد رفي الله عنه على الثمن، ويقبض كل العبد، ويكون

ص٣٠١، و «أنيس الفقهاء» ص ١٤٥-١٤٦، و «التوقيف على مهمات التعاريف» ص٠١٧.

<sup>(</sup>۱) الخُلْعُ شرعا: هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. «الروض المربع» ص٤٢٤، و«تجدير ألفاظ التنبيه» ص٢٦٠، و«التعريفات» ص١٣٦، و«أنيس الفقهاء» ص١٦١–١٦٢، و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (أن) بدل (أنه). (٣) في (ب): (قبضها) بدل (القبض).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ۱۲/۱۱۳-۱۱۸، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٦/ب، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٤-٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) في (أ)، (ب): (بغيبة) بدل (لغيبة).

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٨٠، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٢٩، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك،

نصيب الغائب محبوسًا عنده على ما يقابله [ج/١٨٠٠] من الثمن.

وقال أبو يوسف<sup>(۱)</sup>: يدفع كل الثمن ويقبض نصيبه، ولا يقبض نصيب شريكه.

والخلاف في موضعين: في قبض الكل، وفي ولاية الرجوع على الشريك (٢)، وليس له الرجوع على الغائب بشيء؛ لأنه آشترىٰ نصيبه من العبد، وليس وكيلًا عن الغائب، [ب/١٤٤ب] وقد تبرع بما أداه بغير إذنه، فلا يرجع عليه بشيء.

ولهما: أنه بأداء كل الثمن أستحق قبض كل المبيع، ويرجع على الشريك؛ لأنه مضطر فيه كمعير الرهن، له حبسه عن صاحبه الغائب (٣) حتى يستوفى حقه، وكالوكيل بالشراء إذا أدى الثمن من ماله (٤).

لوحة ٩٦/ب، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٥، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٩٩، و «البحر الرائق» ٦/ ١٧٥، ١٧٦.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٨٠، و «المصفىٰ» لوحة ١١٥/ب، ١١٦/أ، و «تبيين الحقائق» ١٢٩/٤، و «الهداية» ٣/ ١٢٩، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٥، و «البحر الرائق» ٦/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولا يقبض نصيب شريكه، والخلاف في موضعين: في قبض الكل، وفي ولاية الرجوع على الشريك) غير موجود في (أ)، و(ب).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (الغائب) غير موجود في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٨٠، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٢٩، و «البناية في شرح الهداية» ٧/ ٤٩٥، و «الدرر الحكام في شرح الأحكام» ٢/ ١٩٩، و «البحر الرائق» ٦/ ١٧٦.

#### عتق المفلس عبدًا اشتراه قبل القبض

قال: (ولو أشترى المفلس عبدًا فأعتقه قبل قبضه، يحكم باستسعاء (۱) البائع إياه، ورجوع العبد به على المشتري).

مفلس ٱشترى عبدًا، وهو محبوس في يد البائع على الثمن، فأعتقه المشترى.

قال أبو حنيفة (٢) ومحمد (٣) عِنْهَا: لا سبيل للبائع إلى أستسعائه.

وقال أبو يوسف<sup>(٤)</sup> كَلَّلَهُ: البائع يستسعي العبد في قيمته، ثم يرجع بها العبد على المشتري؛ لأن مالية العبد ٱحتبست عنده، فصار كالعبد المرهون.

ولهما أن الضمان يستلزم التعدي، ولا (٥) تعدي منه، فلا ضمان عليه.

<sup>(</sup>۱) الأستسعاء: يقال سعى المكاتب في فك رقبته سعاية، وهو أكتساب المال؛ ليتخلص به، واستسعيته في قيمة: طلبت منه السعي، واستسعى العبد: كلفه من العمل ما يؤدى به عن نفسه.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص ۳۰۰، مادة (سعیٰ) و «لسان العرب» ۲/ ۱۵۲، مادة (سعیٰ) و «المصباح المنیر» ۱/ ۲۷۸ مادة (سعی).

<sup>(</sup>٢) "منظومة النسفي للخلافيات" لوحة ٤٦/أ، و"المصفىٰ" لوحة ١١٥/ب، و"شرح مجمع البحرين" لابن ملك، لوحة ٩٦/ب، و"المستجمع في شرح المجمع" ورقة ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(3) «</sup>المبسوط» ۱۹۷/۱۳، و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ٤٦/أ، و«المصفى» لوحة ٥١١/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك ٩٦/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٥، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) في (أ): (فلا) بدل (ولا).

وأما المرهون، فإن حق المرتهن في المرهون أقوى من حق البائع فيما حبسه على الثمن؛ لأن حق المرتهن فيه ينقلب ملكا، ويستوفي الدين منه، ولا يبطل حقه بإعارة الرهن، ولا كذلك البائع، فلو أوجبنا السعاية فيه لحكمنا بتساوي الحقين مع ثبوت التفاوت بينهما، وهو غير جائز (۱).

# الرجوع على العبد بثمنه إذا أقر بالرق وأمر بشرائه فبان حرًا

قال: (ولو أمر عبدٌ قد أقر بالرق رجلًا بشرائه، فدفع الثمن، وغاب البائع فظهر حرًا، نمنعه من الرجوع على العبد بشيء وقالا: يرجع عليه به، ثم هو علىٰ بائعه إن ظفر به).

رجل أمره عبد أن يشتريه، وقال له: آشترني (٢)، فإني عبد لهذا البائع فاشتراه، ودفع الثمن، ثم ظهر أنه حر، فإن كان البائع حاضرًا رجع (٣) عليه بالثمن، وإن غاب بحيث لا يعرف موضعه رجع المشتري على العبد بالثمن، ثم يرجع العبد على بائعه (٤) إذا ظفر به، عند أبي حنيفة (٥)، ومحمد المسلم على بائعه (١) إذا ظفر به، عند أبي حنيفة (٥)، ومحمد المسلم على بائعه (١) إذا ظفر به، عند أبي حنيفة (٥)،

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۹۷/۱۳، و«المصفىٰ» لوحة ۱۱٥/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك ۹۲/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۵.

<sup>(</sup>٢) في (ج) (اشتري لي) بدل (اشترني).

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): (يرجع) بدل (رجع).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (البائع) بدل (بائعه).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٦٧، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٠٠، و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٩٢، و«البحر الرائق» ٦/ ١٤٤، ١٤٥.

وقال أبو يوسف<sup>(۱)</sup> كَلَّشُّ: لا يرجع المشتري على العبد بشيء مطلقًا؛ لأن الرجوع من أحكام البيع أو الكفالة، ولم يوجد من العبد واحد منهما، فامتنع إثبات الأثر بدون مؤثر، وصار كما لو كان حاضرًا، أو معروف المكان في الغيبة.

وكما لو قال العبد: ٱرتهني فإنني عبده.

ولهما: أن عقد البيع عقد معاوضة، فيقتضي سلامة كل من البدلين، والمشتري إنما رضي [١/١٢٥٠] بالشراء أعتمادًا على إقراره بالرق، فصار العبد كالضامن عن البائع بالثمن عند تعذر استيفائه منه نفيا للغرور عنه، بخلاف الرهن؛ لأنه ليس بعقد معاوضة، فلم يقتض سلامة العوض، ليجعل العبد بالأمر بالارتهان ضامنا لسلامة العوض.

TOO TO THE THE

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٦٧، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٠١، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٥، و«البحر الرائق» ٦/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ص٦٧، ٦٨، و«تبيين الحقائق» ١٠١/٤، و«الدر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٩٢، و«البحر الرائق» ١٤٤/٦، ١٤٥.

### فصل في الاستبراء<sup>(١)</sup> وما يتبعه<sup>(٢)</sup>

#### استبراء الأمة المباعة

قال: (ويستحب لبائع أمته أن يستبرئها، ولم يوجبوه).

قال مالك<sup>(۳)</sup>: إذا أراد المولىٰ بيع أمته [ج/١٨١] يجب<sup>(٤)</sup> عليه استبراؤها بحيضة؛ لجواز أن تكون حبلىٰ منه. وعندنا<sup>(٥)</sup>: يستحب ذلك ولا يجب؛ لأنها<sup>(٢)</sup> مملوكية<sup>(٧)</sup> رقبة ويدا والملك هو المطلق للتصرف. وأما المشتري فيجب عليه الاستبراء؛ لأنه يثبت له حل الوطء حين الملك، فلا يثبت له ذلك مالم يتحقق براءة رحمها عن ماء غيره<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الآستبراء: طلب براءة رحم الجارية. «طلبة الطلبة» ص١٢-١٣، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٧٤٠، و«المقدمات الممهدات» ١٤١/، و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص٧٨٠، و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٥٤، و«المطلع على أبواب المقنع» ص٩٤٩، و«كشاف القناع» ٥/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (وما يتبعه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) «التفريع» ٢/ ١٧٨، و «الكافي في فقه أهل المدينة» ص ٣٠٠، و «المقدمات الممهدات» ٢/ ١٤١، و «مختصر خليل» ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (وجب) بدل (يجب).

<sup>(</sup>٥) «مختصر الطحاوي» ص٩٠، و«المبسوط» ١٥١/١٣، و«تحفة الفقهاء» ٢/١١١، و«الهداية» ٤/٨٨، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٦، و«مجمع الأنهر» ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (لأنه) بدل (لأنها).

<sup>(</sup>٧) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: مملوكة.

<sup>(</sup>۸) «الأصل» ٥/ ٣٠، و «مختصر الطحاوي» ص ٩٠، و «المبسوط» ١٤٦-١٤٥، و «الهداية» ٤/ ٨٨، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٤٣.

# استبراء البائع أمته التي باعها إذا حصل التقايل قبل أن يقبضها المشتري

قال: (وهو واجب عليه إذا تقايلا قبل القبض).

رجل باع جارية من رجل بيعا باتا (١) ثم تقايلا قبل القبض (٢). فعلى المولى أستبراؤها في قول أبي حنيفة (٣) في الأول، وهو القياس.

وقالا: وهو قوله الآخر<sup>(1)</sup>، وهو الأستحسان: لا يجب عليه اُستبراؤها.

وجه الأول: أنه (٥) أستحدث بالإقالة ملكا جديدًا، فإنها خرجت عن ملكه بالبيع، وعلى المالك الأستبراء.

ووجه الثاني: أن عقد البيع بواسطة الإقالة ينفسخ من الأصل، فكأنها لم تزل عن ملكه (٦).

74 0 74 74 CA

<sup>(</sup>١) في (ب): (تاما) بدل (باتا).

<sup>(</sup>٢) قوله: (رجل باع جاريته من رجل بيعًا باتا، ثم تقايلاً قبل القبض) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٥/ ٢٣٢، و«مختصر الطحاوي» ص٩١، و«المبسوط» ١٤٨/١٣، و«فتاوي قاضيخان» ٢/ ٢٩٥، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٧/أ.

<sup>(</sup>٤) «الأصل» ٥/ ٢٣٢، و«مختصر الطحاوي» ص٩١، و«المبسوط» ١٤٨/١٣، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٩٥، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٧/أ.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (أنه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ١٤٨/١٣، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٧/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٦.

#### استبراء الأمة من وطء الزنا

قال: (ونفيناه عنه لزناها).

إذا زنت الأمة فعلى المولى استبراؤها عند زفر (١) وَالله (١) القوله عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع (٣) غيره »(٤). وعندنا (٥): لا يجب عليه استبراؤها؛ لأن المطلق في الوطء وهو ملكه لها رقبة ويدًا قائم بيقين، والمانع عنه مشكوك فيه (٢)، فلا ينتهض مانعًا من وجهين:

أحدهما: جواز عدم ٱستقرار ماء الزنا، فلا يكون ساقيًا زرع [ب/١١٥] غيره.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۰۲/۱۳، و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ۱۰۱/أ، و«فتاوى قاضيخان» ۲۹۲/۲، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۹۷/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (عند زفر كَنْنَهُ ٱستبراؤها) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (في زرع) بدل (زرع).

<sup>(3) &</sup>quot;سنن أبي داود" ٢/ ٢٤٨، رقم [٢١٥٨] كتاب النكاح، باب وطء السبايا، و"سنن الترمذي" ٣/ ٤٣٧، رقم [١١٣١] كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، وقال الترمذي: حديث حسن، و"مسند أحمد" ٤/٨٠١- الجارية وهي حامل، وقال الترمذي: حديث حسن، و"مصنف أبن أبي شيبة" ٢١/ ٢٢٢- ٢٢٣، و"صحيح أبن خزيمة مع الإحسان في تقريب صحيح أبن حبان" ١١/ ١٨٦، رقم [٠٥٨٤] كتاب السير، باب ذكر الزجر عن أنتفاع المرء بالغنائم على سبيل الضرر بالمسلمين فيه، قال محقق الكتاب شعيب الأرناؤوط عن هذا الحديث: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ٥/ ٢٣٩، و«المبسوط» ١٥٢/١٣، و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ٢٢١، و«فتاوى قاضيخان» ٢٩٦/، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٦، و«بدر المتقىٰ في شرح الملتقىٰ» ٢/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (فيه) غير موجود في (أ).

والثاني: أنه وإن استقر؛ لكنه غير محرم شرعًا، لعدم نسبته إلى الزاني، فلم يكن زرع غيره شرعًا، لانقطاع النسبة، فلا يكون بالوطء ساقيا(١).

#### استبراء السيد أمته التي ارتفع حيضها

قال: (وأجزنا له وطء مرتفعة الحيض لا لإياس قبل الحولين<sup>(۲)</sup>، فعيّن أربعة أشهر وعشرًا في رواية، ونصفها في أخرىٰ، وهما ثلاثة أشهر، والتقدير بالحولين رواية).

رجل آشترى جارية، فارتفع حيضها، لا بسبب الإياس، وهذا القيد زائد.

قال زفر (٣) كَلَفْ: وهو رواية عن أبي حنيفة (٤) والله وهي من الزوائد: لا يطؤها حتى يمضي عليها حولان؛ لأن الولد لا يبقى في البطن (٥) أكثر من حولين، فبمضيهما (٦) يحصل اليقين بخلوها.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۵۲/۱۳–۱۰۳، «المصفىٰ» لوحة ۲۱۱/أ، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۹۷/أ.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (حولين) بدل (الحولين).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» ص٩١، و«المبسوط» ١٤٧/١٣، و«تحفة الفقهاء» ٢/١١٣، و«الهداية» ٤/٨، و«الآختيار» ٢/٩.

<sup>(</sup>٤) «مختصر الطحاوي» ص٩١، و«فتاوي قاضيخان» ٢/ ٢٩٤، و«الهداية» ٤/ ٨٩، و«الأختيار» ٢/ ٩.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (في البطن) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): (فبمضيها)، وفي (ج): (فمضيهما) بدل (فبمضيهما).

وقال محمد كلَّه في رواية (١): ينتظرها (٢) أربعة أشهر وعشرا؛ لأنها مدة معرفة فراغ رحم الحرة المتوفى عنها زوجها، وفي رواية (٣) أخرى عنه: شهران وخمسة أيام؛ لأنها مدة معرفة (٤) فراغ رحم المرأة (٥) المتوفى عنها زوجها.

وقال أبو يوسف كَنْهُ: تقدير المدة بثلاثة أشهر؛ لأنها مدة معرفة فراغ رحم الآيسة والصغيرة (٦).

وقيل: قال أبو يوسف ذلك تفسيرًا لقول أبي حنيفة واله قال: لا يطؤها حتى يتعرف براءة رحمها، ولم يقدر في ذلك مدة (٧).

The The This

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» ص۹۱، و«المبسوط» ۱۲۷/۱۳، و«تحفة الفقهاء» ۲/۱۳، و «فتاوى قاضيخان» ۲/۲۲، و «الهداية» ۶/۸۸، و «الأختيار» ۲/۹.

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): (ينتظر لها) بدل (ينتظرها).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٤٧/١٣، و«تحفة الفقهاء» ٢/١١، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٩٤، و«المبسوط» ٨٩٤/١، و«الانتيار» ٢/٩، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٧٤/أ.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (معرفة) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ)، (ب): (الأمة) بدل (المرأة).

<sup>(</sup>٦) «مختصر الطحاوي» ص٩١، و«المبسوط» ١٤٧/١٣، و«تحفة الفقهاء» ٢/١١١، و«فتاوي قاضيخان» ٢/ ٢٩٤، و«الهداية» ٤/ ٨٩، و«الآختيار» ٢/ ٩.

<sup>(</sup>۷) «الأصل» ٥/ ٢٣١، و «مختصر الطحاوي» ص٩١، و «المبسوط» ١٧٣/١٣، و «تحفة الفقهاء» ٢/ ١١٣، و «فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٩٤، و «الهداية» ٤/ ٨٩، و «الأختيار» ٢/ ٩٤.

### استبراء الأمة على مشتريها من مأذونه المستغرق بعد أن حاضت عنده

قال: (ومشتريها من مأذونه المديون، وقد حاضت عنده يستبرؤها بعد قبضها).

المولى إذا آشترى جارية من عبده المأذون له في التجارة، والمأذون مديون مستغرق لرقبته وكسبه، وقد كانت الجارية حاضت عند العبد، وهذا القيد زائد.

قال أبو حنيفة ضِيْطُنه: يجب على المولى آستبراؤها بعد قبضها(١).

وقالا: يجتزئ بحيضها عند العبد، ولا يجب عليه ٱستبراؤها (٢) وهاذِه المسألة مبنية [ج/١٨١ب] على أن الدين المستغرق يمنع ثبوت ملك المولى في أكتساب عبده المأذون له عنده (٣).

1880 Jan 1980

وعندهما لا يمنع (٤)، وسيأتي.

<sup>(</sup>۱) «الأصل» ٥/ ٢٣٦، و«المبسوط» ١٥١/ ١٥١، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٥٤، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) «الأصل» ٥/ ٢٣٦، و«المبسوط» ١٥١/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٥٤، و«فتاوي قاضيخان» ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٥/٢٣٦، و«المبسوط» ١٥١/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٥٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة.

#### استبراء مولى المكاتب

من تحرم على مكاتبه إذا عجز المكاتب عبد شرائها، فعاد رقيقا لمولاه بعد أن حاضت عنده

قال: (ولو آشتری مکاتبه أخته، فحاضت ثم عجز فرد، فعلی المولی آستبراؤها).

المكاتب<sup>(۱)</sup> إذا أشترى أخته أو عمته أو خالته، فحاضت عنده –وهاذا القيد زائد – ثم عجز المكاتب، فعاد في الرق، فعلى المولى أستبراؤها عند أبي حنيفة (۲) وهاذا بناء على أنهن يدخلن في كتابته عندهما (٤)، فلم يستفد المولى ملكا جديدًا، فلا أستبراء عليه.

وعنده (٥) لا يدخلن، فكان مستفيدًا ملكًا جديدًا فيستبرئ، ولو كان

(۱) المكاتب: من أشترى نفسه من سيده بثمن منجم يعتق بعد أدائه.

«طلبة الطلبة» ص١٣٥، و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص٢٤٥، و«المطلع على أبواب
المقنع» ص٣١٦، و«المصباح المنير» ٢/٥٢٥، ومادة (كتب) و«التعريفات»
ص٢٣٤، و«أنيس الفقهاء» ص١٦٩-١٧٠، و«كشاف القناع» ٢٣٩/٤.

<sup>(</sup>۲) «الأصل» ٥/ ٢٥٠-٢٥١، و«المبسوط» ١٦٢/١٣، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٩٦، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٥/ ٢٥١، و «المبسوط» ١٦٢/١٣، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٧٩٧ب، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) «الأصل» ٥/ ٢٥٠-٢٥١، و«المبسوط» ٣/ ١٦٢، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ٥/ ٢٥٠، و«المبسوط» ٣/ ١٦٢، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٧/ ب.

أشترى (١) ابنته أو أمه، فإنه لا يستبرؤها إجماعًا (٢) ؛ لأنهما يدخلان في الكتابة بالاتفاق.

لهما: أنه لو كان حرًا لتحررت عليه، فإذا كان مكاتبا لكاتبت عليه، والجامع تحقيق صلة القرابة كصلة (٣) الوالد والولد.

وله: أن العتق<sup>(٤)</sup> والكتابة يبتنيان على الملك، ولا ملك له حقيقة إلا فيما يقربه إلى المقصود من الكتابة، وحرية الوالد والولد مقصودة<sup>(٥)</sup> في الكتابة، فظهرت مالكيته في حقهما<sup>(٢)</sup>.

#### استبراء الجارية

### التي حاضت في يد البائع قبل قبض المشترى لها

قال: (ويكتفى بحيضها في يد البائع).

إذا أشترى جارية فحاضت في يد البائع بعد عقد البيع قبل قبضها. قال أبو حنيفة ومحمد (٧) عليه أستبراؤها بعد القبض.

<sup>(</sup>١) في (ب): (المشترين) بدل (اشترين).

<sup>(</sup>۲) «الأصل» ٥/ ٢٥٠- ٢٥١، و«المبسوط» ١٦٢/١٣، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ٩٦، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٧/ب.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (أصله) بدل (كصلة).

<sup>(</sup>٤) من قوله: (لكاتبت عليه ... إلىٰ قوله العتق) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (مقصود) بدل (مقصودة).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ۱٦٢/۱۳، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٧/ب.

<sup>(</sup>٧) «الأصل» ٥/ ٢٣٢، و«مختصر الطحاوي» ص٩٠، و«المبسوط» ١٤٧/١٣، و«تحفة الفقهاء» ٢/ ١١٣، و«الهداية» ٤/ ٨٨.

وعند أبي يوسف (١) كلله: أنه يكتفى بتلك الحيضة، لأنها معرفة براءة [١/٢١/١] رحمها عن ماء غيره هو المقصود من الأستبراء.

ولهما: أن السبب الحقيقي في وجوب الأستبراء طلب الوطء، لكنه خفي، لا يطلع عليه، فأدير الحكم على السبب الظاهر، وهو التمكن منه، وذلك باليد بعد الملك، فكان الملك المؤكد باليد هو السبب، فإذا وجد ترتب عليه الحكم، فما وجد قبل ذلك لا يجتزأ به (٢).

#### W. W. W.

#### المستحق لكسب الأمة المبيعة إذا ماتت قبل قبضها

قال: (واكتساب المبيعة التي ماتت (٣) قبل القبض للمشتري، وقالا: للبائع).

إذا أكتسبت الأمة المبيعة أكتسابًا قبل القبض، ثم هلكت وانتقض البيع (٤)، فالاكتساب للمشتري عند أبي حنيفة (٥).

وقالا(٢): هي (٧) للبائع.

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» ص٩٠، و«المبسوط» ١٤٧/١٣، و«تحفة الفقهاء» ٢/١١٣، و«الهداية» ٨٨/٤،

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ١٤٧/١٣- ١٤٨، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (ماتت) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) قوله: (إذا ٱكتسبت الأمة .. إلىٰ قوله: وانتقض البيع) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ٢١/أ، و«المصفى» لوحة ٥٦/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٧٩٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) لفظ: (هي) غير موجود في (أ).

لهما: أن البيع -لهلاكها- ٱنتقض من الأصل، حتى كان الهلاك على البائع، فتبين أن الأكساب ملكه.

وله: أن الأكساب حصلت وهي ملك المشتري، وانتقاض البيع<sup>(۱)</sup> لم يظهر في حقها؛ بل في حق ذات المبيع [ب/١٤٥] لاختصاص الأنتقاض بالمحل الذي ورد العقد عليه<sup>(۱)</sup>، والعقد لم يرد على الأكساب؛ لعدم أتصالها بالمبيع، فلم يرد عليها العقد حقيقة، ولا بحكم التبعية، فحصلت للمشتري<sup>(۳)</sup>.

#### ادعاء السيد ولد أمته

بعد إقراره أنه من غيره فأنكره المقر له

قال: (ولو أقر أن حمل جاريته من فلان، فكذبه، ثم أدعاه (٤) المولى، فهى باطلة).

<sup>(</sup>١) في (ب): (الملك) بدل (البيع).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (عليه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) «المصفىٰ» لوحة ٥٦/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٧/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (ادعيٰ) بدل (ادعاه).

<sup>(</sup>٥) «مختصر الطحاوي» ص٣٥٦، و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ٢١/أ، و«الهداية» ٣/١٧٧، و«تبيين الحقائق» ٤/٣٣٣، و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ٢/٢٥٣.

وقالا(١): هو ابنه.

لهما: أن هذا الإقرار التحق وجوده بعدمه؛ بسبب تكذيب المقر له وجحوده، فصار كما لو لم (۲) يقر بنسبه لأحد وادعاه (۳)، فإنه يثبت منه، كذا هذا.

وله: أن هذا الإقرار لا يبطل بجحود المقر له وتكذيبه؛ لأنه إقرار بما لا يحتمل النقض بعد ثبوته، كمن أقر بحرية عبد في يد آخر، فكذبه المالك [ج/١١٨٦] لا يبطل إقراره حتى لو ٱشتراه المقر يَعْتق وهذا؛ لأن في زعم المقر أن المقر به حق للمقر له لا يبطل بتكذيبه (٤)، ألا ترى أنه لو ٱدعاه بعد جحوده ثبت نسبه، ولم يجعل الجحود السابق مانعًا عن الثبوت؛ لأن التناقض لا يمنع دعوى النسب، ومتى كان حق الدعوة ثابتًا للمقر له مع جحوده، منع ذلك صحة دعوة المولى، كما لو فقد الغائب المقر له، فإنه لا يثبت النسب (٥) من المولى، وكذا هاهنا (٦).

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» ص٣٥٦، و«الهداية» ٣/ ١٧٧، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣٣٣، و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ٢/ ٣٥٢، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (لم) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (وادعاه) غير موجود في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (تكذيبه) بدل (بتكذيبه).

<sup>(</sup>٥) من قوله: (ومتىٰ كان حق الدعوة ... إلىٰ قوله: فإنه لا يثبت النسب) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ١٧٨، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣٣- ٣٣٤، و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ٢/ ٣٥٣.

#### وطء السيد أمته المبيعة قبل التسليم

قال: (ولو وطئ البائع أمته المبيعة قبل التسليم، فالثمن كامل ولا شيء (۱) عليه إن لم ينقصها، وقسماه على العُقْر (۲) والقيمة وأسقطا ما أصابه، وإن نقصها فهو مقسوم على النقصان وعلى قيمتها ويسقط ما أصابه، وأدخلا الأقل في الأكثر من النقصان والعقر، وقسماه على الأكثر وقيمتها، وأسقطا (۳) ما أصابه).

رجل باع جاريته، ثم وطئها قبل تسليمها إلى المشتري<sup>(1)</sup>. قال أبو حنيفة في المشتري لا شيء على البائع عن هذا الوطء إن كان لم ينقصها شيئًا، بأن كانت ثيبًا، والثمن كاملًا على المشتري<sup>(0)</sup>.

وقال أبو يوسف(٦) ومحمد(٧) رحمهما الله: يقسم الثمن على مهر مثلها

<sup>(</sup>١) في (ج): (فلا شيء) بدل (ولا شيء).

<sup>(</sup>٢) العُقْرُ: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة، وهو مهر مثلها، وسمي العقر عقرًا؛ لأنه يجب على الواطئ بعقره بكارتها أي: جرحها.

<sup>«</sup>طلبة الطلبة» ص ۹۸، و «مختار الصحاح» ص ٤٤٥، مادة (عقر) و «المصباح المنير» ٢/ ٤٢١، مادة (عقر) و «القاموس المحيط» ص ٤٠٠، مادة (عقر) و «التعريفات» ص ١٩٨، و «أنيس الفقهاء» ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (وأسقطاه) بدل (وأسقطا).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (للمشتري) بدل (إلى المشتري).

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ٥/٢٧٦، و«المبسوط» ١٧٩/١٣، و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ٢٢/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) «الأصل» ٥/ ٢٧٦، و«المبسوط» ١٧٩/١٣، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر المراجع السابقة.

وقيمتها، فيسقط عن المشتري ما أصاب مهر المثل، وإن (١) كانت الجارية بكرًا.

قال أبو حنيفة (٢) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال

معناه: تُقوَّم ثيبًا وبكرًا، فيسقط من الثمن ما يخص التفاوت، فإذا كانت (٣) قيمتها بكرًا مائة وخمسين، وقيمتها ثيبًا مائة، سقط ثلث الثمن، أو كانت (٣) مائتين سقط (٤) نصف الثمن.

وقال أبو يوسف<sup>(٥)</sup> ومحمد<sup>(٢)</sup> رحمهما الله: ينظر إلى النقصان وإلى العقر، فيدخل الأقل منهما<sup>(٧)</sup> في الأكثر، ثم يقسم الثمن على الأكثر منهما، وعلى قيمتها الآن، فما أصاب الأكثر سقط عن المشتري، وما أصاب قيمتها يدفع إلى البائع.

لهما<sup>(۸)</sup>: أن المستوفي بالوطء بمنزلة جزء من العين حكما، فكأنه بالوطء أمسك جزءًا من المبيع، فيسقط<sup>(۹)</sup> بإزائه أن من الثمن، ولأن هذا وطء في ملك الغير، وهو موجب للحد أو للمهر، وقد سقط الحد

<sup>(</sup>١) في (ج): (إن).

<sup>(</sup>٢) «الأصل» ٥/ ٢٧٦، و«المبسوط» ١٨٠ - ١٧٩، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (كان) بدل (كانت). (٤) في (أ): (يسقط) بدل (سقط).

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ٥/٢٧٦، و«المبسوط» ١٧٩/١٣، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) أنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>V) في (ج): (منها) بدل (منهما).

<sup>(</sup>۸) في (ب): (ولهما) بدل (لهما).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (فسقط) بدل (فيسقط).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): (مابإزائه) بدل (بإزائه).

فوجب المهر؛ ولأن المشتري لو وطئها، ثم ظهر على عيب يمتنع من الرد، مع أن الوطء في ملك نفسه، وإذا ثبت حكمه مع مصادقة الملك، فأولى أن يثبت في غيره.

وله (۱): أن منافع البضع ليست بمال حقيقة، فلا يقابلها (۲) شيء من الثمن؛ لاختصاص الثمن بما هو مال، فتعذر إسقاط شيء من الثمن في مقابلة الوطء، وتعذر التضمن بالقيمة؛ لأن مجموعها غير مضمون عليه بالقيمة، حتى لو أتلفها لا يجب عليه القيمة، ولا شيء منها، فكذا ما اُستوفاه بالوطء الملحق بجزء من العين (۳).

#### SALA SALA SALA

#### استهلاك البائع ولد المبيع قبل القبض

قال: (ولو أستهلك ما ولدت الشاة قبل القبض فهي للمشتري بقسطها (١٠) من غير خيار، وأثبتاه).

إذا أشترىٰ شاة بدرهم، فولدت حملا يساوى درهما، فأكله.

قال أبو حنيفة (٥) عَلَيْهُ: يأخذ المشتري تلك الشاة بنصف درهم ولا يتخير.

<sup>(</sup>١) في (أ): (ولنا) بدل (وله).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (فلا يقابله) بدل (فلا يقابلها).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٨٠-١٧٩، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٨/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (بسقطها) بدل (بقسطها).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ١٦٩/١٣-١٨٨، و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ٢١/ب، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٥٦، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٨.

وقالا: يتخير (١)، ولو كانت [١/١٢٦ب] جارية فاستهلك ولدها، يخير المشتري ٱتفاقًا (٢).

لهما: أن ولد المبيعة مبيع، سواءٌ حدث قبل القبض أو بعده، وهلاك بعض المبيع قبل القبض مثبت للخيار في فسخ [ج/١٨٢] البيع أو أخذ (٣) الباقى بالحصة.

وله: أنه نماء، ولو هلك بآفة سماوية لم يثبت له الخيار، مع لزوم (٤) كل الثمن، فإذا لزمه بعضه كان أولى، ولأن رضا المشتري بدفع نصف درهم في تحصيل هلاه الشاة فوق رضاه بدفع درهم، فلم يكن للتخيير معنى، ولا تلزم الجارية إذا ولدت، فإن الخيار ثابت للنقص الحاصل للجارية بسبب الولادة، لا لمعنى (٥) راجع إلى النماء وتلفه، وهلذا مختص بها (٦).

140° 140° 140°

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۲۹/۱۳-۱۸۸، و «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ۲۱/ب، و «بدائع الصنائع» ٥/٢٥٦، و «المصفى» لوحة ٥٧/ب، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٨/أ.

<sup>(</sup>۲) «الأصل» / ۲۹۳، و «المبسوط» ۱۸۰،۱۳ و «تحفة الفقهاء» ۲/ ۲۰۰، و «بدائع الصنائع» / ۲۸۰-۲۸۰ و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۹۸/أ.

٣) في (ج): (وأخذ) بدل (أو أخذ).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (لزوم) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (بمعنىٰ) بدل (لمعنىٰ).

<sup>(</sup>٦) «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٨.

# فصل في عقود أهل الذمة<sup>(۱)</sup> عقد الذمي على الخمر والخنزير

قال: (ويجوز للذمي أن يعقد على الخمر والخنزير كسائر البياعات)(٢).

أما آعتبار بياعاته؛ فلأنه من أهل دارنا، فصار في البيع كالمسلم، فعيتبر عقوده.

وأما جواز عقده على الخمر والخنزير، فإنهم مقرون بعقد الذمة، على أن يكون ذلك مالًا لهم، فلو لم يجز تصرفهم في ذلك لخرجا<sup>(٣)</sup> عن المالية، وفي ذلك خفر أمانهم.

وقد روي عن عمر ﷺ أنه قال لعماله: وَلُّوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها (٤).

<sup>(</sup>۱) أهل الذمة هم: الكفار الذين أُمِنَ على أموالهم ودمائهم بدفع الجزية. «طلبة الطلبة» ص١٦٨، و«النهاية» ١٦٨/، مادة (ذمم) و«المصباح المنير» المراد، مادة (ذممته) و«التعريفات» ص١٤٢، و«أنيس الفقهاء» ص١٨٢.

<sup>(</sup>٢) «الأصل» ٥/ ٢٠٧، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٤٦، و«المبسوط» ١٣٧/١٣، و«الهداية» ٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (يخرجا) بدل (لخرجا).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٨/ ١٩٥، رقم [١٤٨٥٣] كتاب البيوع، باب بيع الخمر، وأبو عبيد في «الأموال» ص٦٢، و البيهقي في «السنن الكبرى» ٦/ ١٠٢، كتاب الغصب، باب من أراق مالا يحل الأنتفاع به من الخمر وغيرها وكسر وعاءها، وقال البيهقي في «سننه» ٦/ ٢٠١ عن هذا الأثر: إسناده منقطع. وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» ٦/ ١٠٢: صححه ابن حزم.

قلت: مذهب ابن حزم: عدم جواز بيع الخمر، لا لمؤمن، ولا لكافر؛ بل قد شنع كلله على من أجاز للمسلم أن يأمر نصرانيًا بشراء خمر له. ينظر «المحلي» ٧/ ٤٩٠، ٤٩٢.

وأما المسلم، فلا يصح عقده عليهما؛ لأن الخنزير ليس بمال، ولا الخمر بمال متقوم عنده، وفي العقد عليه إعزاره وهو مأمور بإهانته (١).

# توكيل المسلم ذميًا في بيع محرم، وتوكيل المحرم حلال لبيع صيده

قال: (وتوكيل مسلم ذميا بذلك، ومحرم حلالا ببيع صيده صحيح).

قال أبو حنيفة (٢) و اذا وكل مسلم ذميًا ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما جاز، وإذا باشر الوكيل العقد يقع الحكم للمسلم، فيملك الثمن إذا باع، ويخلل الخمر ويطلق الخنزير إذا آشتري.

وقالا: لا يصح ولا ينفذ على المسلم<sup>(٣)</sup>؛ لأن الوكيل نائب عنه في تحصيل حكم العقد، فيصير المسلم محصلًا<sup>(٤)</sup> حكم العقد<sup>(٥)</sup> بنائبه، وهو ليس بأهل لإثبات حكم العقد لنفسه.

<sup>(</sup>۱) «الأصل» ٥/ ٢٠٨، و«الآثار» ص٢٢٧، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٢٦، و«المبسوط» ١٣٧/١٣، و«الهداية» ٣/ ٤٢.

<sup>(</sup>۲) «الأصل» ٥/ ٧٩- ٨٠، و «المبسوط» ١٣٨/ ١٣١، و «روضة القضاة وطريق النجاة» ١/ ٢٠٤، و «الهداية» ٣/ ٤٧، و «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص٢١٦، و «تبيين الحقائق» ٤٠٢٥.

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٥/ ٨٠، و «المبسوط» ١٣٨/١٣، و «روضة القضاة وطريق النجاة» ١/ ٤٠٢، و «الهداية» ٣/ ٤٧، و «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص٣١٦، و «تبيين الحقائق» ٤٠٢٥.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (محصلا حكمًا) بزيادة (حكما).

<sup>(</sup>٥) عبارة: (حكم العقد) غير موجودة في (ب).

ولا لإثباته (۱) لغيره؛ لكونه مأمورًا بإهانتهما، وفي ذلك إعزازهما، وهاذا بخلاف ما لو كان له عبد كافر مأذون له، فاشترى خمرًا؛ لأن المأذون ليس بنائب عنه في تحصيل الحكم لوجود الوكالة السابقة (۲)، ولهاذا صح تقييد الوكالة دون الإذن.

وله: أن حكم العقد بمباشرة الوكيل<sup>(٣)</sup> يثبت للموكل بطريق الحكم؛ لوجود الوكالة<sup>(٤)</sup>، فإن الوكالة لا تحصل حكم الشراء، لكنها أحدثت معنى يحصل به<sup>(٥)</sup> للموكل الملك حكما عند تحصيل الوكيل له بمباشرته لسببه<sup>(٢)</sup>، والمسلم غير ممنوع عن تحصيل هذا المعنى، فإنه بمعزل عن إعزاز الخمر والخنزير، فإن الإعزاز تحصيل الملك لنفسه أو لغيره، لا في تحصيل معنى يحصل<sup>(٧)(٨)</sup> به الملك فيهما إذا حصله غيره.

وأما أن الوكيل نائب عنه، ففي حكم التصرف، لا في نفس التصرف، فإن العبد المأذون له إذا كان في التصرف أصيلا فبالحري أن يكون الوكيل أصيلا، وإنما لم يصح التقييد في الإذن وصح (٩) في التوكيل؛ لأن الأصل وقوع حكم التصرف للعبد؛ لأنه هو العاقد، والحاجة إلى الإذن لرفع المانع.

<sup>(</sup>١) في (ج): (ولإثباته) بدل (ولا لإثباته).

<sup>(</sup>٢) عبارة: (لوجود الوكالة السابقة) غير موجودة في (ب).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (الوكيل) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (الوكالة السابقة) بدل (الوكالة).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (به) غير موجود في (ج). (٦) في (ج): (بسببه) بدل (لسببه).

<sup>(</sup>٧) عبارة: (معنى يحصل) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٨) في (أ): (معنىٰ به يحصل) بدل (معنىٰ يحصل به).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (صح) بدل (وصح).

وأما في الوكالة، فوقوع (١) حكم التصرف للموكل على خلاف الأصل؛ لأنه غير عاقد، وإنما يثبت حكما للتوكيل السابق وقبوله (٢)، فصح التقييد بالقول المقيد في التوكيل، وعلى هذا الخلاف المحرم إذا وكل حلالا ببيع صيده (٣).

#### بيع المجوسي المخنوقة لمجوسي آخر

TR. TR. TR.

قال: (ونجيز للمجوسي بيع المخنوقة من مثله، ومنعه).

المجوسي إذا خنق شاة فباعها من مجوسي آخر صح عند أبي يوسف (٤)؛ لأنهم يعدون ذلك تذكية عندهم، ولا يخرجونه بذلك عن أن يكون مالًا متقوما، فجاز بيعه فيهم (٥) كبيع الخمر والخنزير [ج/١١٨٣].

وقال محمد كَلَّشُ: هي ميتة، والميتة غير متقومة عند أحد، فامتنع بيعها<sup>(٦)</sup>.

(١) في (ج): (في وقوع) بدل (فوقوع).

(٢) في (أ): (والقبول) بدل (وقبوله).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤١ - ١٤٢، و «روضة القضاة وطريق النجاة» ١/ ٤٠٢، و «الهداية» ٣/ ٤٠ - ٤٤٠. و «الهداية على الهداية» ٦/ ٤٣٩ - ٤٤٠.

<sup>(3) «</sup>منظومة النسفي للخلافيات» لوحة 11/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 19.7 + 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.0 = 1.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (فيما بينهم) بدل (فيهم).

<sup>(</sup>٦) «الأصل» ٥/ ٢٠٧، و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ٧١/ب، و«فتح القدير» ٦/ ٣٠٠، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ٥١، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٨٨/ب.

# إذا اشترى ذمي خمرًا من ذمي ثم أسلما قبل قبض الخمر ثم تخللت

قال: (ولو أسلم ذميان تبايعا خمرًا قبل قبضه، فتخللت قبل الحكم ينقضه، أجزنا البيع وخيرناه).

ذمي أشترى خمرًا من ذمي، ولم يقبض المشتري المبيع حتى أسلما فتخللت قبل القضاء ينقض البيع (١). قال زفر كَلَسُّه: بطل البيع، وليس للمشتري القبض (٢).

وعندنا: البيع صحيح، والخيار له، إن شاء قبض وإن شاء ترك<sup>(٣)</sup>. له: أنه طرأ على هذا العقد ما أفسده وحرمه، فلا ينقلب جائزًا إلَّا بتجديد عقد، ولم يوجد. ولنا: أن الإسلام حرم عليه التصرف في الخمر، والتصرف هاهنا إنما هو في الخل، فكأن العقد وقع عليه (٤).

Mr. Jan J. Mr. O.

<sup>(</sup>١) من قوله: (ذمي ٱشترى خمرا ... إلى قوله: قبل القضاء ينقض البيع) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>۲) «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ۱۰۱/أ، و«المصفىٰ» لوحة ۲۱۱/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۹۸/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٥/ ٢٠٩، و«المبسوط» ١٣٨/١٣، و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة المراأ، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٨/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) «المصفىٰ» لوحة ٢١١/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٨/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٢٩.

# فصل في خيار الشرط<sup>(۱)</sup>

### مدة خيار الشرط

قال<sup>(۲)</sup>: (مدة خيار الشرط ثلاثة أيام، والزيادة مفسدةٌ، وقالا: يجوز إذا كانت معلومة).

قال أبو حنيفة: [ب/١١٤٦] ٱشتراط الخيار للبائع والمشتري أكثر من ثلاثة أيام مفسدةٌ للبيع (7). وهو قول زفر (1)، والشافعي ومالك (7).

<sup>(</sup>۱) خيار الشرط: مركب إضافي صار علما، من أصطلاح الفقهاء على ما يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما من الآختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد في مدة معلومة. «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٦٤، و«فتح القدير» ٥/ ٢٩٨، و«البحر الرائق» ٢/٣، و«أنيس الفقهاء» ص٢٠٥، و«كشاف القناع» ٢٠٢/٣، و«المعاملات الشرعية» لأحمد إبراهيم ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (قال) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٥/١١٧-١١٨، و«مختصر الطحاوي» ص٥٥، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٢١، و«المبسوط» ٤١/١٣، و«رؤوس المسائل» ص٢٧٦، و«تحفة الفقهاء» ٢/٢٦، و«أنيس الفقهاء» ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٦/ ١٦، و«تحفة الفقهاء» ٢/ ٦٦، و«الهداية» ٣/ ٢٧، و«أنيس الفقهاء» ص ٢٠٥، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) «مختصر المزني» ص٧٦، و«المهذب» ١/ ٢٦٥، و«روضة الطالبين» ٣/ ٤٤٢، و«المجموع» ٩/ ١٩٠، و«مغنى المحتاج» ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٦) قلت: نسبة هذا القول لمالك ليس بدقيق؛ فمذهب المالكية: أن تعيين أقصى مدة للخيار تقدر بقدر الحاجة، فلم يقيدوا خيار الشرط بثلاثة أيام؛ بل للعاقد تعيين المدة التي يشاء على أن لا يجاوز الحد المعتاد في كل نوع، ولعل ما نسبه المؤلف لمالك رواية غير مشهورة عنه. «المدونة» ٣/ ٢٢٣، و«التفريع» ٢/ ١٧٢، و«الكافي في فقه أهل المدينة» ٢/ ٣٤٣، و«مختصر خليل» ص١٨٠.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، الأصبحي المدني، إمام دار

وقالا: يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام إذا ذكر مدة معلومة(١).

لهما (٢): أن شرعية الخيار للتروي والتفكر لدفع الغبن، وقد تحوج الحاجة إلى مدة أكثر منها، فيجوز عملًا بالعلة وهي الحاجة [أ/١٢٧] إلى دفع الغبن.

وله: أن عقد البيع يقتضي ثبوت الملك للبائع في الثمن وللمشتري (٣) في المبيع، فوجب ترتب الحكم عليه ولزومه عقيب (٤) الأنعقاد بغير تراخ، تحرزًا عن تراخي الحكم عن السبب، لكن النص ورد بجواز أشتراط الخيار ثلاثة أيام على خلاف القياس، وهو ما روي أن حَبّان (٥) بن منقذ بن عمرو الأنصاري كان يغبن في البياعات، فقال على (إذا بايعت فقل:

الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، صاحب «الموطأ».

قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر، ولد بالمدينة سنة ٩٣هـ، وتوفى بها سنة ١٧٩هـ.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» ٨/ ٢٠٤، و«طبقات الفقهاء» للشيرازي ص٤٣، ٥٤، و«تذكرة الحفاظ» ٢/٧٠١-٢١٣، و«العبر» ١/ ٢١٠، و«تهذيب التهذيب» ١٠/ ٥-٩، و«التقريب» ص٥١٦، و«الخلاصة» ص٣٦٦.

<sup>(</sup>۱) «الجامع الصغير» ص٣٤٣، ٣٤٤، و«مختصر الطحاوي» ص٧٥، و«الكتاب» ٢/ ١٣، و«المبسوط» ١٦/ ٤١، و«تحفة الفقهاء» ٢/ ٦٦، و«الهداية» ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (ولهما). بدل (لهما).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (والمشتري) بدل (وللمشتري).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (عقد) بدل (عقيب).

هو: حَبَّان بن مُنْقذ بن عمرو بن عطية المازني الأنصاري، صحابي مشهور، شهد أحدًا وما بعدها، وتوفي في خلافة عثمان في الجرح والتعديل ٢٩٦/، و«الجرح والتعديل ٢٩٦/، و«الإصابة» و«تهذيب الأسماء واللغات» ١/١٥١، و«أسد الغابة» ١/٢٣٧، و«الإصابة» ١/٣١٧، و«كتاب من روى عن أبيه عن جده» ص١٥٨، ١٥٩، و«المغنى في ضبط أسماء الرجال» ص٠٧.

لا خلابة (١) ولي الخيار ثلاثة أيام »(٢). فجاز أشتراطها بالنص، واشتراط ما دونها ضرورة كونه من أجزائها، ولم يجز الزائد عملا بالباقي؛ لتراخي الحكم عن السبب السالم عن معارضة النص (٣).

### إسقاط خيار الأبد بعد ثلاثة أيام

قال: (وإسقاط خيار الأبد بعد الثلاثة لا يرفع الفساد).

قال أبو حنيفة رضي الله الخيار على التأبيد، ثم أسقطاه بعد مضي ثلاثة أيام، لا ينقلب البيع جائزًا، ولا (٤) يرتفع فساده (٥).

<sup>(</sup>۱) لا خِلَابَة: أي: لا خداع. «النهاية» ۲/۸۰، مادة (خلب) و«مختار الصحاح» ص۱۸۳، مادة (خلب) و«المصباح المنير» 1/۲۷۱، مادة (خلب).

<sup>(</sup>۲) «مصنف آبن أبي شيبة» ۲۲۸/۱٤، رقم (۱۸۱۷۷)، و«سنن ابن ماجه» ۲۸۹/۲ رقم [۲۳۵٤] كتاب الأحكام، باب الحجر على من يفسد ماله ، و«سنن الدارقطني» ٣/٥٥-٥٦، رقم [۲۱۷] ورقم [۲۲۰] كتاب البيوع، و«السنن الكبرى» للبيهقيه/ ۲۷۳، ۲۷۲، كتاب البيوع، باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، و«التاريخ الكبير» للبخاري ٨/١٧-١٨، وحسن إسناده الشيخ عبد الله اللحياني في تحقيقه لكتاب «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٦/ ٤١، و«الهداية» ٣/ ٢٧، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٨/ ب، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ١٢ – ١٣.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (فلا يرتفع) بدل (ولا يرتفع).

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ٥/١٣٦، و«المبسوط» ١٣٦/٦٣، و«الهداية» ٣/٢٧، و«الجوهرة النيرة» 1/٢٤٦، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/١٠.

وقالا: ينقلب جائزًا(١)، وهاذِه المسألة من(٢) فروع ما قبلها.

لهما: أنهما أسقطا ما كان منافيا للعقد، وهو تأبيد الخيار، فانقلب جائزًا، كما لو أسقطاه (٣) قبل الثلاثة.

وله: أن الفساد قبل الثلاثة فسادٌ غير متقرر؛ لأن تقرره بالجري على مقتضى ما سمياه (٤)، وإنما يكون بالدخول في اليوم الرابع، فيزول أثره بإسقاطه، وبعد الثلاثة تقرر الفساد فلا يرتفع بعد تقرره (٥)(١).

#### 3 600 3 600 600

## إسقاط خيار الأبد قبل مضى ثلاثة أيام

قال: (ورفعناه بإسقاطه قبلها).

إذا اَشترطا خيار الأبد، ثم أسقطاه قبل مضي ثلاثة أيام. قال زفر (۷) كَنَّ : العقد اُنعقد فاسدًا، فلا ينقلب (۸) جائزًا، كما إذا باع الدرهم بالدرهمين، ثم أسقط الدرهم الزائد.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۳/۱۳، و«الجوهرة النيرة» ۲٤٦/۱، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۰، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (من) غير موجود في (ب، ج).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (أسقطه) بدل (أسقطا).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ماسميا)، وفي (ب): (مانفيا سميا) بدل (ماسمياه).

<sup>(</sup>ه) في (ب): (تقريره) بدل (تقرره).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» 17/17، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة 17/17، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 10/1.

<sup>(</sup>٧) «المبسوط» ٦٢/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/١٧٨، و«الأُختيار» ٢/١٣، و«الجوهرة النيرة» ٢/٦٤.

<sup>(</sup>A) في (ج): (فلابد ينعقد) بدل (فلا ينقلب).

وعندنا: ينقلب جائزًا<sup>(۱)</sup>؛ لأنه إسقاط للمفسد قبل تقرره [ج/١٨٣] كما إذا باع برقم مجهول المقدار عند المشتري، ثم أعلمه في المجلس، والفرق بينه وبين بيع الدرهم بالدرهمين في وقوع الفساد في صلب العقد ثمت، فلم يمكن رفعه.

وفي مسألتنا وقع الفساد في شرطه فأمكن (٢).

### اشتراط إلغاء البيع

San San San

# إذا لم ينقد الثمن خلال أربعة أيام

قال: (ولو قال: إن لم أنقد الثمن إلى أربعة أيام فلا بيع بيننا، فهو فاسدٌ، ويوافقه في الأصح، وأجازه).

قال أبو حنيفة: إذا قال: إن لم أنقد الثمن إلى أربعة أيام فلا بيع بيننا، فالعقد فاسد (٣).

وعن أبي يوسف كلله روايتان، والأصح أنه يوافق الإمام (٤). وهذا من الزوائد.

<sup>(</sup>۱) «الأصل» ٥/ ١٣٦، و«المبسوط» ١٣/ ٦٢، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٨، و«الأختيار» ٢/ ١٣، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ٢/١٣-٦٣، و«بدائع الصنائع» ٥/١٧٨، و«الاً ختيار» ٢/١٣، و«الاً ختيار» ٢/٣١، و«الجوهرة النيرة» ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) «الجامع الصغير» ص٣٤٥، و«الهداية» ٣٨٨، و«تبيين الحقائق» ١٥/٤، و«الجوهرة النيرة» ٢/٢، و«البحر الرائق» ٢/٦.

<sup>(3) «</sup>الجامع الصغير» ص ٣٤٥، و«الهداية» ٣٨/٣، و«تبيين الحقائق» ١٥/٤، و«البحر و«البحر و«البحر المجمع» ورقة ٢٣٠، و«البحر الرائق» ٢/٦-٧.

وقال محمد تَخَلَّلُهُ: يجوز ذلك (١).

له: أن هذا الشرط في معنى خيار الشرط وملحق به، وعند<sup>(۲)</sup> ٱشتراط الخيار فوق الثلاث يجوز إذا كان معلومًا، فكذا ما ألحق به<sup>(۳)</sup>.

ولأبي حنيفة وَ الشراط الخيار فوق الثلاث مفسدٌ للبيع، وهذا ملحق به، فيكون مفسدًا. وكل واحد من أبي حنيفة ومحمد مر على أصله في الحاق هذا الشرط بشرط الخيار (٤).

وأما أبو يوسف، فإنه أجاز في شرط الخيار عملا بالأثر، وهو ما روي عن ابن عمر صلى الله أجاز الخيار إلى شهرين (٥)، وعمل في هاذِه المسألة بالقياس (٦).

"A" "A" "A"

<sup>(</sup>۱) «الجامع الصغير» ص٣٤٦، و«الهداية» ٣٨٨، و«تبيين الحقائق» ١٥/٤، و«الجوهرة النيرة» ١٥/١، و«البحر الرائق» ٢/٦.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب): (وعندي) بدل (وعند).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (ما لحق به) بدل (ما ألحق به).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٢٨/٣، و«تبيين الحقائق» ٤/٥، ١٦، و«البحر الرائق» ٦/٦، و«النافع الكبير» ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) لم أجده، وقال عنه الزيلعي: غريب جدًا، «نصب الراية» ٨/٤. وقال العيني: إِن هلذا كله لم يثبت بإسناد صحيح، «إعلاء السنن» ٢/١٤.

### اشتراط إلغاء البيع

# إذا لم ينقد الثمن خلال ثلاثة أيام

قال: (ولو قال: إلىٰ ثلاثة أيام أجزناه).

إذا(١) قال: إن لم أنقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا.

قال علماؤنا: يجوز البيع<sup>(۲)</sup>.

وقال زفر كَنَّهُ: لا يجوز (٣)؛ لأنه بيع شُرِطَتْ فيه إِقَالةٌ فاسدةٌ؛ لتعلقها بالشرط، واشتراط الإقالة الصحيحة في البيع مما يفسده، فاشتراط الفاسدة أولىٰ بالفساد.

ولنا: أن ابن عمر والله المن الله الشرط المناه الشرط المناه المناع المناه المنا

<sup>(</sup>١) في (ج): (ولو) بدل (إذا).

<sup>(</sup>۲) «الجامع الصغير» ص٣٤٥، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٥، و«الهداية» ٣/ ٢٨، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٥، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٦، و«البحر الرائق» ٦/٦.

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٥، و«الهداية» ٣/ ٢٨، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٥، و«الجوهرة النيرة» 1/ ٢٤٦، و«البحر الرائق» ٦/ ٦، ٧.

<sup>(3)</sup> لم أجده، والذي عن ابن عمر مرفوعًا: «الخيار ثلاثة أيام» أخرجه الدارقطني في «سننه» 7/70 رقم [771] في كتاب البيوع، وفيه أحمد بن عبد الله بن ميسرة، ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. «نصب الراية» 3/4. وقال ابن حجر «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 7/12: إسناده واه.

<sup>(</sup>٥) لفظة: (أقل) غير موجودة في (أ).

<sup>(</sup>٦) لفظة: (فلأن الحاجة) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (المرافقة) بدل (المرافعة).

القاضي، وقد لا تتيسر المرافعة؛ لضرر يلحقه فيها أو لعجز، فتعيّن (١) هذا، ودفع ضرر الغبن، كما يندفع بالتروي بعد العقد [ب/١١٤٧] فيمكن دفعها به قبل العقد.

وأما أنه أقل تغييرًا؛ فلأن شرط الخيار يمنع من ثبوت حكم العقد، ويثبت ولاية (٢) الفسخ نصًا ودلالة، وفيما (٣) نحن فيه يثبت حكم العقد، ولم يثبت حكم الفسخ نصًا بل دلالة، فكان أقل تغييرًا، فكان أولى بالجواز (٤).

# اشتراط الخيار إلى الغد

JW7 JW7 JW7

قال: (والغد غاية داخل في الخيار (٥)، وأخرجاه).

قال أبو حنيفة وظي اذا أشترط الخيار إلى الغد، فله الخيار في الغد كله، وهكذا إلى الظهر، والليل يشمل جميع وقت الظهر وجميع وقت الليل (٦٠).

وقالا: لا تدخل الغاية فيه (٧).

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): (فيتعين) بدل (فتعين).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (ولأنه) بدل (ولاية).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وفي ما) بدل (وفيما).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٥، و «الهداية» ٣/ ٢٨، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٥-١٦.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (في الخيار داخل). بدل (داخل في الخيار).

<sup>(</sup>٦) «الأصل» ١٢٦/٥، و«المبسوط» ١٢٦/٥، و«الجوهرة النيرة» ١/٢٤٦، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٠.

<sup>(</sup>۷) «الأصل» ۱۲٦/٥، و«المبسوط» ۱۲/ ۵۲، و«الجوهرة النيرة» ۱/۲۶۲، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۰.

لهما(١): أن الغاية لا تدخل فيما ضربت له الغاية، كالليل في باب الصوم.

وكتأجيل الدين إلى رمضان، وكالإجارة.

وله: أن حرف إلى يستعمل لمد الحكم المذكور قبلها (٢) إلى الغاية، كقوله (٣) تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ (٤).

وقد يستعمل لانسحاب الحكم المذكور قبلها على المجرور بها، وإخراج ما وراء الغاية [ج/١١٨٤] عن ذلك الحكم، كقولنا: في خمس من الإبل السائمة إلى تسع.

وكقول النحاة: تثبت [١/١٢٧ب] الهاء في المذكور من الثلاثة إلى العشرة، وليس المراد هاهنا المعنى الأول، فإنه لولا ذكر الغاية لا تسحب الحكم على الغد وما بعده، ألا ترى أنه يفسد البيع؛ لإطلاق الخيار، لاقتضائه خيار الأبد.

وإذا لم يكن مرادًا تعيَّن المعنى الثاني، وهو إخراج ما وراء الغد عن حكم الخيار بخلاف التأجيل؛ لأنه لمد الحكم.

ألا ترىٰ أنه إذا أطلق لا ينصرف إلى الأبد، بل<sup>(٥)</sup> عند بعضهم يتأجل إلىٰ ألاثة أيام.

<sup>(</sup>١) في (أ): (ولهما) بدل (لهما).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (قبلها) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ج): (لقوله) بدل (كقوله).

<sup>(</sup>٤) [سورة البقرة آية ١٨٧].

<sup>(</sup>ه) لفظ : (بل) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) حرف (إليٰ) غير موجود في (أ).

والمختار للفتوى: أنه يتأجل إلى شهر، وبخلاف الإجارة؛ لأنه لمد الحكم أيضًا؛ لأنها تقع على المنافع القائمة في الحال<sup>(١)</sup>.

# اشتراط الخيار لغير العاقد

قال: (ولو شرط الخيار لغيره أجزناه، ويثبت لكل منهما، فإن اُختلف تصرفهما، اعتبر السابق، وإن حصلا معا رجح العقد في رواية، والفسخ في أخرى).

اشتراط الخيار لغير العاقد جائز استحسانًا (٢).

وقال زفر: لا يجوز<sup>(۳)</sup>؛ لأن الخيار من أحكام العقد وموجباته، فيختص بالعاقد، ولا يجوز لغيره، كاشتراط<sup>(٤)</sup> الثمن على غير المشتري.

ولنا: أن تصرفات العاقل تصان عن اللغو مهما أمكن، وقد أمكن بجعل الخيار لغيره نيابة عن نفسه بطريق الأقتضاء، فيثبت الخيار لكل منهما (٦) أولًا، ثم ينوبه الغير فيه، وإذا ثبت ذلك يثبت الخيار لكل منهما (٦).

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۳/ ۶۱–۲۲، و «بدائع الصنائع» ٥/ ۱۷٤، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۹۹/أ، و «فتح القدير» ٥/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) «الأصل» ٥/١٢٢-١٢٣، و«المبسوط» ١٧/٧٤، و«بدائع الصنائع» ٥/١٧٤، و«الهداية» ٣/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٧٤/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/١٧٤، و«الهداية» ٣/ ٣٠، و«تبيين الحقائق» ١٩٤٤، و«البحر الرائق» ٦/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (اشتراط) بدل (كاشتراط).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (له الخيار) بدل (الخيار له).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ١٩/٤، و«الهداية» ٣/ ٣٠، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٩، و «البحر الرائق» ٢/ ٢٠، «مجمع الأنهر» ٢/ ٣٠.

ومن هنا(١) إلى آخر المسألة بتفصيلها من الزوائد.

فمن أجازه منهما جاز، ومن رده بطل، ولو اتختلف تصرفهما بأن أجاز أحدهما وفسخ الآخر مرتبا، اعتبر السابق منهما؛ لعدم المزاحم (٢).

ولو خرج التصرفان معًا، يعتبر تصرف العاقد في رواية؛ لقوته (٣)؛ لأن النائب يستفيد الولاية منه، وتصرف الفسخ (٤) في رواية؛ لكونه أقوى باعتبار أن العقد الجائز يلحقه الفسخ ولا ينعكس، ولما ملكا (٥) التصرف رجحنا (٢) بقوة الحال.

وقيل: الرواية الأولىٰ قول محمد (٧) كَلَّلُهُ، والثانية قول أبي يوسف (٨) كَلَّلُهُ.

واستخرج ذلك من مسألة بيع<sup>(٩)</sup> الوكيل من رجل، والموكل من آخر معًا.

<sup>(</sup>١) في (ب): (هاهنا) بدل (هنا).

<sup>(</sup>۲) «الهداية» ۳۰/۳، و «تبيين الحقائق» ١٩/٤، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣١، و «البحر الرائق» ٦/٢١، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (قوتها) بدل (قوته).

<sup>(</sup>٤) قوله: (رواية لقوته، لأن النائب يستفيد الولاية فيه وتصرف الفسخ) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (ملك) بدل (ملكا).

<sup>(</sup>٦) في (أ): (رجحناه) بدل (رجحنا).

<sup>(</sup>۷) «الهداية» ۳/ ۳۰، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٩ - ٢٠، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣١، و «البحر الرائق» ٦/ ٢٢.

<sup>(</sup>A) أنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٩) في (أ): (بيع مسألة) بدل (مسألة بيع).

فمحمد (۱) كَنَهُ يرجح تصرف الموكل، وأبو يوسف (۲) كَنَهُ تصرفهما، ويجعل المبيع مشتركًا بينهما (۳)؛ لتعذر الترجيح بالحال؛ لاتحاد جنس التصرف ثمت (٤)، وهو أنه بيع بخلاف مسألتنا، فإن أحد التصرفين إجازةٌ، والآخر فسخٌ (٥).

# من يكون له الملك في مدة الخيار

قال: (وإذا باع بالخيار لم يخرج المبيع عن ملكه، والثمن غير مملوك له، فهلك عند المشتري بالقيمة، وإذا أشترى بالخيار لم يخرج الثمن عن ملكه، وخرج المبيع عن ملك البائع، والمشتري لا يملكه، ولو تعيب أو هلك يوجب الثمن لا القيمة).

الخيار لا يخلو: إما أن يكون للبائع، أو للمشتري، أو لهما، أو لغيرهما، أما إذا كان لغيرهما (٢)، فقد ذكرناه (٧)(٨)، وفيه خلاف زفر، ولنعقد للأقسام الأُخر فصولًا.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٣٠، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٢٠، و «البحر الرائق» ٦/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) لفظة: (بينهما) غير موجودة في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (ثم) بدل (ثمت).

<sup>(</sup>٥) «تبيين الحقائق» ٤/٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) عبارة: (أما إذا كان لغيرهما) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٧) في (أ)، (ج): (ذكرنا) بدل (ذكرناه).

<sup>(</sup>٨) ينظر صحيفة ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥.

# من يكون له الملك في مدة خيار البائع فصل (١)

أما<sup>(۲)</sup> إذا كان الخيار للبائع، فإنه يمنع خروج المبيع من ملكه بالإجماع<sup>(۳)</sup>، وإن قبضه المشتري بإذن البائع. والثمن يخرج من ملك المشتري بالإجماع<sup>(3)</sup>، وإن لم يقبضه البائع، واختلف في دخوله في ملك البائع. فقال<sup>(٥)</sup> أبو حنيفة في الإجارة<sup>(٢)</sup>. وقالا: يدخل في ملكه إلّا بالإجارة<sup>(٢)</sup>.

فلو تصرف [ب/١١٤] البائع في المبيع في مدة الخيار تصرف المُلاّك كالبيع، والإعتاق [ج/١٨٤] والهبة، والوطء، وما أشبه (٨) ذلك من التصرفات الفعلية، نفذ تصرُّفه وانفسخ البيع؛ لأنه على ملكه (٩)،

<sup>(</sup>١) في (ج): (قال) بدل (فصل).

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): (وأما) بدل (أما).

<sup>(</sup>٣) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/١٦، و«المبسوط» ٤٩/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٨٧، و«تبيين الحقائق» ١٦/٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، و «فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٧٨، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٧، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (قال) بدل (فقال).

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، و«فتاوى فاضيخان» ٢/ ١٧٨، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>V) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>A) في (ب): لفظ (وما شابه) بدل (وما أشبه).

<sup>(</sup>٩) «بدائع الصنائع» ٥/٢٦٧، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٧٨-١٧٩، و«العناية على الهداية» ٦/ ٣١٤، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٧، و«فتح القدير» ٦/ ٣١٤.

ولو تصرف أولًا في الثمن، والثمن عين، صح تصرُّفه (١)، وكان إجازة للبيع بالفعل عند أبي حنيفة (٢) وعلى قولهما (٣)، جاز؛ لأنه داخلٌ في ملكه.

ولو تصرف فيهما معًا بأن باع عبدًا بجارية فأعتقهما معًا<sup>(3)</sup> عتقا، وتلزمه قيمة الجارية عند أبي حنيفة (<sup>6)</sup> في لده بعقد فاسد، ولو تصرف المشتري في المبيع أو في الثمن وهو عين، لم يصح تصرفه، فإن هلك في مدة الخيار: إن كان قبل التسليم إلى المشتري، بطل البيع، وإن هلك بعد القبض، بطل البيع أيضًا، ويلزم المشتري قيمة المبيع يوم القبض، معناه: إن كان من ذوات القيم، وإلا فيجب ضمان مثله إن كان مثليا (<sup>٧)</sup>.

ونفاذ (^) البيع إذا كان الخيار للبائع بأحد أمور ثلاثة: بأن يجيز البيع بالقول في المدة، أو بمضي المدة قبل أن يجيز، أو يفسخ، أو بموت قبل مضى المدة.

وفسخه بأحد أمرين: إِما بالفعل، أو بالقول (٩).

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٧، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٧، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (معًا) غير موجود في (أ)، (ج).

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٧، و«فتاويٰ قاضيخان» ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (ج): (لهلاكها) بدل (كهلاكها).

<sup>(</sup>V) «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣١، ٢٣٢.

<sup>(</sup>A) في (ج): (ويعادل) بدل (ونفاذ).

<sup>(</sup>٩) «بدائع الصنائع» ٥/٢٦٧، و«العناية على الهداية» ٦/٣١٣-٣١٣، و«الجوهرة النيرة» ١/٢٤٧.

وإنما كان خيار البائع مانعًا من خروج المبيع من ملكه؛ لأن خروجه منوط برضاه؛ لأن الرضا هو المقصود الأصلي في البيع، والخيار ينافي تمام الرضا. ولهذا ينفذ إعتاقه في مدة الخيار، ولا يملك المشتري التصرف فيه، وإن (١) قبضه بإذن البائع كما بيّنا (٢)، وإنما كان (٣) يهلك في يد المشتري بالقيمة؛ لأن البيع أنفسخ بالهلاك، حيث كان موقوفا؛ لإنفاذ البيع بدون قيام المحل، فبقي مقبوضًا في يده، [١/٨٢٨أ] على سوم الشراء (٤)، فيضمن بالقيمة أو المثل كما مرّ (٥)(١).

# لمن الملك في خيار المشتري فصل<sup>(٧)</sup>

قال: (وأما إذا كان الخيار للمشتري، فالمبيع يخرج عن ملك البائع، ولا يدخل في ملك المشتري).

عند أبي حنيفة (^) فَيْجَانِهُ وعندهما (٩): يدخل، والثمن لا يخرج عن ملك

(١) في (ج): (فإن) بدل (وإن). (٢) في (ب): (بيناه) بدل (بينا).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (كان) غير موجود في (ب)، و(ج).

<sup>(</sup>٤) سوم الشراء: طلب المبيع بالثمن الذي تقرر به البيع. «المصباح المنير» ١/٢٩٧، مادة (سوم) و«الحدود والأحكام الفقهية» ص٦٦، و«التعريفات» ص١٦٢.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (علىٰ ما مر) بدل (كما مر).

<sup>(</sup>٦) ينظر صحيفة ١٩٩، وينظر «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣١، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) لفظ: (فصل) غير موجود في (ج).

 <sup>(</sup>۸) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۱۳، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، و «الهداية» ٣/ ٢٨، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٩) أنظر المراجع السابقة.

المشتري بالإجماع<sup>(۱)</sup>. فلو تصرف المشتري في المبيع، جاز تصرفه إجماعًا، وكان إجازة منه، ولو تصرف في الثمن أولًا، جاز أيضًا بالإجماع<sup>(۲)</sup>، ويكون فسخًا للبيع، سواء كان الثمن في يده، أو في يد البائع، ولو تصرف البائع في الثمن أو في المبيع، لا يصح تصرفه إجماعًا<sup>(۳)</sup>.

فإن هلك المبيع في يد المشتري قبل مضيّ المدة نفذ البيع ولزمه الثمن (٤)، ولنحصَّل هاهنا مذهب الشافعي (٥) في المسألة فنقول: ملك المبيع في زمن الخيار فيه (٦) ثلاثة أقوال:

أحدها: للمشتري، والملك في الثمن للبائع.

والثاني: للبائع، والملك في الثمن للمشتري.

والثالث: موقوف، فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري بنفس البيع، وإلا بان بأن (٧) ملك البائع لم يزل. وكذا يتوقف في الثمن. وفي موضع الأقوال طرق:

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٩، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٧٩، و«العناية على الهداية»، ٢/ ٣١٣، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٨، و«فتح القدير» ٦/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، و«فتاوىٰ قاضيخان» ٢/ ١٧٨، ١٧٩، و«البحر الرائق» ٦/ ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٢٩، و «تبيين الحقائق» ١٦٢/٤، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) «الأم» ٣/٥، و«التنبيه» ص٦٣، و«الوجيز» ١/١٤١، و«المهذب» ٢٦٦٦، و«روضة الطالبين» ٣/٤٤٨، و«المجموع» ٩/٢٨٨-٢٣١، و«مغني المحتاج» ٢/٨٤.

<sup>(</sup>٦) لفظ (فيه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٧) لفظ (بأن) غير موجود في (ج).

أحدها: أنها<sup>(۱)</sup> إذا كان الخيار لهما، إما بالشرط، أو بالمجلس، أما إذا كان لأحدهما، فهو مالك المبيع<sup>(۲)</sup>؛ لنفوذ تصرفه.

والطريق الثاني: أنه لا خلاف في المسألة، ولكن إذا كان الخيار للبائع، فالملك له، وإن كان للمشتري، فله، وإن كان لهما، فموقوف. وتُنزل الأقوال على هاذِه الأحوال.

والثالث: طرد $(7)^{(3)}$  الأقوال في جميع الأحوال، وهو الأصح عند عامة الأصحاب(0).

تفريع على مذهبه: إذا تلف المبيع بآفة [ج/١١٨٥] سماوية في زمن الخيار، نظر (٦) إن كان قبل القبض، أنفسخ العقد.

وإن كان بعده، وقلنا (٧): الملك للبائع، أنفسخ أيضًا، فيسترد الثمن، ويغرم للبائع القيمة (٨)، وإن قلنا (٩): الملك للمشتري أو موقوف، فوجهان

<sup>(</sup>١) في (ج): (أنه) بدل (أنها).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (للمبيع) بدل (المبيع). (٣) في (أ): (طرق) بدل (طرد).

<sup>(</sup>٤) الطرد لغة: الإزعاج والإبعاد على سبيل الأستخفاف.

والطرد عرفًا: ما يوجب الحكم لوجود العلة، وهو التلازم في الثبوت. وقول بعض الفقهاء: طردت الخلاف في المسألة طردًا: أجريته، مأخوذ من المطاردة، وهو الإجراء للسباق.

<sup>«</sup>المصباح المنير» ٢/ ٣٧٠، مادة (طرد) و«التعريفات» ص١٨٣، و«الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ص٨٣، و«التوقيف علىٰ مهمات التعاريف» ص٤٨٠.

<sup>(</sup>٥) «روضة الطالبين» ٣/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (ونظر) بدل (نظر).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (فإن قلنا) بدل (وقلنا).

<sup>(</sup>A) قوله: (وقلنا: الملك للبائع، ٱنفسخ أيضًا، فيسترد الثمن، ويغرم للبائع القيمة) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (إن الملك) بزيادة (إن).

### أو قولان:

أحدهما: ينفسخ أيضًا؛ لحصول الهلاك قبل ٱستقرار العقد.

وأصحهما: لا ينفسخ؛ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض، ولا أثر لولاية الفسخ، كما في خيار العيب. وإن قلنا بالانفساخ، فعلى المشتري القيمة. وإن قلنا بعدم (١) الأنفساخ، فهل ينقطع الخيار (٢)؟

وجهان: أحدهما: نعم، كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع.

وأصحهما: لا، كما لا يمتنع التحالف بتلف المبيع، ويخالف الرد بالعيب؛ لأن الضرر ثم<sup>(٣)</sup> يندفع بالأرش<sup>(٤)</sup>.

فإن قلنا بالأول؛ ٱستقر العقد، ولزم الثمن.

وإن قلنا بالثاني؛ فإن تم العقد، لزم الثمن، وإلا وجبت القيمة على المشترى، واسترد الثمن.

هٰذا تحصيله (٥)، وقد عرف منه [ب/١١٤٨] موضع الخلاف على التحقيق.

<sup>(</sup>١) في (ج): (يوم) بدل (بعدم).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (الخيار) غير موجود في (ج).

 <sup>(</sup>٣) في (أ): (ثمة) بدل (ثم). وثم : بالفتح: ٱسم إشارة إلى مكان غير مكانك، أي: بمعنىٰ هنالك .

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص٨٦-٨٧ مادة (ثُم) و «المصباح المنير» ١/ ٨٤ مادة (ثُم).

<sup>(3)</sup> الأرش: هو قسط ما بين الصحة والعيب. «غريب الحديث» لابن الجوزي ١٩/١، و«المطلع علىٰ أبواب المقنع» ص٢٣٧، و«المصباح المنير» ١/١٢، مادة (أرش) و«مغني المحتاج» ٢/٥٤، و«زاد المستقنع» ص٣٩-٠٤.

<sup>(</sup>٥) تحصيل مذهب الشافعي نقله المؤلف بنصه من «روضة الطالبين» ٣/ ٤٥٨-٤٥١، ٤٥٢، وينظر: «المهذب» ١/ ٢٦٧، و«المجموع» ٩/ ٢٣١.

وعندنا (۱): يجب عليه الثمن؛ لأن المبيع بالإشراف على الهلاك بعيب تعذر ردّه، كما لو تعيب في يده (۲)، فينبرم (۳) العقد؛ لتعذر الرّد، ثم الهلاك بعد الإبرام لا يفيد الأنفساخ، فيلزم الثمن (٤).

ولأبي يوسف ومحمد رحمهما الله في دخول المبيع في ملك المشتري إذا كان الخيار له: أن المانع<sup>(ه)</sup> -وهو الخيار- شرع نظرًا لمن له الخيار، والنظر في منع ذلك، زوال ملكه، لا في منع دخول شيء في ملكه، ولهاذا<sup>(١)</sup> فإنه لا يجب الثمن على المشتري إذا كان الخيار له؛ لأنه مما عليه، فوجب أن يثبت له الملك في المبيع بمقتضى العقد.

وهاذا، لأن عمل الشرط في العقد بحسب الحاجة، والحاجة مختصة بدفع ما عليه، لا في دفع ماله.

وله أذا قلنا بزوال (٧) المبيع عن ملك البائع، وإن (٨) من أشترى عبدًا بجارية، والخيار (٩) له، فأعتقهما في المدة، نفذ إعتاقه فيهما؛ لثبوت ملكه في الجارية من قبل (١٠)، وفيما أشترى بحكم الشراء، ولأنه لما

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» ص۷۰، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ۱۳/۲، «وبدائع الصنائع» ۲٦٦/٥، و«الهداية» ۲۹/۳.

<sup>(</sup>٢) عبارة (في يده) غير موجودة في (ج)

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): (فيبرم) بدل (فينبرم).

<sup>(</sup>٤) عبارة: (فيلزم الثمن) غير موجودة في (أ).

<sup>(</sup>٥) حرف (الواو) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (أ)، (ج): (وهاذا) بدل (ولهاذا).

<sup>(</sup>V) في (ج): (يزول) بدل (بزوال).

<sup>(</sup>A) في (ب): (فإن) بدل (وإن).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (فالخيار) بدل (والخيار).

<sup>(</sup>١٠) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٧، و«فتاوىٰ قاضيخان» ٢/ ١٧٨.

خرج المبيع عن ملك البائع، فلو لم يدخل في ملك المشتري لكان مملوكًا بلا مالك (١).

وله: أن هذا الخيار شُرع لدفع الغبن، ولو ثبت الملك للمشتري في المبيع، فقد لا يتمكن من دفعه، بأن كان عبدًا هو قريبه، فيعتق عليه، ففيما قالا (٢) أحتمال الضرر (٣) على بعض التقادير (٤)، وليس فيما قلنا أحتمال ضرر، فكان أولى (٥).

ولأن الخيار الثابت للمشتري هو ما كان ثابتًا له قبل العقد، وإنما أضيف إلى الشرط باعتبار أنه مستبق له إلى ما بعد العقد؛ إذ لولاه لعمل العقد عمله، وحكم العقد ثبوت الملك للمشتري مضمونا عليه بالثمن، وهذا الحكم معدوم<sup>(۱)</sup> قبل العقد، فكذا ما<sup>(۱)</sup> بعده، ما دام الخيار ثابتًا، وهذا على مثال الأستثناء، فإن أنتفاء حكم المستثنى بالعدم الأصلي، وإنما أضيف إلى الأستثناء باعتبار أنه لولاه لعمل صدر الكلام<sup>(۸)</sup> عمله في إثبات مقتضاه، فإن القائل: لك عليّ مائة إلاّ عشرة. يلزمه تسعون، لا لأن أنتفاء العشرة بقوله: إلّا عشرة. بعد ثبوتها بصدر الكلام؛

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۲/ ۲۵، و «الهداية» ۳/ ۲۸، و «تبيين الحقائق» ۱۲/۶، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۲، و «البحر الرائق» ۲/ ۱۶.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (قالاه) بدل (قالا).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (ضرر) بدل (الضرر).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (النفاذ) بدل (التقادير).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٢٨، و«الاُختيار» ٢/ ١٤، «وتبيين الحقائق» ٤/ ١٦، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (حكم علىٰ معدوم) بدل (معدوم).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (ما) غير موجود في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>A) في (ج): (الكمال) بدل (الكلام).

لاستحالة أنتفاء ما ثبت بصدر (١) الكلام بمجرد قوله؛ بل (٢) لأن حكم الاستثناء الإبقاء على العدم الأصلي، وإذا ثبت ذلك لم يمكن التفصيل بين المبيع والثمن [١/١٢٨٠]، على أن الغرض من شرط الخيار [ج/١٨٥٠] وإن كان هو الحاجة، لكن هذا الامتياز بين حكمي المبيع والثمن إنما يصح أن لو كان أنتفاء حكم العقد في جانب المشتري مستفادًا من الشرط، ليتقدر بقدر الحاجة.

فأما إذا كان الأنتفاء بحكم العدم الأصلي لم يمكن التمييز؛ لاستحالة أنتفاء (٣) حكم العقد بالعدم الأصلي في جانبه حتىٰ لا يلزمه الثمن بهذا العقد في زمان لا ينتفي فيه حكمه بعينه في جانبه، حتىٰ ملك المبيع بهذا العقد أيضًا، ولا يلزم كونه مملوكًا بلا مالك؛ لأن المالك أحدهما غير عين، علىٰ أن حصول البدلين بعقد البيع، لا نظير (٤) له في الشرع.

أما المملوك بلا مالك فله نظير كالعبد المشترى للكعبة من بيت المال(٥).

وأما خروج المبيع عن ملك البائع؛ فلأن حكم العقد في جانبه غير منتفٍ؛ لقيام المقتضى، وانتفاء ما يجعله باقيًا على العدم الأصلي.

وأما الإعتاق ونفاذه؛ فإنه بالعتق التزم (٦) العقد بالتضمن، فأما النفوذ في الجارية؛ فلمصادفة التصرف ملكه.

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): (صدر) بدل (بصدر).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (بل) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (انتفاء) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لا يظهر) بدل (لا نظير).

<sup>(</sup>٥) «تبيين الحقائق» ١٦/٤، و«الغاية على الهداية» ٢٠٨/٦، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٢، و«فتح القدير» ٢/٧٧، و«البحر الرائق» ٢/٤١.

<sup>(</sup>٦) في (ب): (فإنها لعتق)، وفي (ج): (فإنها لعين) بدل (فإنه بالعتق).

وأما<sup>(۱)</sup> في العبد؛ فإنه بسبيل من عتقه بواسطة التزام العقد فنفذ، فوجب<sup>(۲)</sup> عليه تسليم الجارية، وقد عجز، فيلزمه قيمتها.

وينبني على هذا الأصل المختلف فيه مسائل (٣) منها:

إن المبيع إذا كان ذا رحم محرم من المشتري لم يعتق عليه، وخياره باق عنده (٤)، وعندهما (٥) يعتق، وبطل خياره.

ومنها: إذا كان المبيع جارية، فولدت منه بنكاح في المدة قبل القبض، لم تَصر أمَّ ولده عنده (٦)، وخياره باقٍ.

وعندهما (٧): صارت أُمَّ ولدِه، وبطل الخيار.

<sup>(</sup>١) في (ج): (فأما) بدل (وأما).

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): (ووجب) بدل (فوجب).

<sup>(</sup>٣) ينظر توثيق وتفصيل هٰذِه المسائل في:

<sup>«</sup>المبسوط» ۱۲/۱۳-۷۷، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٦-٢٦٦، و «فتاوی قاضیخان» ٢/ ١٧٨، و «الهدایة» ٣/ ٢٩، و «الآختیار» ٢/ ١٤، و «تبیین الحقائق» ٤/ ١٧-١٨، و «الجوهرة النیرة» ١/ ٢٤٨-٢٤٩، و «فتح القدیر» ٦/ ٣١٠، ٣١٠، ٣١١، ٣١١، و «البحر الرائق» ٦/ ٢١، ١١، ١٨.

<sup>(</sup>٤) «لمبسوط» ٦٦/١٣، و«بدائع الصنائع» ٢٦/٥، و«الهداية» ٣/ ٢٩، و«الآختيار» ٢/ ١٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٧، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، و«الهداية» ٣/ ٢٩، و«الآختيار» ٢/ ١٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٧، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤، و«البحر الرائق» ٦/ ١٧.

<sup>(</sup>۷) «المبسوط» ۲۹/۱۳، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، و«الهداية» ٣/ ٢٩، و«الأختيار» ٢/ ١٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٧، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٨، و«البحر الرائق» ٢/ ١٧.

ومنها: أنها<sup>(۱)</sup> إذا كانت زوجته لا يفسد النكاح عنده<sup>(۲)(۳)</sup>، وعندهما<sup>(٤)</sup> يفسد، والخيار باقٍ إجماعًا<sup>(٥)</sup>، فإن<sup>(٢)</sup> وطئها في المدة، فإن كانت بكرًا بطل خياره بالاتفاق<sup>(۷)</sup>.

أما عنده (٨) فللنقصان، وأما عندهما، فله وللوطء (٩).

وإن [ب/١١٤] كانت (١٠) ثيبا: فإن لم ينقصها الوطء، لا يبطل الخيار عنده (١١)؛ لأنه وطء بملك النكاح.

وعندهما (۱۲): يبطل؛ لأنه وطء بملك يمين، وإن نقصها الوطء بطل خياره بالإجماع (۱۳).

<sup>(</sup>١) لفظ: (أنها) غير موجود في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (عندهما) بدل (عنده).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ٢٦/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، و«الهداية» ٣/ ٢٩، و«الأختيار» ٢/ ١٤، و«البحر الرائق» ٢/ ١٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٧، و«الجوهرة النيرة» ٢/ ٢٤، و«البحر الرائق» ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، و«الهداية» ٣/ ٢٩، و«البحر الرائق» ٦/ ١٦.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (وإن) بدل (فإن).

<sup>(</sup>۷) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، و«الهداية» ٣/ ٢٩، و«الاً ختيار» ٢/ ١٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٧، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٨، و«البحر الرائق» ٦/ ٦١.

<sup>(</sup>A) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، و «تبيين الحقائق» ٤/١٧.

<sup>(</sup>٩) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۱۰) في (ج): (كان) بدل (كانت).

<sup>(</sup>۱۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، و«الهداية» ٣/ ٢٩، و«الاُختيار» ٢/ ١٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٧، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٨، و«البحر الرائق» ٦/ ٦١.

<sup>(</sup>١٢) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١٣) «الآختيار» ٢/ ١٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٧، و«البحر الرائق» ٦/ ١٦.

ومنها: أن الجارية المشتراة إذا حاضت في المدة، وأجاز المشتري البيع، لا يجتزأ بتلك الحيضة عن الأستبراء عنده (١)، وعندهما (٢) يجتزأ بها، وإن فسخه، وعادت إلى البائع، لا يجب الاستبراء على البائع (٣).

وعندهما (٤): يجب إذا فسخ بعد قبض المشتري، قياسًا واستحسانا، وإن كان الفسخ قبل قبضه وجب قياسا، ولم يجب أستحسانا (٥).

ومنها: أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع ثم أودعه إياه في مدة الخيار، فهلك (٢) فيها أو بعدها، بطل البيع عنده، ويهلك من البائع لا من المشتري؛ لما لم يملكه عنده آرتفع قبضه بالإيداع، من حيث إن البائع لا يصلح مودعا لملك نفسه، وهلاك المبيع قبل القبض يُبطل البيع (٧).

وعندهما: يهلك من المشتري، ويلزمه الثمن؛ لصحة الإيداع عندهما (٧)؛ لأنه ملكه، فهلاكه في يد المودع كهلاكه في يده.

ومنها: أن العبد المأذون له إذا آشترىٰ شيئًا بالخيار ثم أبرأه البائع عن الثمن في المدة [ج/١٨٦] يكون خياره باقيا، فإن أجاز (٨) البيع فالمبيع له بغير

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۳/۷۳، و «بدائع الصنائع» ٥/٢٦٦، و «الهداية» ٢/٢٩، و «الآختيار» ٢/ ١٤، و «تبيين الحقائق» ٤/١١، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ٢٦/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٦٦، و«الهداية» ٣/٢٩، و«الاُختيار» ٢/ ١٤، و«تبيين الحقائق» ٤/١٧، و«الجوهرة النيرة» ١/٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٣/ ٦٧، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٦، و «الهداية» ٣/ ٢٩، و «الاُختيار» ٢/ ١٤، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٧، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/٢٦٦، و«تبيين الحقائق» ٤/١٧، و«الجوهرة النيرة» ١/٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (فيهلك) بدل (فهلك).

<sup>(</sup>٧) «بدائع الصنائع» ٥/٢٦٦، و«الهداية» ٣/ ٢٩، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٧.

<sup>(</sup>A) في (ج): (أجازه) بدل (أجاز).

ثمن وإن (١) فسخ عاد إلى بائع بغير ثمن؛ لأنه لم يملكه عنده (١)، فكان (٣)، الرد آمتناعًا عن التملك (٤)، والعبد من أهله كالامتناع عن قبول الهبة.

وعندهما: بطل خياره (٥)؛ لأنه ملكه، فلو رده بعد الإبراء عن ثمنه يكون متبرعا، وهو ليس من أهله.

ومنها: ذميان تبايعا خمرًا، والخيار للمشترين فأسلم، بطل البيع؛ لأنه (٦) لم يملكها، فلم يملكها (٧) بإسقاط الخيار حال إسلامه.

وعندهما (٨): بطل الخيار؛ لأنه ملكها، ويعذر ردها بسبب الإسلام.

# إذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعا

# فصل<sup>(۹)</sup>

وأما إذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعا، وهذا(١٠) القسم غير

<sup>(</sup>١) في (ج)، (ب): (إن) بدل (وإن).

 <sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۲/۷۳، و «الهداية» ۲/ ۲۹، و «تبيين الحقائق» ٤/ ۱۷، و «البحر الرائق»
 ۲/ ۱۷.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وكان) بدل (فكان).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (التمليك) بدل (التملك).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ١٧/٧٣، و «الهداية» ٣/ ٢٩، و «تبيين الحقائق» ٤/١٧، و «البحر الرائق» ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (لأنه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (يتملكها) بدل (يملكها).

<sup>(</sup>۸) «المبسوط» ۲۹/۱۳، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٦٦، و«الهداية» ٣/٢٩، و«تبيين الحقائق» ١٧/٤، و«البحر الرائق» ٦/١٧.

<sup>(</sup>٩) في (ج): (قال) بدل (فصل).

<sup>(</sup>١٠) في (أ): (فهاذا) بدل (وهاذا).

مذكور في نص الكتاب، وقد ذكرناه هاهنا؛ لاقتضاء التقسيم، وتتميما للكلام (۱) في المسألة، وحكمه أنه لا يخرج المبيع عن ملك البائع، ولا الثمن عن ملك المشتري، فإن تصرف البائع في المبيع جاز، وكان فسخًا، وكذلك إن تصرف المشتري في الثمن إن كان عينا، وتصرف كل واحد (۲) منهما فيما أشتراه باطلٌ، وأيهما هلك قبل التسليم بطل البيع، وإن هلك بعد التسليم بطل "أيضًا، ولزمته القيمة، وأيهما فسخ البيع في مدة الخيار أنفسخ.

وهل يشترط علم (٤) الآخر به -فسيأتي الخلاف فيه، وأيهما أجاز البيع بطل خياره، وصار العقد باتا من (٥) جانبه، والآخر على خياره، وإن لم يوجد منهما إجازةٌ ولا فسخ حتى مضت المدة (٦) لزم البيع، ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر، بطل البيع بينهما، سواء سبق الفسخ أو الإجازة أو كانا معًا، ولا عبرة (٧) للإجازة بكل حال (٨).

THE THE WAY

<sup>(</sup>١) في (ج): (الكلام) بدل (للكلام).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (واحد واحد) بدل (واحد).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (باطل) بدل (بطل).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (عليٰ) بدل (علم).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (في) بدل (من).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (ولزم) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (لا عبرة) بإسقاط الواو.

<sup>(</sup>۸) «المبسوط» ۱۳/ ۵۰، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٥، ٢٦٥، و «فتاوی قاضیخان» ٢/ ١٧٨، و «الاً ختیار» ٢/ ١٢، و «تبیین الحقائق» ٢/ ١٤، و «الجوهرة النیرة» ١/ ٢٤٦، و «البحر الرائق» ٢/ ٣.

## اختلاف المتبايعين في شرط الخيار وعدمه

قال: (ولو ٱختلفا فيه [أ/١٢٩] فالقول لمدعيه (١)، وقالا (٢): لمنكره).

لهما: أن ٱشتراط الخيار أمر زائد على حقيقة البيع، وقد ٱتفقا عليه، والأصل كونه باتا، فيكون القول قول منكر هاذِه الزيادة.

وله: أن مدعي الخيار منكر لزوم البيع، ومنكره يدّعي لزومه، فكان القول للمنكر معنى؛ لأنه متمسك بالأصل؛ لأن لزوم البيع أمر حادث، فكان القول قول من ينكره، وإن كان مدعيًا صورة فإن الأعتبار للمعاني، ولم يتفقا على البيع، فإن مدعي الخيار لم يقر بالبيع إلّا على صفة الخيار، فإقراره بالمجموع، فلا (٣) يتبعض (٤)(٥).

A. A. A.

<sup>(</sup>۱) «الأصل» ٥/ ١٣٣، و«منظومة النسفي» لوحة ٢٠/ب، و«المصفىٰ) لوحة ٥٥/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٩/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (لا) بدل (فلا).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ينتقص) بدل (يتبعض).

<sup>(</sup>٥) «المصفىٰ» لوحة ٥٥/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٩٩/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٤.

### بطلان خيار الشرط بالموت

قال: (ونبطله بالموت)(١).

وقال (٢) الشافعي (٣)، ومالك (٤) رحمهما الله: خيار الشرط يُورث؛ لأنه حق ثابتٌ في العقد، فيجري فيه التوارث، كخيار العيب وخيار التعيين. ولنا: أن الخيار مشيئة وإرادة قائمتان به، فلا يتصور أنتقالهما، والإرث فيما يتصور أنتقاله. وأما خيار العيب، فالوارث قائمٌ مقام المورث فيما هو (٥) له من الاستحقاق، والمورث استحق المبيع سليما. وأما خيار التعيين، فهو ثابت للوارث بالأصالة دون الخلفية، باعتبار أختلاط [ب/١٤٤١] ملكه (٢) غيره، وإنما أختص وارثُ المشتري بالخيار، وإن كان الاختلاط مشتركًا؛ لقيام دلالة رضا البائع بثبوت الخيار للوارث باعتبار رضاه بثبوته لمن هو خلف عنه (٨). وهاذِه الدلالة معلومة من الطرف الآخر.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٤، و«تحفة الفقهاء» ٢/ ٧٧، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٨، و«الهداية» ٣/ ٣٠، و«الآختيار» ٢/ ١٥، و«تبيين الحقائق» ١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (قال) بدون الواو.

 <sup>(</sup>۳) «الأم» ۳/٥، و«مختصر المزني» ص٧٦، و«المهذب» ١/٢٦٦، و«روضة الطالبين»
 ٣/٤٣٩، و«المجموع» ٩/١٨٣.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» ٣/ ٢٢٥، و «التفريع» ٢/ ١٧١، و «عقد الجواهر الثمينة» ٢/ ٢٦٧، و «قوانين الأحكام الشرعية» ٢/ ٣٠٠، و «حاشية الدسوقي» ٣/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (هو) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (ملكه) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (ملك) بدل (بملك).

<sup>(</sup>۸) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٨، و «الهداية» ٣٠ / ٣٠، و «تبيين الحقائق» ١٨ / ١٩-١٠، و «اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ١٤.

وأما خيار الرؤية [ج/١٨٦ب] فالصحيح أنه لا يورث<sup>(١)</sup>، كذا في «شرح الطحاوي»<sup>(٢)</sup> و«إشارات الأسرار»<sup>(٣)</sup>.

وللإمام الطحاوي: «شرح الجامع الصغير» و«شرح الجامع الكبير» كلاهما للإمام محمد بن الحسن الشيباني، ولا أدري هل يقصد المؤلف به «شرح الطحاوي» أحد هذين الشرحين أم يقصد به أحد شروح «مختصر الطحاوي» !! فقد أولع كثير من علماء الحنفية بشرحه، فشرحه بهاء الدين علي بن محمد السمرقندي الأسبيجاني، المتوفئ سنة ٥٣٥ه، وأبو نصر أحمد بن منصور الطبري السمرقندي، وأبو نصر أحمد بن محمد المعروف بالأقطع، المتوفئ سنة ٤٧٤ه، وأبو نصر أحمد بن وأبو بكر الأسبيجاني، المتوفئ سنة ٤٨٠ه، ومحمد بن أحمد الخجندي الأسبيجاني، وأبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص الحنفي المتوفئ سنة ٤٧٠ه، وأبو عبد الله أحمد بن علي المعروف بالجصاص الحنفي المتوفئ سنة ٤٧٠ه، وأبو عبد الله أحمد بن علي المتوفئ سنة ٤٨٠ه، وشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي حسين بن علي المتوفي سنة ٤٨٠ه وغيرهم. «الجواهر المضية» ١/٤٠١، و«كشف سهل السرخسي، المتوفي سنة ٤٨٦ه وغيرهم. «الجواهر المضية» مر٣٠، و«النافع الكبير» الظنون» ١/٢٠٦، ٢/١٦٩٠، و«الأعلام» ٢/٢٠١، و«الأعلام» ٢٠٢٠).

قلت: ذكر الجصاص في «مختصر أختلاف العلماء للطحاوي» ٣/ ٥٣: أن الخيار ليس يملك، ولا يصير مالًا، وإنما هو رأي، والرأي لا يورث.

(٣) "إشارات الأسرار": من تأليف الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه محمد بن إبراهيم، ركن الدين، أبي الفضل، الكرماني الحنفي، المولود سنة ٤٥٧ه، والمتوفى سنة ٤٥٧ه. وكتاب "إشارات الأسرار" هو شرح له "الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني. "كشف الظنون" ١/ ٩٦، و"هداية العارفين" ١/ ٥١٩. وتنظر ترجمة الكرماني في: "الجواهر المضية" ١/ ٣٠٤، و"الطبقات السنية" المحمد بن الحمة الكرماني في: "الجواهر المضية" ١/ ٣٠٤، و"الطبقات السنية" المحمد بن الحمد الكرماني في: "الجواهر المضية" المحمد بن الكرماني في: "الجواهر المحمد الكرماني في: "الحمد المحمد الكرماني في: "الحمد المحمد الكرماني في: "الحمد المحمد الكرماني في: "الحمد المحمد المح

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۱۹، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٦، و «الهداية» ٣/ ٣٥، و «الأختيار» ٢/ ١٦، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الطحاوي هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، نسبة لقرية طحا بصعيد مصر، المولود سنة ٣٣٩هـ، والمتوفىٰ سنة ٣٢١هـ. وقد سبقت الترجمة عنه ص ٩٥-٩٦.

### موت من له الخيار أو انقضاء مدة الخيار

قال: ( ولو مات، أو مضت المدة ولم يجز (١) البيع (٢)، لزم ).

إذا مات من له الخيار، أو القضت المدة، ولم يجز البيع، لَزِم البيع لَزِم البيع تامٌ، وعدم النفاد؛ لقيام المانع، وهو تمكنه من الفسخ في المدة، فإذا مات أو القضت، ولم يفسخ، ارتفع (١٤) المانع، فعمل المقتضى عمله. وقد ذكر (٥) أبو حفص كَلَّهُ في «المنظومة» (٢): أنه

باسم الإله رب كل عبد والحمد لله ولي الحمد رتبها على عشرة أبواب: الأول: في قول أبي حنيفة، والثاني: في قول أبي يوسف، والثالث: في قول محمد، والرابع: في قول أبي حنيفة مع أبي يوسف، والخامس: في قول أبي حنيفة مع محمد، والسابع: في قول أبي يوسف مع محمد، والسابع: في قول كل واحد منهم، والثامن: في قول زفر، والتاسع: في قول الشافعي، في قول كل واحد منهم، والثامن: في سنة ٤٠٥ه، وعدد أبياتها ٢٦٦٩. «منظومة والعاشر: في قول مالك، وأتمها في سنة ٤٠٥ه، وعدد أبياتها ٢٦٦٩. «منظومة النسفي» لوحة ١/أ، ١٤١/أ، و«الجواهر المضية» ١/٣٩٥، و«تاج التراجم» ص١٦٣٠، و«كشف الظنون» ٢/١٨٦٠، و«الفوائد البهية» ص١٥٠، و«هداية العارفين» ١/٧٨٧.

ملحوظة: يوجد في دار الكتب المصرية مخطوطة لكتاب أسمه "الإشارات في الفروع"، به خروم، ولا يعرف مؤلفه، ولعله كتابنا هذا، وهو تحت الرقم ٨٠٦. «فهرس دار الكتب المصرية» ٢/١٠٤.

<sup>(</sup>١) في (ج): (يجزه) بل (يجز).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (البيع) غير موجود في (أ)، و(ج).

<sup>(</sup>٣) «تحفة الفقهاء» ٢/٢٧، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، و«الآختيار» ٢/ ١٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): (وارتفع)، بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٥) في (أ): (ذكره) بدل (ذكر).

<sup>(</sup>٦) المنظومة: هي «منظومة النسفي في الخلاف» للإمام أبي حفص، عمر بن محمد بن أحمد النسفى، المولود سنة ٤٦١هـ، والمتوفى سنة ٥٣٧هـ. أولها:

إذا مات من له الخيار قبل الإجازة، أو مضت المدة قبل الإجازة، ٱنفسخ البيع عند مالك(١).

أقول: ومشاهير الكتب المعتمد عليها في مذهبه تصرح بما أنا ناقله. قال صاحب (٢) «التفريع»: ولا يسقط خياره -يعني: من له الخيار- إلَّا بإمضاء البيع، أو نفوذ مدة الخيار، أو بتصرفه في السلعة تصرف (٣) أختيار لا تصرف أضطرار (٤) محض. فأسقط الخيار في هلزه الأمور، وجعل منها أنقضاء المدة.

وقال<sup>(ه)</sup> ابن شاس<sup>(۱)</sup> .....

ملحوظة: لدي نسخة من مخطوطة «المنظومة» صورتها من مركز الملك فيصل كللله، وعدد لوحاتها: ١٤١ لوحة، وهي بالمركز، تحت الرقم ٤٥٦٨.

(۱) لوحة ۱۳۸/ب. ونص النظم: وذو الخيار إن يمت أو اُنقرض أو أنه قبل الإجازة اُنتقص

- (۲) هو: أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري المالكي، وقيل: آسمه عبد الرحمن، تفقه بالأبهري شيخ المالكية العراقيين، ومن تلاميذه المسدد بن أحمد البصري، وعلي بن القاسم البصري، والقاضي عبد الوهاب البغدادي، من تصانيفه: «التفريع» و«شرح المدونة» و«مسائل الخلاف» توفي سنة ٨٣٧ه. أنظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص٠١٧، و«ترتيب المدارك» ١٥٠٢، و«العبر» ٢/ ١٥٣، و«الديباج المذهب» ١/ ٤٦١، و«كشف الظنون» ١/ ٤٢٧.
  - (٣) لفظ: (تصرف) غير موجود في (ج).
  - (٤) في (ب)، (ج): (اختيار) بدل (اضطرار).
    - (٥) في (ج): (قال) بدون الواو.
- (٦) هو: أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي الفقيه المالكي، كان فقيها فاضلا في مذهب، وكان غاية في الورع، وصنف في مذهب الإمام مالك كلله كتابا نفيسا، أبدع فيه سماه «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة». وضعه على ترتيب «الوجيز» لأبي حامد الغزالي، واشتغل ابن شاس بالتدريس في مصر، ومات

في كتاب "الجواهر" أنقضاء المدة من غير إحداث ما يقتضي الآختيار يلزم البيع، وينتهي الخيار، وهاذا مع سلامة من شرط له الخيار إلى أنقضاء المدة (٢). أما (٣) إن طرأ عليه ما يمنع (٤) من الآختيار، فلا يخلو إما (٥) أن يطرأ عليه ما لا يرجى زواله كالموت، أو ما يرجى زواله كالجنون، والإغماء، فإن مات في المدة فإن الحق ينتقل إلى وارثه. أه.

وهذا تصريح بأن لا يبطل الخيار بالموت؛ بل ينتقل إلى الوارث، كما هو مذهب الشافعي (٦) كن فتركت ذكر الخلاف في المسألة، ولعل أبا حفص كَنَهُ وقف على رواية في المذهب (٧) غير مشهورة لا يقام مع مثلها خلاف.

وقال في «الجواهر» (٨) في موضع آخر: فإن قيل: بماذا ينقطع الخيار؟.

مجاهدًا في سبيل الله بدمياط سنة ٢٦٠هـ، وقيل: سنة ٢١٦هـ. «العبر» ٣/ ١٧٠، و«الديباج المذهب» ٢/ ٤٤٤، و«كشف الظنون» ١/ ٢١٣، و«شذرات الذهب» ٥/ ٢٩، و«الأعلام» ٤٤٢/٤.

<sup>(1) 1/453.</sup> 

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (أمده) بدل (المدة).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (فأما) بدل (أما).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (يمنعه) بدل (يمنع).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (أما) غير موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>٦) «الأم» ٣/ ٥، و «مختصر المزني» ص٧٦، و «المهذب» ١/ ٢٦٦، و «روضة الطالبين» ٣/ ٣٤٩، و «المجموع» ٩/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) في (ب): (وقف في المذهب على رواية) بدل (وقف على رواية في المذهب).

<sup>(</sup>A) Y/053.

قلنا (۱): بأن ينطق وينص على أحد الوجهين؛ أو يكون منه ما يدل على ذلك، وهو على وجهين: ترك وفعل.

فأما<sup>(۲)</sup> الترك فمثل إمساكه عن القول والفعل الدالين على تعين<sup>(۳)</sup> أحد الوجهين إلى أن تمضي مدة الخيار<sup>(٤)</sup>، فلا يكون ممن<sup>(٥)</sup> له الخيار نطق، ولا إحداث فعل، فإنه يستدل بتركه على قصده<sup>(٦)</sup>، فإن كان الخيار للبائع، والسلعة في يده، كان ذلك دليلًا على أنه أختار الفسخ. اهـ.

فهاذا (۲) قريب مما نقله أبو حفص في أنقضاء المدة، ولكنه يحتاج إلى قيود ثلاثة:

أحدها: أنه لم يجز ولم يفسخ.

والآخر: أن الخيار للبائع.

والثالث: أن السلعة في يده.

أما الموت فإنه (٨) لا يبطل به الخيار، كما نقلناه آنفًا.

12 Jan 12

<sup>(</sup>١) في (ب): (ولنا) بدل (قلنا).

<sup>(</sup>٢) ف (ج): (أما) بدل (فأما).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (تعيين) بدل (تعين).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (ولا) بدل (فلا).

<sup>(</sup>٥) في (أ)، (ج): (لمن) بدل (ممن).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (قصد) بدل (قصده).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (وهاذا) بدل (فهاذا).

<sup>(</sup>٨) في (أ): (فلأنه) بدل (فإنه).

# بلوغ الصبي في مدة الخيار

قال: (ولو باع الوصيّ (۱) ملك صبّي بالخيار، فبلغ في المدة يحكم بتمامه، وأبقاه للوصي، وملّكه الفسخ فقط، وإن مضت المدة، حكم بنفاذه في رواية، وبإجازة المالك فيها في أخرى).

قال أبو يوسف (٢) كَالله: إذا باع الأب (٣)، أو الوصي مال الطفل على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فبلغ الطفل في المدة، تم البيع؛ لأنه أنقطعت ولايته عنه، فلم يملك تنفيذ العقد عليه ولا فسخه؛ لأن (٤) ولاية الفسخ تتقيد (٥) بالزمان الذي فيه ولاية التنفيذ (٢)؛ لأنه يملكها على البدل، ومتى بطل عنه (٧) كل من الولايتين، تم العقد نافذًا، كما لو مات، ومالك العين لا يملك الفسخ؛ لأنه غير من شرط له الخيار.

<sup>(</sup>۱) في (ج): (وصي). بدل (الوصي). والوَصِيُّ: يقال: فلان أوصىٰ بولد إلىٰ فلان أي: جعله وصيًا يتصرف في ماله وأطفاله، ويكون الولد تحت ولايته وحمايته بعد موت والده.

<sup>«</sup>طلبة الطلبة» ص٣٤٧، و«المصباح المنير» ٢/ ٦٦٢، و«أنيس الفقهاء» ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٨، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٤، و«البحر الرائق» 19/٦.

<sup>(</sup>٣) عبارة: (الأب أو) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لأن في) بزيادة (في).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (مقيد) بدل (تتقيد).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (التقييد) بدل (التنفيذ).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (عنه) غير موجود في (ج).

وقال محمد (١٠ كَالَمُهُ: الخيار باقي للبائع ولا يتم (٢) [ج/١١٨٧] العقد، ولكن لا يملك الإجازة، بل يملك الفسخ؛ لأن المبيع لم يخرج عن ملك المالك بعد، فالفسخ أمتناع عن الإزالة، وله ولاية ذلك، كما لو باع عينا له بعد بلوغه، ثم فسخ قبل الإجازة.

وأما الإجازة فتتضمن (٣) الإلزام، وهي تعتمد الولاية، ولا ولاية بالبلوغ، ولو مضت مدة الخيار نفذ البيع؛ لزوال المانع الذي هو الخيار، فيعمل العقد عمله عند [١/١٢٩] زوال المانع، وهذا بخلاف (٥) الإجازة؛ لأنها (٦) [ب/١٤٩] تتضمن الإلزام، وقد انتفت.

وروي عن محمد (٧) كَلَّهُ: أنه ينفذ بإجازة المالك في المدة، كما لو باع فضولي (٨) ماله بشرط الخيار له، فأجاز (٩) في المدة.

A. A. A.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» 7/ ۲۸۸، و «فتاوی قاضیخان» ۲/ ۱۸۵، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۶، و «البحر الرائق» ۲/ ۱۹۸. و في «فتاوی قاضیخان»: أن محمد يجعل للبائع حق الإجازة كذلك ۲۰/ ۱۸۵.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (فلا) بدل (ولا).

<sup>(</sup>٣) في (ج): لفظة (فيتضمن) بدل (فتتضمن).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (الذي) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (الخلاف) بدل (بخلاف).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (لأنه) بدل (لأنها).

<sup>(</sup>۷) «فتاوىٰ قاضيخان» ۲/ ۱۸۵، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳٤، و«البحر الرائق» ٦/ ١٩.

<sup>(</sup>٨) في (ج): (فضول) بدل (فضولي).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (فأجازه) بدل (فأجاز).

### ظهور المبيع على خلاف شرط المشتري

قال: (ولو ٱشترىٰ عبدًا بشرط الكتابة فلم يكن (١) تخير في أخذه بالجميع أو الترك(7).

لأنه شرط شرطا ملائمًا للعقد من جهة إعلام المبيع بوصفه، فهو (٣) وصف مرغوب فيه، فاستحق من العقد بالشرط، ففواته يوجب التخيير؛ لعدم رضاه بدونه، وإذا أخذه، أخذه (٤) بجميع الثمن؛ لأن الأوصاف توابع، فلا (٥) يقابلها شيء من الثمن.

وإنما لم يفد بفواته العقد؛ لأن هذا التفاوت في الوصف يُنزل<sup>(٦)</sup> منزلة التفاوت في النوع دون الجنس، ونظير<sup>(٧)</sup> ذلك ما إذا باعه ياقوتا<sup>(٨)</sup>، فإذا هو زجاج، فإنه لا ينعقد<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) عبارة: (فلم يكن) غير موجودة في (ب).

<sup>(</sup>٢) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٤ – ١٥، و«الهداية» ٣/ ٣٢، و«الاُختيار» ٢/ ١٣، «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٥٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٢٠، «تبيين الحقائق» ٤/ ٢٠، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٥٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٢٠. و«كشف الحقائق» ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): (وهو) بدلا من (فهو).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (أخذ) بدل (أخذه). (٥) في (ب)، (ج): (ولا) بدل (فلا).

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (ج) لفظ: (يتنزل) بدل (ينزل).

<sup>(</sup>٧) في (ج) لفظ: (ويظهر) وكلاهما صواب.

٨) اليَّاقُوْتُ: حجر من الأحجار الكريمة، وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس، ويتركب من أكسيد الألمنيوم، ولونه في الغالب شفاف مشربٌ بالحمرة، أو الزرقة أو الصفرة، ويستعمل للزينة، واحدته ياقوتة، قال الجوهري: الياقوت فارسي معرب. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص٣٣، و«لسان العرب» ٣/١٠١٤، مادة (يقت) و«المعجم الوسيط» ٢/ ١٠١٥، مادة (الياقوت).

<sup>(</sup>٩) «الأصل» 9/ ٩٣، و«المبسوط» ١٣/ ١٢- ١٣، و«الهداية» ٣/ ٤٦- ٤٧، و«تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي» ٤/ ٥٣، و«البحر الرائق» ٢/ ٢٦- ٢٧.

أما إذا كان من الجنس ينعقد ويتخير، كما إذا باع ياقوتًا أحمر، فإذا هو أصفر (١)(٢)، كذلك في مسألتنا.

#### إجازة وفسخ من له الخيار في المدة بغير علم الآخر

قال: (وإذا أجاز البيع<sup>(۳)</sup> من له الخيار في المدة بغير علم الآخر، جاز، وإن فسخ يجيزه، وشرطا علم الآخر به).

من له الخيار من المتعاقدين إذا أجاز البيع في مدة الخيار، جاز، وإن لم يعلم صاحبه بالإجازة إجماعًا (٤)، وإن فسخ في المدة.

قال أبو يوسف (٥) كَانَهُ: يجوز كما جازت الإجازة؛ لكونه مسلّطًا عليه من جهته، فلا يشترط علمه، كما لا يشترط في الإجازة، وصار كالوكيل بالبيع، حيث لا يشترط علم الموكل ولا رضاه من جهة أنه مسلط على البيع (٦) من (٧) قبله.

(١) في (ج): (صفر) بدل (أصفر).

رب (۱۲) «المبسوط» ۱۲/۱۳، و «الهداية» ۲/۷۷، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (البيع) غير موجود في (ب)، و(ج).

<sup>(</sup>٤) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٤، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٦٧، و «الهداية» ٣/ ٢٩، و «الأختيار» ٢/ ١٨، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٨، و «البحر الرائق» ١٨/٦.

<sup>(</sup>۵) «الهداية» ۳/ ۲۹، و «الاُختيار» ۲/ ۱۳، و «تبيين الحقائق» ۱۸/٤، و «البحر الرائق» ۲/ ۱۸، و «اللباب في شرح الكتاب» ۲/ ۱٤.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (البائع) بدل (البيع).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (ممن) بدل (من).

وقال أبو حنيفة (۱)، ومحمد (۲) وقي الغير، ولا يعرى عن ضرر؛ الآخر؛ لأن الفسخ رفع للعقد تعلق به حق الغير، ولا يعرى عن ضرر؛ لأن الخيار إذا كان للبائع فالمشتري (۳) عساه يتصرف في المبيع تتميما للعقد السابق، فيلزمه قيمته بالهلاك، وقد يكون أكثر من الثمن، وإذا كان للمشتري فالبائع (٤) قد لا يطلب لسلعته مشتريًا آخر اعتمادًا على تتميم البيع، وهذان ضرران، ومع (٥) العلم بالفسخ يرتفع الضرر، فيشترط، وصار كعزل الوكيل، بخلاف الإجازة، حيث تعرى عن الإلزام.

وأما التسليط فإنه يستلزم ملك المسلط لما يسلط<sup>(٦)</sup> عليه، وصاحبه لا يملك الفسخ، فكيف ينسب إليه<sup>(٧)</sup> تسليطٌ<sup>(٨)</sup>؟

1 4 5 1 4 5 K

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٤، و«الهداية» ٣/ ٢٩، و«الأختيار» ٢/ ١٣، و«تبيين الحقائق» ١٨/٤، «البحر الرائق» ٦/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ٣/ ٢٩، و«الأُختيار» ٢/ ١٣، و«تبيين الحقائق» ١٨/٤، و«البحر الرائق» ٢/ ١٨، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (والمشتري) بدل (فالمشتري).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (والبائع) بدل (فالبائع).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (وقع) بدل (ومع).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (سلط) بدل (يسلط).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (عليه) بدل (إليه).

<sup>(</sup>٨) «الهداية» ٣/ ٢٩-٣٠، و «تبيين الحقائق» ١٨/٤، و «البحر الرائق» ٦/ ١٨.

#### انفراد أحد المشترين بالفسخ دون الآخر

قال: (والمشتريان(١)بالخيار لا ينفرد أحدهما بالفسخ)(٢).

وقال أبو يوسف (٣) ومحمد (٤) رحمهما الله: ينفرد أحدهما به، وكذلك الخلاف في الرد بالعيب، أو بخيار الرؤية.

لهما: أن إثبات الخيار لهما مستلزمٌ لإثباته لكل واحد منهما، فإذا رضي أحدهما ولم يكن للآخر الرد كان ذلك إبطالًا لما ثبت من حقه؛ لأن كلًا من الإجازة والفسخ حقه.

وله: أن المبيع خرج عن ملك البائع بإيجاب واحد وصفقة واحدة، ومتى رد أحدهما دون الآخر عاد بعض المبيع إليه معيبًا بعيب الشركة (٥) [ج/١٨٧ب]، وفيه إلزام ضرر، وليس من ضرورة إثباته لهما الرضا برد أحدهما؛ لتصور ٱجتماعهما على الرد (٢).

<sup>(</sup>١) في (ج): (فالمشتريان). بدل (والمشتريان).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ٣/ ٣٣، و«تبيين الحقائق» ٢٢/٤، و«شرح الوقاية» ٢/ ١٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٢٠، و«كشف الحقائق» ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) «الهداية» ٣/ ٣٢، و«تبيين الحقائق» ٢٢/٤، و«شرح الوقاية» ٢/ ١٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٢٠، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٣٢، و«تبيين الحقائق» ٢٢/٤، و«شرح الوقاية» ٢/ ١٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٢٠، و«كشف الحقائق» ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٥) المعنى: أن البائع كان ينتفع بالمبيع متى شاء وكيف شاء، فصار بشراكته بحيث لا يقدر على ذلك.

<sup>«</sup>العناية على الهداية» ٦/ ٣٣٢، و«فتح القدير» ٦/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٣٢، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٢-٣٣، و«فتح القدير» ٦/ ٣٣٢، و«البحر الرائق» ٦/ ٢٠٠.

## فصل في<sup>(١)</sup> خيار الرؤية<sup>(٢)</sup>

قال: (من ٱشترىٰ ما لم يره نجيز (7) عقده مع الخيار (1).

خيار الرؤية لا يثبت إلّا في أربعة أشياء: الشراء، والإجازة، والقسمة، والصلح من دعوى مال على شيء بعينه، فإذا اشترى ما لم يره، فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه، إن أشاء أخذه، وإن شاء رده، وإن رده أقبل الرؤية صح وانفسخ العقد، وإن أجازه قبل الرؤية لم يصح، وخياره باقي وينفسخ بمجرد قوله: رددت، سواء كان قبل قبض المشتري، أو بعده، ولا يشترط رضا البائع، ولا قضاء القاضي (V), بعد أن يكون بحضرة البائع، عند أبي حنيفة (V), ومحمد (V) رحمهما الله.

<sup>(</sup>١) لفظ: (في) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٢) خيار الرؤية: حق يثبت به للمتملك الفسخ أو الإمضاء عند رؤيته للمعقود عليه من غير أشتراط.

<sup>«</sup>بدائع الصنائع» 7/ ۲۹۲، و «الجوهرة النيرة» 1/ ٢٥١، و «فتح القدير» ٦/ ٣٣٥، و «البحر الرائق» ٦/ ٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (نجيزه) بدل (نجيز).

<sup>(</sup>٤) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٥، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٢، و «الهداية» ٣/ ٣٣، و «الكتاب مع شرحه اللباب، ٢/ ١٥، و «بدائع الصنائع» ١٤/٤، و «فتح القدير» ٦/ ٣٣٥، و «البحر الأختيار» ٢/ ٢٥، و «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) في (ب) لفظة: (فإن) بدل (إن).

<sup>(</sup>٦) عبارة: (وإن رده) غيرموجودة في (ج).

<sup>(</sup>V) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٨١-٢٩٩.

<sup>(</sup>۸) «بدائع الصنائع» ٥/٢٧٣، و«تبيين الحقائق» ١٨/٤، و«فتح القدير» ٦/٤١٣، و«البحر الرائق» ١٨/٦.

<sup>(</sup>٩) ينظر المراجع السابقة.

وعند أبي يوسف: يصح بحضرة البائع وبغير حضرته (١).

وقال الشافعي: إذا آشترى ما لم يره (٢)، لا يصح العقد أصلًا (٣)؛ لأن المعقود عليه مجهول الوصف.

وهاذا متفق عليه، إلّا أن جهالة الوصف عنده أثرت في صلب العقد؛ لكون الوصف مقصودًا (٤)، فجهالته تمكن غررًا في العقد، وصونه عن الجهالة والغرر واجبٌ. [ب/١٥٠٠]

وعندنا: أن أنعقاد العقد على (٥) المبيع باعتبار ذاته، وإنما صارت الذات محلا للبيع، باعتبار المالية، لا باعتبار قدر منه. فجهالة القدر لا تؤثر (٦) في صلب العقد؛ بل في نفي لزومه؛ لاختلال الرضا بفقد (٧) الوصف، فيثبت الخيار.

وقد ورد فيه قوله ﷺ: «من ٱشترىٰ ما لم يره، فله الخيار إذا رآه »(^).

<sup>(</sup>١) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (لم) بدل (لا).

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٣/ ٤٠ - ٤١، و «مختصر المزني» ص٨٨، و «المهذب» ١/ ٢٧٠، و «الوجيز» 1/ ١٣٥، و «الوجيز» 1/ ١٣٥، و «روضة الطالبين» ٣٦٨ /٣.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (معقود) بدلا من (مقصودًا).

<sup>(</sup>٥) حرف (عليٰ) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (لا يؤثر) بالياء التحتية بدلا من (لا تؤثر).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (بعقد) بدلا من (بفقد).

<sup>(</sup>A) «سنن الدارقطني» ٣/٤-٥، رقم [١٠] كتاب البيوع، و«السنن الكبرى» للبيهقي ٥/٢٦، كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة. وفي إسناده عمر الكندي، وهو كذاب يضع الأحاديث.

ينظر: «سنن الدارقطني» ٣/٥، و«نصب الراية» ٤/٤، و«السنن الكبرى» للبيهقي ٥/٨، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ٢/٨٤١-١٤٩.

ولأنها جهالة غير مفضية إلى المنازعة، حيث يرد إذا لم يوافق غرضه، فأشبه جهالة الوصف في المشار إليه (١).

#### ليس للبائع خيار رؤية

قال: (ولا خيار للبائع فيما لم يره).

إذا باع شيئًا لم (٢) يره لزمه البيع، ولم يتخير.

وهذا هو القول المرجوع إليه لأبي حنيفة (٣) و كان يقول أولًا: له الخيار (٤)؛ أعتبارًا بخيار العيب والشرط؛ حيث لا أختصاص له بأحد العاقدين؛ ولأن لزوم العقد يبتني على تمام الرضا زوالًا (٥) وثبوتا، ولا يتحقق إلَّا بالعلم بأوصاف المبيع، وهو متوقف على الرؤية، فإذا لم يعاينه لم يتم رضاه بزواله عن ملكه.

ووجه المرجوع إليه ما روي أن عثمان (٦) ﴿ الله عِلْمَا الله الله الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٣٣، و«الآختيار» ٢/ ١٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٤-٢٥، و«البحر الرائق» ٦/ ٢٨.

<sup>(</sup>۲) في (ج): (مالم) بزيادة (ما).

<sup>(</sup>٣) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٦، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٢، و «الهداية» ٣/ ٣٣، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٢٥، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٥١، و «البحر الرائق» ٦/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٢٩٢/٥، و«الهداية» ٣/٣٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٥، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٥.

<sup>(</sup>ه) في (ج): (زولا) بدلًا من (زوالًا).

<sup>7</sup>) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، مناقبه أكثر من أن تحصر، ولد سنة سبع وأربعين قبل الهجرة، وتوفي شهيدًا سنة خمس وثلاثين. «الطبقات الكبرىٰ» 7/70 و «التاريخ الكبير» 1/70/70، و «الجرح والتعديل» 1/70/70، و «تذكرة

طلحة (١) بن عبيد الله رضي فقيل لطلحة: إنك قد (٢) غبنت (٣)، [١٠٣٠/١] فقال: لي الخيار؛ لأني ٱشتريت ما لم أره.

وقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. فحكَّما جبير (٤) بن مطعم فيه (٥) ، فقضى (٦) بالخيار لطلحة (٧) ، بمحضر من

الحفاظ» ١/٨-١، و«العبر» ١/٢٦، و«تهذيب التهذيب» ٧/١٣٩-١٤٢، و«التقريب» ٣٨٥.

<sup>(</sup>۱) هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي، أبو محمد القرشي، المدني، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، لم يشهد بدرًا لكن رسول الله على ضرب له بسهم، وشهد أحدًا، وأبلى فيها بلاء حسنًا، استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين.

<sup>«</sup>الطبقات الكبرىٰ» ٣/ ٢١٤- ٢٢٠، و«العبر» ١/ ٢٧، و«تهذيب التهذيب» ٥/ ٢٠- ٢١، و«التقريب» ص ٢٨٠، و«الخلاصة» ص ١٨٠، و«شذرات الذهب» ١/ ٤٣، و«الأعلام» ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (قد) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٣) غبنه في البيع: خدعه وغلبه ونقصه. «مختار الصحاح» ص ٤٦٨، مادة (غبن) و «تحرير ألفاظ التنبيه» ص ١٨٦، و «المصباح المنير» ٢/ ٤٤٢، مادة (غبنه) و «المعجم الوسيط» ٢/ ١٤٣، مادة (غبنه).

<sup>(3)</sup> هو جُبَيْر بن مُطْعم بن عدي بن نوفل القرشي، أبو محمد، ويقال: أبو عدي، ابن عم النبي عَيَّفَ أسلم قبل حنين أو يوم الفتح، له ستون حديثًا، وكان حليما وقورًا، عارفا بالنسب، توفي سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة. «التاريخ الكبير» ٢/٣٣، و«العبر» ١/٥٤، و«تهذيب التهذيب» ٢/٣٣–٦٤، و«التقريب» ص١٣٨، و«الخلاصة» ص٠٦، ٦١، و«شذرات الذهب» ١/٦٤، و«الأعلام» ٢/١١٢.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (فيه) غير موجود في (ب)، و(ج).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (فقضيٰ) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٧) «شرح معاني الآثار» ١٠/٤ كتاب البيوع، باب تلقي الجلب، و«السنن الكبرى» للبيهقي ٥/ ٢٦٨ كتاب البيوع، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة، وقال الطحاوي

الصحابة، فانعقد إجماعًا(١).

ولأن المشتري إذا ردَّ، فَلِفَوَات وَصْف مرغوب فيه عنده، والبائع لو ردَّ فإنما يرد؛ لأن المبيع أزيد مما<sup>(۲)</sup> ظن، فيصير كما لو باع عبدا بشرط أنه معيب، فكان<sup>(۳)</sup> سليما لم يثبت له الخيار، كذا<sup>(٤)</sup> هذا<sup>(٥)</sup>.

#### خيار الأعمى

قال: (ويسقط خيار الأعمى؛ لمعرفته (٢) بباقي حواسه، وبالوصف في العقار، أو بنظر وكيله).

بيع الأعمى وشراؤه جائز، وله الخيار إذا أشترى؛ لأنه أشترى ما لم يره، ويسقط خياره بأن يجس (٧) المبيع إن كان يعرف بالجس، أو بشمه إن

بعد أن ذكر هذا الأثر: والآثار في ذلك جاءت متواترة، وإن كان أكثرها منقطعًا، فإنه منقطع، لم يضاده متصل. «شرح معانى الآثار» ١٠/٤.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» 7 / ۲۹۲، و «تبيين الحقائق» ۲ / ۲۵، و «العناية على الهداية» 7 / ۳۳۹، و «فتح القدير» ٦ / ۳٤٠.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ج): (ما) بدل (مما).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وكان) بدل (فكان).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (فكذا) بدل (كذا).

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٢٩٢/٥، و«الهداية» ٣/ ٣٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٥، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٠.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (لمعرفته) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۷) الجس: اللمس باليد، قال ابن سيده: جسه بيده يجسه جسًا واجتسه أي: مسه ولمسه. «لسان العرب» ١/٤٥٩، مادة (جس) و«المصباح المنير» ١/١٠١، مادة (جسه) و«المعجم الوسيط» ١/٢٢١، مادة (جس).

كان مما<sup>(۱)</sup> يعرف بالشم، أو بذوقه إن كان يعرف بالذوق، كما في البصير (۲).

أما العقار فينزل وصفه له (٣) منزلة (٤) رؤيته، كما في باب السلم (٥).

وعن أبي يوسف<sup>(٦)</sup> أنه يوقف بمكان لو كان بصيرًا لرآه، ثم يقول: [ج/١٨٨٨] قد رضيت فيسقط خياره، إقامة للتشبيه<sup>(٧)</sup> مقام الحقيقة<sup>(٨)</sup>؛ للعجز<sup>(٩)</sup>، كتحريك الشفتين في حق الأخرس في الصلاة، وإجراء الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر برأسه في الحج<sup>(١٠)</sup>.

وعن الحسن (۱۱): أنه يوكل وكيلًا، يعني: بقبضه، وهو يراه، فيسقط خياره بذلك. وهاذا من الزوائد (۱۲). وهو أشبه بقول أبي حنيفة عَلَيْهُم؛ لأن

<sup>(</sup>١) لفظ: (مما) غير موجود في (أ)، وفي (ج): (ما).

<sup>(</sup>۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۱۷، و «بدائع الصنائع» ٥/ ۲۹۳، و «الهداية» ٣/ ٣٤، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٢٨، و «البحر الرائق» ٦/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (له) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ) لفظ: (بمزلة) بدلا من (منزلة).

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٨، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٩٤، و«الهداية» ٣/ ٣٤، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٢٨، و «البحر الرائق» ٦/ ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٢٩٨/٥، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٩٤، و«الهداية» ٣/ ٣٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٨، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٥.

<sup>(</sup>٧) في (أ): (للسببية)، وفي (ج): (للشبه) بدل (للتشبيه).

<sup>(</sup>٨) في (أ): (الحقيقي) بدل (الحقيقة).

<sup>(</sup>٩) لفظ: (للعجز) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>١٠) «الهداية» ٣/ ٣٤-٣٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٩.

<sup>(</sup>۱۱) «بدائع الصنائع» 7/ ۲۹۸، و «فتاوی قاضیخان» ۲/ ۱۹۶، و «الهدایة» ۳/ ۳۰، و «تبیین الحقائق» ۲/ ۲۹، و «البحر الرائق» ۲/ ۳۰.

<sup>(</sup>١٢) لفظ: (من الزوائد) غير موجود في (أ).

عنده أن الوكيل بالقبض رؤيته كرؤية (١) المشتري (٢) على ما يقرره الآن.

#### رؤية الوكيل

قال: (ونظر الوكيل بالقبض مسقطٌ كالوكيل بالشراء، وقالا: هو كالرسول)<sup>(٣)</sup>.

هٰذِه الجملة من الزوائد.

رؤية الوكيل بالشراء مسقطةٌ للخيار بالإجماع (٤).

ونظر الرسول لا يسقط بالإجماع (٥).

ونظر الوكيل بالقبض عند أبي حنيفة (٦) رَبِّ اللهُ كنظر الوكيل بالشراء في أنه مسقط للخيار (٧).

<sup>(</sup>١) في (ج): (لرؤية) بدل (كرؤية).

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٥، و«الهداية» ٣/ ٣٥، و«تبيين الحقائق» ٢٩/٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٥٨، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) صورة الرسالة بالقبض أن يقول المالك لشخص: كن رسولًا عني بالقبض، أو نحو ذلك. «تبيين الحقائق» ٢٨/٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢٨/٤، و«البحر الرائق» ٢/ ٣١.

<sup>(3) «</sup>بدائع الصنائع» 0/07، و«الهداية» 1/10، و«تبيين الحقائق» 1/10، و«شرح الوقاية» 1/10، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 1/10، و «البحر الرائق» 1/10.

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٥، و«فتاوي قاضيخان» ٢/ ١٨٨، و«الهداية» ٣/ ٣٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٨، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٥٨، و«البحر الرائق» ٣/ ٣٣.

<sup>(</sup>٧) في (أ): (بالخيار) بدل (للخيار).

وهو عندهما(١): كنظر الرسول فلا يسقط به.

لهما: أن الوكيل إنما يوكل في نفس القبض (٢)، وإسقاط الخيار حق الموكل، ولم يتوكل فيه، فلا يملك إسقاطه كما لا يملك إسقاط خيار العيب، والشرط بالقبض، وكما لا يملك إسقاط الخيار قصدًا بأن قبضه مستورًا ثم رآه بعد القبض.

وله: أن القبض التام أن يقبضه وهو يراه، والناقص أن يقبضه مستورًا وهذا؛ لأن تمام القبض بتمام العقد، وخيار الرؤية يمنع من تمام العقد؛ لأنه موجود زمان (٣) ٱنعقاد العقد، والموكل يملك القبض الناقص والتام، فإذا أطلق الوكيل ملكهما الوكيل، فإذا قبضه (٤) الوكيل، وهو يراه، فقد قبضه القبض الكامل الذي لو قبضه الموكل سقط خياره ضمنًا للقبض، فكذا من ملكه إياه، بخلاف القبض الناقص؛ لأن الوكيل بالقبض انتهت وكالته بالناقص منه، فلم يملك إسقاط الخيار بعد القبض قصدًا.

والمسألة إنما هي في سقوط الخيار ضمنًا للقبض لا قصدًا، وبخلاف خيار [ب/١٥٠] العيب؛ لأن الخيار فيه لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها يتعلق بتمام الرضا زمان العقد، وزمان العقد كان راضيًا، وإنما عرض أختلال الرضا من بعد، فكان القبض فيه تاما مع بقاء الخيار.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٥، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٨٨، و«الهداية» ٣/ ٣٤، و«تبيين الحقائق» ٢/ ٨٠٨، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٥٨، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلا يسقط به لهما: أن الوكيل إنما يوكل في نفس القبض) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (فإن) بدلًا من (زمان). (٤) في (ج): (قبض) بدلًا من (قبضه).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (القبض) غير موجود في (ج).

وأما خيار الشرط فهو على الخلاف، ولو سلم فإن الموكل لا يسقط خياره بالقبض؛ لأن الا ختيار (١) لا يحصل إلّا بعده، فلم يكن القبض مسقطًا؛ لتعلقه بما لا يتعلق به، وبخلاف الرسول، فإنه لا يملك شيئًا، وإنما إليه تبليغ الرسالة، ولهاذا لا يملك القبض من أرسل إليه في البيع (٢).

قال العَتَّاْبِيُّ (٣) كَنْهُ، وعن أبي حنيفة وَلِيُّهُهُ: إذا قال للرسول: إذا رأيته ورضيته فاقبضه، فقبضه (٤) كان رضًا (٥)، ولو زرعها أكّارة (٢) بطل خياره، وكذلك إذا قال الأكار (٧): رضيت (٨).

<sup>(</sup>١) في (ج): (الخيار) بدل من (الاختيار).

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، و«الهداية» ٣/ ٣٤، و«تبيين الحقائق» ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد بن عمر العتابي، البخاري أبو نصر، أو أبو القاسم زين الدين، والعتابي نسبة إلى العتابية محلة ببخارى، والعتابي من علماء الحنفية، وكان عالمًا بالفقه والتفسير، تفقه بشمس الأئمة الكردي وغيره. ومن مصنفاته: «تفسير القرآن» و«جوامع الفقه» و«شرح الجامع الصغير».

وتوفي ببخارى سنة (٥٨٦)هـ. «الجواهر المضية» ١/١٤، و«تاج التراجم» ص٢٥، و«الطبقات السنية» ٢/ ٧٢-٧٣، و«كشف الظنون» ١/ ٤٥٣، ٥٦٧، ٥٦٥، ٥٦٨، و«الفوائد البهية» ص٣٦-٣٧، و«النافع الكبير» ص٥٢، و«الأعلام» ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (فقبضه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) «شرح الجامع الصغير» للعتابي، لوحة ١٠١/ب.

<sup>(</sup>٦) الأكَّارَةُ: الحراثة، والأكر: الحفرة في الأرض، والمراد هنا: المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الأرض. «غريب الحديث» لابن الجوزي ١/ ٣٢، باب الألف مع الكاف، و«لسان العرب» ١/ ٧٧، مادة (أكر) و«المصباح المنير» ١/ ١٧، مادة (الأكرة).

<sup>(</sup>۷) المراد به هنا: الزّرَّاع، وسمي بذلك؛ لحفره الأرض في الزراعة. ينظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي ١/٣٢، باب الألف مع الكاف، و«لسان العرب» ١/٧٧، مادة (أكر) و«المصباح المنير» ١/١٧، مادة (الأكرة).

<sup>(</sup>٨) «شرح الجامع الصغير» للعتابي لوحة ١٠١/ب. وينظر في هذه المسألة: «فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٩٢، و«تبيين الحقائق» ٢٦/٤، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٠، ٣١.

#### الاكتفاء برؤية ما يدل على العلم بالمقصود

قال: (ويكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود).

وهذا؛ لأن رؤية جميع أجزاء المبيع غير مشروط؛ لتعذر ذلك، فإذا نظر إلى ما يحصل العلم بالمقصود بنظرة تنزل منزلة رؤية المجموع، فيسقط الخيار (١). وهاذِه من الزوائد.

#### رؤية بعض ما يتفاوت آحاده وما لا يتفاوت

قال: (وإذا رأى بعض ما لا يتفاوت آحاده كان كرؤية كله، إلَّا أن يكون الباقي أردأ بخلاف المتفاوت)(٢).

ذكر أصلًا ينسحب عليه ما بعده من الفروع، وهو أن المبيع إذا كان أشياء، فلا يخلو: إما أن يتفاوت أحدهما، أو لا يتفاوت، ويعرف ما لا يتفاوت آحاده بأن يعرض بالنموذج (٣)(٤)، كالحنط والشعير [ج/١٨٨٨]، فإذا رأى بعضها كان كرؤية كلها إلّا أن يكون الباقي أردأ مما رأى، فحينئذ يثبت له الخيار.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» 7/۲۹، و«فتاوی قاضیخان» ۲/۹۸، و «الهدایة» ۳/۳۳، و «تبیین الحقائق» ۲/۲۶، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» ٢٩٣/٥، و«الهداية» ٣٣/٣، و«الأختيار» ٢/١٧، و«تبيين الحقائق» ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في (ج) (بالأنموذج) بدل (بالنموذج).

<sup>(</sup>٤) النموذج: بفتح النون هو: ما يدل على صفة الشيء ومثاله، وهو معرب، وفي لغة بالهمزة المضمومة، الأنموذج. «المصباح المنير» ٢/ ٢٥، مادة (الأنموذج) و «البناية في شرح الهداية» ٧/ ٢٥، و «المعجم الوسيط» ٢/ ٩٥٦، مادة (الأنموذج).

هكذا أطلق صاحب «الهداية» (۱) وقال في «الينابيع» (۲): يثبت له خيار العيب، لا خيار الرؤية، سواء كان في وعاء واحد، أو في (۳) أوعية مختلفة، بعد أن يتحد الكل في الجنس والصفة، وإن ٱختلفت (٤) الأجناس والصفات فما (٥) لم يؤكل الجنس، أو كل نوع، فله خيار الرؤية (٢)، هذا وإن كانت الآحاد متفاوتة، كالثياب والدواب، فلابد من رؤية كل واحد منها ؛ لأن رؤية الكل لا يحصل برؤية البعض، فيثبت له الخيار إذا رأى الكل، [1/18] لا واحدًا منها (۱).

واختلف الأصحاب في العددي المتقارب كالجوز والبيض، فقال الكرخي (٨): هو مما يتفاوت.

.٣٣/٣ (1)

<sup>(</sup>٢) «الينابيع»: أسمه كاملا «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع» من تأليف الفقيه أبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي الحنفي، وهاذا الكتاب شرح لـ «مختصر القدوري»، المتوفئ سنة ٤٢٨هـ.

وهو شرح جامع لكثير من الفروع الفقهية، يقع في مجلد واحد. «الجواهر المضية»  $7 \times 7$  و «الفوائد  $7 \times 7 \times 7$  و «الفوائد البهية» ص $7 \times 7 \times 7$  البهية» ص $7 \times 7 \times 7 \times 7$ 

ملحوظة: في المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، توجد نسخة لمخطوطة «الينابيع» تحت الرقم ٣٥٤٤/ف.

<sup>(</sup>٣) لفظ (في) غير موجود في (أ)، و(ج).

<sup>(</sup>٤) في (أ)، (ج): (اختلف) بدل (اختلفت).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (فيما) بدل (فما). (٦) «الينابيع» لوحة ٨٢/أ.

<sup>(</sup>٧) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٤، و«الهداية» ٣/ ٣٣ و «الأُختيار» ٢/ ١٧، و «تبيين الحقائق» ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٨) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٤، و«الهداية» ٣/ ٣٣، و«الينابيع» لوحة ٨٢/أ، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٦، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٢.

قال صاحب «الهداية»: وكان ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير؛ لأنهما متقاربة (١)، وهذا الأصل أيضًا من الزوائد.

ذكر فروع لرؤية بعض ما يتفاوت آحاده، وما لا يتفاوت قال: (وإذا نظر إلى ظاهر الصبرة أو وجه الأمة، أو جس شاة اللحم، أو رأى ضرع شاة القنية (٢)، أو ذاق ما يُطعم، سقط الخيار) (٣).

هانيه هي الفروع، والحكم في شاة اللحم والقنية من الزوائد. وإنما يسقط خياره؛ لأن النظر إلى ظاهر الصبرة كاف في تعريف صفة الباقي، لأنه مكيل يعرض<sup>(3)</sup> بالنموذج، فكان رؤية بعضه كرؤية كلّه، وإنما يسقط إذا رأى وجه الأمة؛ لأنه هو المقصود من الإنسان، فقد رأى ما دل النظر إليه على المقصود، وكذا الجس في شاة اللحم؛ لأنه هو المقصود منها، وأنه لا يعرف إلّا بالجس، وفي شاة القنية لابد من رؤية ضرعها؛ لأنه هو المقصود منها، ومما يطعم لابد من الذوق؛ لأنه هو المعرف للمقصود ألمقصود منها، ومما يطعم لابد من الذوق؛ لأنه هو المعرف المقصود ألمقصود منها، ومما يطعم لابد من الذوق؛ لأنه هو المعرف المقصود ألمقصود أله المقصود أله المؤلم ا

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ۳/ ۳۳.

<sup>(</sup>۲) القنية: الشاة التي تؤخذ للدر والنسل لا للتجارة. «العناية على الهداية» ٦ ٣٤٣، و«البحر الرائق» ٦ ٢٧ ، و«حاشية الشلبي علىٰ تبيين الحقائق» ٢ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٧٩٣/٥، و«الهداية» ٣/ ٣٣، ٣٤، و«الأُختيار» ٢/ ١٦، و«تبيين الحقائق» ٢/ ٢٦، ٧٧، و«البحر الرائق» ٦/ ٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب): (يعرف) بدل (يعرض).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٣٣، ٣٤، و«تبيين الحقائق» ٢٦/٤، ٢٧، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٠ صب، و«البحر الرائق» ٢/ ٣١، ٣٢.

#### رؤية وجه الدابة دون كفلها

قال: (ويضيف إلى الوجه في الدابة الكفل(١١) واكتفىٰ به).

أما الدابة فقال أبو يوسف (٢): لا يسقط خياره برؤية وجهها، حتىٰ ينظر إلىٰ كفلها؛ لأنه موضع مقصود منها، كالوجه.

وقال محمد (٣) كَلْنَهُ: يكتفى بالنظر إلى الوجه؛ لأنه (٤) هو المقصود، أعتبارًا بالأمة والعبد. وشرط بعضهم (٥) رؤية القوائم أيضًا.

#### رؤية ظاهر الثوب المطوي

قال: (وأسقطناه برؤية ظاهر ثوب مطوي إلَّا أن يكون في باطنه ما يقصد بالنظر، وصحن دار، وإن لم يشاهد البيوت، ويشترط رؤيتها في الأصح).

<sup>(</sup>۱) الكَفَلُ: العجز للإنسان والدابة، وقيل: ردف العجز. «لسان العرب» ٣/ ٢٧٨، مادة (كفر)، و«المصباح المنير» ٢/ ٥٣٦، مادة (كفلت)، و«المعجم الوسيط» ٢/ ٧٩٢، مادة (كفل).

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» ۲۹۳، «فتاوي قاضيخان» ۲/۱۸۸، ۱۸۹، و «الهداية» ۳/ ۳۳، ۲۸، و «تبيين الحقائق» ۲۷/۶.

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٣، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٨٨، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٧، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) في (أ)، (ج): (فإنه) بدل (لأنه).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٣٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٧، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٥٢، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٢.

<sup>(</sup>٦) صَحْنُ الدار: وسطها. «لسان العرب» ٢/ ٤١٣، مادة (صحن) و «المصباح المنير» 1/ ٢٥٢.

أما ظاهر الثوب المطوي، فرؤيته تعرف الباقي؛ إذ الكلام في ثوب لا يخالف باطنه ظاهره (١)، واستثنى في الكتاب الثوب الذي في باطنه ما يقصد بالنظر، كموضوع العَلَم ووجه [ب/١٥١] العمامة ونحوه، فلا يسقط بالنظر على ظاهره؛ لعدم حصول العلم بالمقصود منه دون النظر إلى باطنه (٢). وهذا الاستثناء من الزوائد.

وقال زفر ﷺ: لابد من رؤية باطنه مطلقا (٣)؛ لعدم حصول العلم بأوصاف الباطن من النظر إلى الظاهر، فصار كأنه لم ير شيئا.

ولنا: أنه حصل العلم به؛ لأن المسألة مفروضة في الثوب الذي لا يختلف، فأما<sup>(٤)</sup> إذا<sup>(٥)</sup> خالف باطنه ظاهره فلابد من رؤية جميعه<sup>(٢)</sup>.

وأما صحن الدار إذا لم يشاهد بيوتها، فقال زفر كَلَهُ- وعليه الفتوى: لابد من مشاهدة البيوت (٧)، وظاهر المذهب أنه لا يشترط، والصحيح أن جواب أصحابنا [ب/١٨٩] مبني على المعهود في زمانهم -فإن الدور (٨)

<sup>(</sup>١) في (أ): (ظاهره باطنه) بدلًا من (باطنه ظاهره).

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٤، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٨٩، و«الهداية» ٣/ ٣٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٦، ٧٢، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٥١، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) «منظومة النسفي» لوحة ١٠١/أ، و«تبيين الحقائق» ٢٧/٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٧، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (فأما) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج)، (فإذا) بدل (إذا).

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٣٤، و«تبيين الحقائق» ٢٦/٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٧، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٢.

<sup>(</sup>٧) «الهداية» ٣/ ٣٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٧، و«الجوهرة النيرة» 1/ ٢٥٢، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٢، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>A) في (أ): (الدار). بدل (الدور).

حينئذ (۱) لم يكن تفاوتها إلَّا بالكبر والصغر، أما اليوم فإن التفاوت في بيوتها، وعلوها، وسفلها، ومرافقها، وسعتها، وغير ذلك تفاوت كثير، فلم تكن رؤية صحنها (۲) محصلة (۳) للعلم بالجميع، فلابد من النظر إلى جميع ذلك (٤)، وكون الرؤية شرطًا في الأصح من الزوائد.

#### رؤية البستان من الخارج

## فرع<sup>(٥)</sup>

ولو أشترى بستانا. ففي ظاهر الرواية (٦) أنه إذا رآه من خارجه، أو رأى أطراف أشجاره، يسقط (٧) خيار الرؤية.

وأنكر بعض المشايخ هلَّذِه الرواية، وقالوا بأن المقصود من البستان باطنه، فلا يبطل خياره برؤية خارجه (٨).

<sup>(</sup>١) لفظ (حينئذ) غير موجود في (أ). (٢) في (ج): (فتحها). بدل (صحتها).

<sup>(</sup>٣) في (ب، ج): (محصلًا). بدل (محصلة).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٣٤، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٢٧، و «البحر الرائق» ٦/ ٣٢، و «اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (قال) بدل (فرع) واخترت لفظ (فرع) حيث لا يوجد في «مجمع البحرين» قوله: (ولو آشتري بستانا). آنظر «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠١/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٤، و«فتاوىٰ قاضيخان» ٢/ ١٨٩، و«الهداية» ٣/ ٣٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٧، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٢، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٢٧، و«كشف الحقائق» ٢/ ١١.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (ويسقط) بدل (يسقط).

 <sup>(</sup>٨) «الهداية» ٣/ ٣٤، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٢، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق»
 ٢٧ ، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٣٧، و«كشف الحقائق» ٢/ ١١.

#### رؤية الدهن في الزجاج

قال: (ولو رأىٰ دهنا في زجاج فهو علىٰ خياره، وأسقطه في رواية).

قال أبو حنيفة على الله الم يره، ثم رآه من وراء زجاج، لا يسقط خياره حتى يصبه في إناء فينظر إليه (۱). وقال محمد كله الله -فيما رواه الحسن عنه: يسقط خياره (۲). وروى هشام (۳): أن قوله موافق لقول الإمام (٤).

له: إن هذا الحائل لا يخفي صورة المرئي، فكان النظر إليه من ورائه معرفا لصفته (٥).

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٥، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٩١، و«تبيين الحقائق» ٢٨/٤، و«الجوهرة النيرة» ٢/ ٢٥١، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٨٥، و«البحر الرائق» ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» ٥/ ۲۹٤– ۲۹۵، و«فتاوى قاضيخان» ٤/ ۱۹۱، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٩١، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٤، ٢٩٥، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٩١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٧، ٢٨، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٧، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) في (ج): زيادة [ولأبي حنيفة ﷺ: أن ورائه معرفًا لصفته] بعد قوله: (معرفًا لصفته).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (يكون) بالياء التحتية بدلا من (تكون).

<sup>(</sup>۷) «بدائع الصنائع» ۲۹۰/۵، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۷، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ۲۸/٤.

#### بيع اللؤلؤ في صدفه

قال: (ويجيز في شراء لؤلؤ في صدفه، وأبطله).

قال أبو يوسف كَلَنَهُ: إذا ٱشترىٰ لؤلؤًا في صدفه جاز البيع، وله خيار الرؤية (١)؛ لأنه ٱشترىٰ ما هو ملك للبائع، ومقدور التسليم من غير لزوم، فيصح، ويتخير إذا رآه.

وقال محمد ﷺ: لا يجوز، كالولد في بطن الجارية (٢).

#### مبطلات خيار الرؤية

قال: (وإذا تصرف في المبيع تصرفا لازما، أو تعيب عنده، أو تعذر ردّ بعضه، أو مات، بطل الخيار)<sup>(٣)</sup>.

التصرف اللازم في المبيع قبل الرؤية: أن يعتق المبيع إذا كان عبدًا أو يديره، فيلزم العقد؛ لصحة التصرف بناءً على الملك، وتعذّر فسخ العقد بهذا التصرف<sup>(٤)</sup>، وكذا<sup>(٥)</sup> إذا علَّق به حقًا للغير بتصرفه، كما إذا

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ۱۹۸/، و«فتاویٰ قاضیخان» ۱۹۲/۲، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۷، و«الفتاوی الهندیة» ۲/۳۰.

<sup>(</sup>۲) «فتاوی قاضیخان» ۲/۱۹۲، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۷، و «الفتاوی الهندیة» ۳/ ۰۶.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/١٩، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٠، و«الهداية» ٣/ ٣٣–٣٥، و«الأختيار» ٢/ ١٦، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٠، ٣٠، و«الدرر الحكام في شرح الأحكام» ٢/ ١٥٩–١٦٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٦، و«الهداية» ٣/ ٣٣، و«الأُختيار» ٢/ ١٦، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) في (ب،ج): (وكذلك) بدل (وكذا).

أجّره أو رهنه أو باعه؛ لصحة التصرف، وتعذر الفسخ؛ لتعلق الحقوق به، وقد نبّه بقيد اللازم على حكم التصرف (١) الغير اللازم.

ومثاله: أن يبيع المبيع بشرط الخيار له، أو يساوم به، أو يهبه ولا يسلمه، فهاذِه التصرفات إن كانت بعد الرؤية، كانت دالة (٢) على الرضا [١/١٣١]، فبطل (٣) خياره، وإن كانت قبل الرؤية، فخياره باقٍ؛ لأن الخيار لا يبطل قبل الرؤية (٤) إذا صرح بالرضا، فلأن لا يبطل بدلالته أولئ، ولم (٥) يتعلق بهاذا التصرف حق الغير ليمتنع الفسخ.

وأما إذا بقيت في يده، فقد امتنع رده؛ لأنه لا يملك رده معيبا وقد اشتراه سليمًا (٦).

وأما تعذر رد بعضه، فهو بأن يهلك بعضه عنده؛ لاستلزام الرد تفرق الصفقة، فلا يمكن الرد، فليزم [ج/١٨٩ب] العقد(٧).

وأما إذا مات من له خيار الرؤية، بطل، ولم ينتقل إلى الورثة؛ لأنه مشيئة وإرادة قائمتان به، فيستحيل ٱنتقالهما (٨)، وقد مر في شرط

<sup>(</sup>١) في (ج): (تصرف) بدل (التصرف).

<sup>(</sup>٢) في (ب، ج): (دلالة) بدل (دالة).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (فتبطل) وفي (ج): (فيبطل) بدل (فبطل).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٧، و«الهداية» ٣/ ٣٣، و«الآختيار» ٢/ ٢، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢، و«البحر الرائق» ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (لم) بدون الواو.

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٧، و«الهداية» ٣/ ٣٣، و«الآختيار» ٢/ ١٦، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٨.

<sup>(</sup>٧) «بدائع الصنائع» ٢٩٦/٥، و«الهداية» ٣/ ٣٥، و«الآختيار» ١٦/٢، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٣١.

<sup>(</sup>٨) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٩، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٦، و «الهداية» ٣/ ٣٥،

كتاب البيوع

الخيار.

وحكم التصرف والتعذر(١) من الزوائد.

A. A. A.

## بيع الفضولي(٢)

قال: (ولا نبطل بيع الفضولي، فيتخير المالك) (٣).

بيع الفضولي لا ينعقد (٤) عند الشافعي كَنْهُ في الجديد (٥)، وفي القديم ينعقد (٦) موقوفًا [ب/١٥١] على إجازة المالك، إن أجاز نفذ، وإلا لغا (٧)، كما هو مذهبنا، ويجري القولان فيما لو زوج أمة غيره، أو ابنته،

و «الآختيار» ٢/ ١٦، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٣٠، و «البحر الرائق» ٦/ ٣٠، ٣٦.

<sup>(</sup>١) في (ج): (التعذر) بدل (والتعذر) دون الواو.

<sup>(</sup>٢) الفُضُوْلِيُّ: هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذن شرعي. «الاَّختيار» ٢/ ١٧، و«المصباح المنير» ٢/ ٤٧٥، مادة (فضل) و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٩٩٩، و«مغني المحتاج» ٢/ ١٥، و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٥٩٥، باب الفاء فصل الضاد، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٨، و«الهداية» ٣/ ٦٨، و«الأختيار» ٢/ ١٧، و«الكتاب مع شرح المجمع» ورقة ٢٣٨، و«حاشية ابن والمستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٨، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ينعقد) بدلا من (لا ينعقد).

<sup>(</sup>ه) «الوجيز» ١/ ١٣٤، و«حلية العلماء» ٤/ ٧٤، و«روضة الطالبين» ٣/ ٣٥٣، و«كفاية الأخيار» ١/ ٢٣٦، و«مغنى المحتاج» ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (ينعقد) غير موجود في (ج).

 <sup>(</sup>۷) «الأم» ۳/۲۱، و«حلية العلماء» ٤/٧٧، و«المهذب» ١/٢٦٩، و«روضة الطالبين»
 ٣/٣٥٣، و«المجموع» ٩/٢٥٩، و«كفاية الأخيار» ١/٢٣٦، و«مغني المحتاج»
 ٢/ ١٥٠.

أو طلق منكوحته، أو أعتق عبده، أو أجّر داره، أو وهبها بغير إذنه.

وجه البطلان: أنه تصرف صدر (۱) منه (۲) عن غير ولاية شرعية، فلا ينعقد؛ لأن الولاية إما تملك التصرف (۳) بطريق الأصالة، أو (٤) بطريق الوكالة، وقد فقد.

أوجه التوقف: أنه تصرف تمليك صدر من أهله، مضافا إلى محله، فوجب القول بانعقاده، والإذن فيه ثابت دلالة، فتثبت الولاية، أما الأهل (٥) والمحل فظاهر، وأما الإذن فلأن العاقل (٦) يأذن في التصرف النافع، ولا ضرر في هذا التصرف للمالك؛ لأنه يتخير فيه مع أشتماله على النفع، حيث كفاه مؤونة طلب المشتري، وتقرير (٧) الثمن، ونفع العاقد ظاهرٌ من جهة صون تصرفه عن الإلغاء، وفيه نفع المشتري أيضا (٨).

A. A. A.

<sup>(</sup>١) في (ج): (تصدر) بدل (صدر).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (عنه) بدل (منه).

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): (المتصرف) بدل (التصرف).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ولا) بدل (أو).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (الأصل) بدل (الأهل).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (العاقد) بدل (العاقل).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (تقرير) بدون الواو.

<sup>(</sup>۸) «الهداية» ٣/ ٦٨، و «الأُختيار» ٢/ ١٧-١٨، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٠٣-١٠٠.

#### إجازة تصرف الفضولي

قال: (وتستلزم الإجازة قيام (١) المحل والمتعاقدين إذا كان الثمن دينا، وإن (٢) كان عينا فقيامه أيضًا).

المالك إذا آختار الإجازة، فله ذلك إذا كان المعقود عليه باقيًا والمتعاقدان بحالهما؛ لأن الإجازة من المالك تصرف في العقد، فيعتمد وجوده وقيامه، وذلك بالمعقود عليه والمتعاقدين، أما المعقود عليه؛ فلأن الملك لم ينتقل إليه بالعقد، فلا ينتقل إليه بعد هلاكه.

وأما المشتري؛ فلأن الثمن لم يلزمه وهو حي، فلا يلزمه بعد موته، وأما البائع؛ فلا يلزمه حقوق العقد بعد موته، وأما المالك؛ فيعتبر بقاؤه (٣)؛ لأنه بالموت ينتقل ملكه (٤) إلىٰ غيره، فيبطل العقد الموقوف، فلا تلحقه الإجازة، هذا إذا كان الثمن دينا في الذمة، فإذا أجاز كان الثمن مملوكا للمالك، وهو في يد الفُضولي أمانة بمنزلة الوكيل؛ لأن هانده الإجازة تنزل منزلة الوكالة المتقدمة (٥).

أما إذا كان الثمن عينا، فيستلزم الإجازة، قيام المالك، والمبيع، والمتعاقدين، وقيام الثمن العين أيضًا؛ لأنه يكون شراء من وجه، لكون كل من العضوين عوضًا، والشراء لا يتوقف حيث وجد، نفاذًا عليه؛ لأنه فيه أصيل<sup>(٦)</sup>، فيقع عن الفضولي، فيكون ملكا له.

<sup>(</sup>١) في (ج): (لقيام) بدل (قيام). (٢) في (ج): (فإن) بدل (وإن).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (بقاه) بدل (بقاؤه). (٤) لفظ: (ملكه) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٥١- ١٥٢، و«الهداية» ٣/ ٦٨- ٦٩، و«الأختيار» ٢/ ١٨، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٠٤، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٦) في (ب، ج): (أصل): بدل (أصيل).

وفائدة الإجازة دفع ملك المجيز إلى المشتري بدلًا عما وجب عليه، لا أن يقع العقد للمجيز، هذا إذا أجاز، وإن لم يجز المالك، يدفع الفضولي مثله إلى المشتري إن كان مثليًا، وإلا فقيمته (١). وتفصيل الثمن إلىٰ دين، وعين (٢) من الزوائد.

### فسخ الفضولي للبيع

قال: (ويملك الفضولي، [ج/١١٩٠] فسخ البيع قبل الإجازة، دون النكاح)(٣).

وهاندِه من الزوائد.

والفرق أن حقوق العقد في البيع لما كانت راجعة إليه (٤)، فكان (٥) له الفسخ دفعًا للحقوق عنه، بخلاف النكاح؛ لأن فيه معبر وسفير لا يتعلق به حقوقه (٦).

A. A. A.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٥١ - ١٥١، و «الهداية» ٣/ ٦٩، و «الأُختيار» ٢/ ١٨، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٠٥، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٨.

<sup>(</sup>۲) في (أ): (وغيره) بدلًا من (عين).

<sup>(</sup>٣) عبارة: (دون النكاح) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (إليه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (وكان) بدل (فكان).

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٥١، ١٥٢، و«الهداية» ٣/ ٦٩، و«الأُختيار» ٢/ ١٨، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٠٥، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٨.

# إجازة أحد المالكين بيع الفضولي دون الآخر قال: (ولو أجاز أحد المالكين يُخير المشتري في صحته، وألزمه بها).

عبد مشترك بين آثنين باعه فضولي على آخر، قال أبو يوسف (١) كلفة: المشتري بالخيار، إن شاء أخذ حصة المجيز منهما، وإن شاء ترك (٢)؛ لأنه لم يرغب في الشراء إلّا ليُسَلَّم له جميع المبيع، فإذا لم يسلم يُخير لفواته، كما لو آشترى عبدًا فاستحق نصفه، كان له ردّ النصف (٣) الآخر. وقال محمد كلفة: يلزمه نصيبه، ولا يخير (٤)؛ لأن إقدامه على شراء المبيع المشترك يستلزم علمه بالأقسام الممكنة فيه، وهو آجتماعهما على الإجازة والفسخ، وافتراقهما فيهما، ورضاه بكل منها، فيكون راضيا بالقسم (٥)، الثالث، وهو آنفراد أحدهما بالإجازة (٢)، فيلزمه حصته بثمنها.

<sup>(</sup>۱) «الجامع الكبير» ص٢٤٥، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠١/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٩، و«الدر المختار» ٥/١١٦، و«حاشية ابن عابدين» ٥/١١٦.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال أبو يوسف كَشَهُ: المشتري بالخيار إن شاء أخذ حصة المجيز منهما، وإن شاء ترك) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (النصف) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) «الجامع الكبير» ص٢٤٥، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠١/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٣٨-٢٣٩، و«الدر المختار» ١١٦/٥، و«حاشية ابن عابدين» ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٥) قوله: (على الإجازة والفسخ، وافتراقهما فيهما، ورضاه بكل منها، فيكون راضيا بالقسم) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (بالإجازة) غير موجود في (أ).

### رؤية أحد الثوبين تكفي عن رؤية الآخر

قال: (ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما، ثم رأى الآخر جاز ردهما)(١).

لأنه عَقَدَ عليهما صفقة واحدة، وسبب الفسخ مختص بأحدهما، فكان (٢) له حق الرد فيهما (٣)، كما لو آشترى عبدين، فوجد بأحدهما عيبا قبل القبض. ولأنه لو رد أحدهما دون الآخر لتفرقت (٤) الصفقة على البائع قبل الإتمام، وإنه لا يجوز. وخيار الرؤية يمنع تمام الصفقة؛ لأنه إذا رد انفسخ (٥) العقد [-/101] من أصله (٢).

#### شراء ما رآه من قبل

قال: (ومن ٱشترىٰ شيئا رآه من قبل ١٦١/١٦١ فإن تغير تخير).

إذا أشترى شيئًا كان رآه من قبل، فإن كان على الصفة التي رآه (۷) على المبيع، فإذا كان عليها، فلا خيار له؛ لأن الخيار يثبت للجهالة بوصف المبيع، فإذا كان

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٨، و«الهداية» ٣/ ٣٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٩، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٥٩، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وكان) بدل (فكان).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (منهما) بدل (فيهما).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (لتفرق) بدل (لتفرقت).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (فسخ) بدل (انفسخ).

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٣٥، و«تبيين الحقائق» ٢٩/٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٥٩، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٥-٣٦.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (قبل) بزيادة (قبل).

وصفه الآن على ما رآه، فقد آشترى معروف الوصف، فلا يتخير، وإن وجده متغيرًا عن الصفة التي رآه عليها تخير؛ لأن العقد وقع على مجهول الوصف عما كان رآه، فيثبت له خيار الرؤية(١).

THE THE THE

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ١٩، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٢- ٢٩٣، و«الهداية» ٣/ ٣٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣٠، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٥٩، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٣٩.

## فصل في خيار العيب<sup>(١)</sup>

#### ما يشترط للرد بالعيب

قال: (إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا، فإن شاء أخذه بكل الثمن، وإن شاء رده).

إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا كان عند البائع، ولم يشاهده عند العقد ولا عند القبض؛ بل أطلع عليه بعد ذلك، ولم يتصرف في المبيع تصرفًا يدل على رضاه (۲) به (۳)، فهو مخير، إن شاء رده على بائعه، وإن شاء أخذه بكل الثمن؛ لأن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب، وقد فات هذا الوصف المرغوب فيه، فيتخير كيلا يتضرر (٤).

#### إمساك العين المعيبة وأخذ أرش النقصان

قال: (ولا يمسكه، ويأخذ النقصان).

لأن الأوصاف لا ينقسم الثمن عليها، ولا يقابلها شيء منه بمجرد

<sup>(</sup>۱) خيار العيب: هو ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار. «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٧٤، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٩٤، و«الاختيار» ٢/ ١٨، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٨، و«المغني» ٤/ ٨٥، و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» ٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (رضائه) بدل (رضاه).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (ب) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) «الكتاب» ٢/ ١٩، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٩٤، و«الهداية» ٣/ ٣٥، و«الاختيار» ٢/ ١٩٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣١، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٣٩، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٦٠.

العقد، فلو أخذ النقصان مع إمساك العين، استلزم (۱) ذلك مقابلته به (۲). ولأنه مستلزم (۳) لضرر البائع، فإنه لم يرض بخروجه عن ملكه بأقل من الثمن المسمئ، وضرر المشتري مدفوع بالرد على وجه [ج/١٩٠٠] لا يتضرر به البائع (٤).

#### (A) (A) (A)

#### حد العيب

قال: (وكل<sup>(ه)</sup> ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار كان عيبًا).

لأن الضرب اللاحق بسبب العيب هو $^{(7)}$  النقصان في المالية، فيرجع فيه إلى أهله $^{(V)}$ .

1 KT KT KT

<sup>(</sup>١) في (ج): (يستلزم) بدلًا من (استلزم).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (ب) غير موجود في (أ)، و(ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (مستلزم به) بزيادة (به).

<sup>(</sup>٤) «الكتاب» ٢/١٩-٠٠، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٨٩، و«فتاوى قاضيخان» ٢/٠٠٠، و«الهداية» ٣/ ٣٥-٣٦، و«الاختيار» ٢/٨١، و«مجمع الأنهر» ٢/٠٠.

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب): (كلما) بدل (وكل ما).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (لأنه) بدل (هو).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (أصله) بدل (أهله).

<sup>(</sup>۸) «الكتاب» ۲/۲، و «بدائع الصنائع» ٥/٢٧٤، و «فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٩٤، و «الكتاب» ٣/ ٢٦، و «الدرر الحكام و «الهداية» ٣/ ٣٦، و «الاختيار» ٢/ ١٨، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٣١، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٠.

#### بعض العيوب التي يرد بها العبد الصغير الذي يعقل

قال: (وإذا سرق صغيرٌ يعقل، أو بال(١) في الفراش، أو أبق(٢) عند البائع، ثم المشتري، رده إن شاء، وإن فعل ذلك بعد بلوغه لم يرده، إلّا أن يوجد عند البائع بعد البلوغ).

زاد قيد العقل في الصغر؛ لأن السرقة والبول في الفراش والإباق كل منها عيبٌ في صغير يعقل، وليس بعيب في صغير لا يعقل؛ لأنه إذا لم يعقل لا يعدُ آبقًا؛ بل ضالًا ؛ لأن أفعاله لا تكون صادرة عن أختيار صحيح، ثم إذا حصل أحد هاذِه العيوب من الصغير عند البائع، ثم وجد عند المشتري وهو صغير، كان عيبًا، ولذلك (٣) زاد قوله: (عند البائع (٤)، ثم المشتري) يعني: وهو صغير. وإن (٥) وجد عند البائع في الصغر، وحدث عند المشتري بعد البلوغ أيضًا؛ وذلك بعد البلوغ أيضًا؛ وذلك لأن هاذِه الأشياء إذا وجدت عند المشتري بعد أن وجدت عند البائع في الصغر، كان الموجود (٧) ثانيا عين الموجود أولًا حكما؛ نظرًا إلى أتحاد الصغر، كان الموجود (٧) ثانيا عين الموجود أولًا حكما؛ نظرًا إلى أتحاد

<sup>(</sup>١) في (ج): (وبال) بدل (أو بال).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وأبق) بدل (أو أبق). والأبق: هروب العبد من سيده من غير خوف ولا كد عمل. «لسان العرب» ٧/١، مادة (أبق)، و«المصباح المنير» ٢/١ مادة (أبق)، و«المعجم الوسيط» ٣/١، مادة (أبق).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (وكذلك) بدل (ولذلك).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ثم وجد عند المشتري وهو صغير، كان عيبًا، ولذلك زاد قوله عند البائع) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (فإن) بدل (وإن).

<sup>(</sup>٦) عبارة: (بعد البلوغ) غير موجودة في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (كالموجود) بدل (كان الموجود).

السبب، أما إذا وجدت بعد البلوغ كانت غير الموجودة زمان الصبي حقيقة وحكمًا؛ لاختلاف السبب، فإن البول في الفراش في الصغير؛ لضعف المثانة؛ وبعد الكبر؛ لداء في الباطن.

والإباق والسرقة في الصغر؛ لحب اللعب وقلة المبالاة، وفي الكبر، للخبث؛ فإذا وجد ذلك بعد البلوغ عند البائع ثم المشتري أتحد السبب ظاهرًا، فيثبت العيب(١).

ثم إذا أراد المشتري الرد بهانِه العيوب، فلا يخلو إما أن يصدقه البائع، أو يكذبه، أو يصدقه في وجودها عنده دون البائع، أو يصدقه في وجودها عنده دون البائع، أو يصدقه في وجودها عنده دون المشتري، فإن صدقه فله الرد، وإن كذبه لم تصح خصومته حتى يظهر العيب عنده بالبينة، فإذا أقامها صحت، واحتاج إلى بينة أخرى أنه كان عند البائع، فإن أقامها كان له (7) الردّ، وإن عجز فله أن يُحِلّف البائع بالله لقد باعه وسلمه إليه، وما به هذا العيب.

وإن عجز عن إقامة البينة على وجود العيب عندهما، لم تصح الخصومة، وله تحليف البائع بالله ما يعلم أنه وجد ذلك عند المشتري، فإن حلف على العلم لم يظهر العيب، ولم تصح خصومته، وإن (٤) نكل (٥)

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲۰/۲، و«بدائع الصنائع» ۲۷٦/۰، و«فتاوى قاضيخان» ۱۹۷۲، و«الهداية» ۳۲/۳، و«الاختيار» ۱۹۷۲، و«تبيين الحقائق» ۲/۲۷، و«البحر الرائق» ۲/۲۲، ۲۵، ۶۵.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وجوده) بدل (وجودها). (٣) في (ب): (فله) بدل (كان له).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (فإن) بدل (وإن).

<sup>(</sup>٥) نكل: أي: ا متنع المدعى عليه من اليمين إذا وجهت إليه. «بدائع الصنائع» ٦/ ٢٣٠، و «المصباح المنير» ٢/ ٦٢٥، مادة (نكل)، و «الجوهرة النيرة» ٢/ ٢٧٣، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ٣٣.

ظهر (۱) وصحت الخصومة، فيحلف البائع على البتات (۲) ثانيا بالله لقد باعه وسلَّمه (۳)، وما وجد ذلك العيب عنده، وإن صدقه في كون العيب [ب/١٥٢] وجد عنده، وكذبه في وجوده عند المشتري، لم يرده (٤) حتى يقيم البينة أن ذلك وجد عنده، أو ينكل البائع عن اليمين على العلم، وإن صدقه في وجوده عند المشتري وكذبه [ج/١٩١] في وجوده عنده (٥)، صحّت خصومته، ويحلف البائع على البتات بالله لقد باع وسلم وما به هذا العيب (٢).

الاستحاضة وانقطاع الحيض في الجارية المبيعة قال: (وترد بالاستحاضة (٧)، وانقطاع الحيض )(٨). المسألتان من الزوائد.

<sup>(</sup>١) في (ج): (يظهر) بدل (ظهر).

<sup>(</sup>۲) البتات: الحزم والقطع. «حلية الفقهاء» ص ۱۷۲، و «لسان العرب» ١/ ١٥٥، مادة (بتت)، و «المصباح المنير» ١/ ٣٥، مادة (بته)، و «التوقيف على مهمات التعاريف» ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وما سلمه) بدل (وسلمه).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لم يرد) بدل (لم يرده). (٥) في (ج): (عند) بدل (عنده).

 <sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٧٩- ٢٨٠، و«الهداية» ٣/ ٢٣٩، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣٩ ٤٠، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ١٧٠، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٤٨ – ٤٩.

<sup>(</sup>۷) الاستحاضة: دم علة يسيل من عرق في أدنى الرحم، يقال له: العاذل. «البحر الرائق» ١٠٨/١، و«الإقناع» للشربيني ١/٨٢، و«مغني المحتاج» ١٠٨/١، و«شرح منتهى الإرادات» ١/١٠٠.

<sup>(</sup>A) الحيض: دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معلومة. «بدائع الصنائع» ١/١٦٠، و«الإقناع» للشربيني ١/ ٨٢، و«المغني» ١/٣٠٦، و«شرح منتهى الإرادات» ١/ ١٠٤، ١٠٥.

والعلةُ أن استمرار الدم وانقطاعه أصلًا علامةٌ على الداء (١)، والمعتبر في انقطاع (٢) الحيض، أقصى غاية البلوغ، وهو سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة (٣) كَاللهُ.

## ذكر بعض العيوب الموجبة لخيار العيب

#### في العبد والجارية

قال: (وبالذَفِر<sup>(1)</sup> والبخر<sup>(۱)(۲)</sup> والزنا وولد الزنا فيها، ولداء<sup>(۷)</sup> في الغلام، وعادة، وبالكفر والجنون فيهما).

(۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٧٥، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٩٥، و«الهداية» ٣/ ٣٦-٣٧، و«الاختيار» ٢/ ١٩٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣٣، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦١، و«البحر الرائق» ٢/ ٦٤.

(٢) في (أ): (انقضاء) بدل (انقطاع).

(٣) «الهداية» ٣/ ٣٧، و«تبيين الحقائق» ٢٣ /٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦١، و«البحر الرائق» ٢/ ٦٦.

(٤) الذفر: يقع على الطيب والكريه، ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويوصف به، والمراد به هنا: نتن الإبط، وقيل: نتن الإبط والأنف.

«النهاية» ٢/ ١٦١، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٧٤، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦١، و «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/ ٣٢، و «اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٢١.

(٥) البخر: نتن الفم. «النهاية» ١٠١/١، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٧٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦١، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٢/ ٣٢، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٢١.

(٦) لفظ: (البخر) غير موجود في (ج).

(٧) في (ج): (وولد ولداء) بزيادة (وولد).

البخر والذفر: عيبان في الجارية (١)، وكذلك (٢) الزنا وولد الزنا، ولذلك أتبع ذلك (٣) بقوله: (فيها) يعني: في الجارية، وقد ٱكتنف هذا الضمير ما يدل على ذلك بقوله: (ولداء في الغلام).

وبذكر [أ/١٣٢] الأستحاضة، والحيض من قبل.

وقوله: (ولداء في الغلام) ينصرف إلى البخر والذفر.

وقوله: (وعادة) ينصرف إلى الزنا.

أما أن ذلك عيبٌ في الجارية؛ فللإخلال بالغرض، فقد يكون الآفتراش مقصودًا منها، والبخر والذفر<sup>(١)</sup> يخلان به<sup>(٥)</sup>.

والغرض من الغلام الأستخدام، وهما لا يخلان به  $^{(7)}$ ، إلّا أن يكون من داء، فحينئذ يكون عيبًا، وكذلك الزنا، وولد الزنا عيبان في الجارية؛ للإخلال بالمقصود الذي هو الأفتراش  $^{(V)}$  وطلب الولد، ولا يخل  $^{(A)}$  بالمقصود في الغلام، وهو الأستخدام، وإنما ذلك كبيرة ارتكبها، وعليه الأستغفار والتوبة عنها، إلّا أن يكون ذلك عادة له، بأن زنى أكثر من مرتين على ما قالوا؛ لأنه مخل بالمقصود، وحينئذ لاشتغاله بذلك  $^{(A)}$ .

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ٢/ ٢١، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٧٤، و«الهداية» ٣٦/٣، و«الاختيار» ٢/ ١٩١، و«تبيين الحقائق» ٢/ ٢٣، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (وكذا) بدل (وكذلك). (٣) لفظ: (ذلك) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (الذفر والبخر). بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٥) في (أ): (له) بدل (به).

<sup>(</sup>٦) قوله: (والغرض من الغلام الأستخدام، وهما لا يخلان به) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ،ب): (الاستفراش) بدل (الافتراش).

<sup>(</sup>٨) في (ج): (ولا يحل) بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٩) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٧٤، و«الهداية» ٣٦/٣، و«الاختيار» ٢/ ١٩١، و«الدرر

وهذا الأستثناء من الزوائد. وأما الكفر، والجنون، فهما عيبان في الجارية، والغلام جميعًا؛ لاتحاد السبب فيهما (١). وهما من الزوائد.

#### اكتشاف عيب قديم

A. 14: 14

#### في المبيع بعد حدوث آخر عند المشتري

قال: (وإذا حدث عند المشتري عيب، واطلع على عيب قديم أخذ النقصان).

لأنه تعذر رده على بائعه بسبب العيب الحادث، فإنه خرج عن ملكه سليما عنه (٢)، فلا يعاد إلى ملكه (٣) مشغولًا به، ولم يمكن إلزام المشتري بالعيب القديم؛ لعدم رضاه به، ولأن (٤) حقه في التسليم بحكم العقد، فتعين أخذ النقصان (٥).

وصورة ذلك أن يقوم سليمًا عن العيب القديم، ويقوم (٦) معيبًا به،

الحكام في شرح غرر الأحكام" ٢/ ١٦١، و«مجمع الأنهر" ٢/ ٤٢، ٤٣، و«اللباب في شرح الكتاب" ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ٢/ ٢١، و«الهداية» ٣٦/٣، و«الاختيار» ٢/ ١٩، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٠-١٦١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٤٢-٤٣.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (عنه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب): (إليه) بدل (إلىٰ ملكه).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (لأن) بدل (ولأن).

<sup>(</sup>٥) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٢١، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٨٣، و «الهداية» ٣/ ٣٧، و «الاختيار» ٢/ ١٩، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٣٤، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (يقوم) غير موجود في أ (ج).

ويحفظ ما نقصه العيب، وينسب إلى القيمة السليمة، فيرجع من الثمن على تلك النسة (١).

مثاله: اشترى ثوبًا بعشرة، وقيمته مائة، ونقصه العيب عشرة، فنسبة النقصان عشر<sup>(۲)</sup>، فرجع من الثمن بعشرة وهو درهم، وإن نقصه العيب عشرين، فالنسبة خمس، فيرجع بدرهمين، ولو اشتراه بمائتي درهم، وقيمته مائة، وقد نقصه العيب عشرة [ج/١٩١١] فإنه يرجع بعشرين، ولو نقصه عشرين، رجع بأربعين، ولو اشتراه بمائة، وقيمته مائة، وهاهنا<sup>(۳)</sup> يعتبر الثمن بالقيمة، فمهما<sup>(٤)</sup> نقصه العيب رجع به؛ لتساويهما<sup>(٥)</sup>.

# رضا البائع برد المعيب

قال: (ولا يرده إلَّا برضا البائع).

لأن امتناع الرد كان لحقه، فإذا رضي (٦) بالعيب، فقد رضي بإسقاط حقه، فجاز ردّه عليه  $(^{(7)})$ .

<sup>4, 4, 4,</sup> 

<sup>(</sup>۱) «الاختيار» ۲/ ۲۰، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (عشرة) بدل (عشر).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (هاهنا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (فما) بدل (فمهما).

<sup>(</sup>٥) «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) في (ج): لفظ (مضي) بدل (رضي).

<sup>(</sup>٧) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٢١، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٨٣، و «الهداية» ٣/ ٣٧، و «الاختيار» ٢/ ١٩، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٣٤.

# رد المعيب مع ضمان المشتري النقصان الحادث عنده

قال: (ولم يجيزوا الرد مع ضمان النقصان).

قال علماؤنا<sup>(۱)</sup> رحمهم الله: لا يجوز أن يرده عليه، ويضمن المشتري للبائع<sup>(۲)</sup> نقصان العيب الحادث؛ لكن إن رضي به البائع سقط حقه، ولا يكون له على المشتري شيءٌ في مقابلة ما رضي به. وأجازه مالك<sup>(۳)</sup> كَلَّهُ؛ لأن المُجوز للرد قائمٌ، وهو إطلاعه على العيب القديم، فيجوز الرد؛ عملًا بالمقتضى للجواز، إلّا أن البائع قد يفوت رضاه؛ لاشتغال المبيع بالعيب الحادث فيجبى حقه بضمان النقصان.

ولنا: أن المبيع المردود إليه يجب أن يكون عين المأخوذ منه، وبعد حدوث هذا العيب لا يكون عين ما أخذ منه، فامتنع الرد عليه، لكن المشتري لم يدفع الثمن المعين، إلَّا ليسلم له المبيع، وحيث لم يسلم، تعذر (٤) الردُّ، فتعين (٥) الرجوع بالنقصان؛ رعاية لحق العاقدين، إلَّا أن يرضى البائع بأخذه معيبا، فيسقط حقه مجانا (٢).

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۲۱، و «بدائع الصنائع» ٥/ ۲۸۳، و «الهداية» ٣/ ٣٧، و «الاختيار» ٢/ ١٩، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) لفظ: «للبائع» غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) «المدونة» ٣/ ٣٠٠-٣٠١، و«التفريع» ٢/ ١٧٥-١٧٦، و«المقدمات الممهدات» ٢/ ١٧٦-١٠٦، و«بداية المجتهد» ٢/ ١٣٥، و«حاشية الدسوقي» ٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (بعذر) بدل (تعذر).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (تعين) بدل (فتعين).

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٨٣، و«الهداية» ٣/ ٣٧، و«الاختيار» ٢/ ٢٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣٤.

# الخصومة في العيب

قال: [ب/١٥٣] (ويحكم بتحليف المشتري على نفي رضاه بالعيب وإن لم يدعه البائع، إذا ثبت للمشتري الرد بالعيب، والبائع لم يدع رضاه بالعيب<sup>(۱)</sup>، ولا فعل<sup>(۲)</sup> ما يوجب إسقاط الرد).

قال أبو يوسف كُنُهُ يحلفه القاضي بالله ما رضيت بالعيب ولا تصرفت فيه تصرفًا يبطل الرد<sup>(۳)</sup>؛ صيانة لقضائه عن النقص لو ثبت رضاه من بعد. وقال أبو حنيفة (٤)، ومحمد (٥) رفيها لا يحلفه ما لم يطلب البائع ذلك؛ لأن اليمين حقه، فلا يثبت بدون طلبه، والقاضي قاطع للخصومة لا مُنشئ لها.

ولنفصل الكلام في هانِه المسألة ومتعلقاتها، فنقول: ظهور العيب شرط للخصومة (٢)، فإن كان ظاهرًا كبياض العين (٧)، والعور، وزيادة الأصبع، والسن، واسودادها، وانصداع الحائط، والكسر في الجذع (٨)،

<sup>(</sup>١) قوله: (وإن لم يدعه البائع حتى قوله: رضاه بالعيب) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (ولا فعل به) بدل (ولا فعل).

<sup>(</sup>٣) «منظومة النسفي» لوحة ٤٥/ب، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٨٠، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٢/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤١، و«الفتاوى الهندية» ٨٦/٣.

<sup>(</sup>٤) «منظومة النسفي» لوحة ٤٥/ب، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٨٠، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٢/ب، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب): (الخصومة) بدل (للخصومة).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (العين) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>A) في (ب): (الجذوع) بدل (الجذع).

فإن كانت الخصومة فيه قبل القبض فله الرد، وينفسخ البيع بقوله: رددت، ولا يفتقر إلى قضاء قاض ولا تراض، وإن كانت بعد القبض لم ينفسخ إلا بأحدهما، فإن رضي فبها، وإن ترافعا إلى القاضي، نظر فيه، فإن كان قديمًا أو مما لا يحدث مثله في مثل تلك المدة، رده على البائع بعلمه، وحلف المشتري على نفي رضاه به (۱) على ما صدرنا الخلاف فيه، وإن كان مما يمكن حدوثه في مثل تلك (۱) المدة، فإن أعترف البائع بوجوده عنده، فله الرد، وإن أنكر، فالقول قوله مع يمينه، وعلى المشتري البينة، فإن أقامها ثبت له الرد، وإن عجز حلف البائع لقد باع وسلم إليه وما به هذا العيب، فإن حلف برئ (۱)، وإلا رد عليه، وإن كان [ج/١٩٢١]، العيب خفيا يتوقف معرفته على قول الأطباء، فالخصومة فيه متوقفة على أتفاق [١/١٣٢] أثنين منهم من أهل الشهادة، على أن به ذلك العيب.

فإن كانت الخصومة قبل القبض أنفسخ العقد بقوله: رددت، وإن كانت بعد القبض سألهما القاضي: هل يحدث مثله في مثل تلك المدة؟ فإن قالا: لا يحدث، رده، وإن قالا: يحدث، حلَّف البائع كما مر.

وإن كان العيب مختصا بمكان لا يطلع عليه إلّا النساء، فإن أخبرت واحدة من أهل الشهادة بوجوده، فإن كانت قبل القبض لم يفسخ المشتري البيع بقولها، ويقبل قولها لإيجاب اليمين على البائع،

<sup>(</sup>١) لفظ: (به) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (ذلك) بدل (تلك).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (برء) بدل (برئ).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (والخصومة) بدل (فالخصومة).

فيحلفه (۱) بالله ما بها هذا العيب، فإن (۲) حلف لزم المشتري، وإن نكل ردها عليه، وإن أخبرت أنه (۳) ليس بها ذلك العيب، فلا يمين على البائع، ويجبر المشتري على قبضها وتسليم مجموع الثمن.

وإن كانت الخصومة بعد القبض، فأخبرت به، صحت الخصومة، ويحلف البائع على البتات، فإن حلف برئ، وإن نكل ردَّها عليه (٤).

وإن كان العيب مما يثبت بالإخبار، كالإباق والسرقة، فقد تقدم الكلام فه (٥).

# ظهور العيب في الثوب بعد تقطيعه

قال: (ولو قطع الثوب فوجده معيبا، رجع بنقصانه، ويرده إن رضى به).

لأن القطع عيب حادث، فامتنع به (٦) الردّ، فإن رضي البائع به ( $^{(7)}$ ) كان له أخذه ( $^{(A)}$ ).

<sup>(</sup>١) في (ب): (ويحلفه) بدل (فيحلفه).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وإن) بدل (فإن). (٣) في (ج): (أنها) بدل (أنه).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٧٨ ٢٧٨، ، ٢٨١ ٢٨٠، ، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٩٤، و«بدائع الصنائع» ٢/ ٢٥٠، و «فتح ١٩٤، ١٩٥، ١٩٥، و «تبيين الحقائق» ٤٠/٤، و «جامع الفصولين» ٢/ ٢٥٠، و «فتح القدير» ٥/ ١٧٦، و «البحر الرائق» ٦/ ٦٦، ١٦، و «الفتاوى الهندية» ٣/ ٨٦ – ٨٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ٢٨٥-٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) لفظ : (به) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (به البائع) بدل (البائع به) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>۸) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲۱/۲، و«الهداية» ۳۷/۳، و«الاختيار» ۲۰/۲، و«الحتيار» ۲۰/۲. و«تبيين الحقائق» ۶/ ۳٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ١٦١.

# بيع المشتري الثوب المعيب بعدما قطعه

قال: (فإن باعه لم يرجع به).

أي: فإن باعه بعدما قطعه لم يرجع بنقصان العيب؛ لأنه لما لم يمتنع (١) الرد برضا البائع، كان المشتري بواسطة البيع حابسًا للمبيع عنه، فلم يرجع (٢).

# زيادة المشتري في المعيب شيئًا

قال: (ولو خاطه أو صبغه أحمر، أو لت<sup>(۳)</sup> السويق<sup>(3)</sup> بسمن، ثم وجد العيب، رجع به ولم يكن للبائع أخذ، فإن باعه رجع به)<sup>(۵)</sup>.

أما<sup>(1)</sup> إذا زاد في المبيع شيئًا، بأن خاط الثوب بعد قطعه، أو صبغه صبغًا أحمر، أو كان المبيع سويقًا فلته بسمن، ثم اطلع على

<sup>(</sup>١) في (ب): (لما أمتنع) بدل (لما لم يمتنع).

<sup>(</sup>٢) «فتاوىٰ قاضيخان» ٢/٠٠، و«الهداية» ٣/٣٧، و«الاختيار» ٢/٠٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) لَتَّ: أي: بله بسمن ونحوه. «لسان العرب» ٣/ ٣٤٠، مادة (لت)، و«المصباح المنير» ٢/ ٥٤٩، مادة (لت).

<sup>(</sup>٤) السَّوِيْقُ: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. «لسان العرب» ٢٤٣/٢، مادة (سوق)، و«المصباح المنير» ٢٩٦/١ مادة (سوق)، و«المعجم الوسيط» ١/ ٤٦٥ مادة (سوق).

<sup>(</sup>٥) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٢١، و«الهداية» ٣٧/٣، و«الاختيار» ٢/٠٠، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (قال: أما) بزيادة (قال).

عيب (1) ، رجع بنقصانه ؛ لامتناع الرد بسبب هأنيه الزيادة ؛ لأنه لا وجه إلى الفسخ من الأصل بدون الزيادة ، لعدم الأنفكاك ، ولا إلى الفسخ مع الزيادة ؛ لأنها غير مبيعة ، والفسخ يختص بمورد العقد (٢) فامتنع الرد مطلقًا ، ولم يكن للبائع أخذه ، والفرق بينه وبين الصورة الأولى ، أن الأمتناع ثمت كان لحقه ، فإذا رضي بالعيب ، فقد رضي بإسقاط حقه .

وهاهنا الأمتناع لحق الشرع [ب/١٥٥٣] لا لحقه، فلم يكن له الأخذ وإن رضي به؛ لاستلزام أخذه إياه أخذ مال المشتري، ولو باع المشتري بعد رؤيته العيب رجع بالنقصان، بخلاف الصورة الأولى، والفرق أن الرد لم يكن ممتنعًا في الصورة الأولى برضاه، فكان (٣) حابسًا للمبيع بالبيع (٤). [ج/١٩٢٠]

وفي هذا<sup>(٥)</sup> الرد ممتنع أصلًا<sup>(٢)</sup> قبله، فلم يكن بالبيع حابسًا للمبيع، فيرجع بالنقصان. ومن تفاريع هذا الفرق: أن من اَشترىٰ ثوبًا فقطعه لباسًا لولده الصغير وخاطه، ثم اطلع علىٰ عيب لم يرجع بالنقصان، ولو<sup>(٧)</sup> كان الولد كبيرًا رجع به؛ لأن التمليك في المسألة الأولىٰ حاصل قبل الخياطة، وفي الثانية<sup>(٨)</sup> بعده، بالتسليم إليه<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب): (العيب) بدل (عيب).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (القطع) بدل (العقد). (٣) في (ج): (وكان) بدل (فكان).

<sup>(</sup>٤) في (ج): زيادة (وفي هانَّه الرد ممتنع أصلًا قبله، فلم يكن بالبيع حابسًا للمبيع بالبيع).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (هانِّه) بدل (هانَّدا). (٦) في (أ): (أصله) بدل (أصلا).

<sup>(</sup>٧) في (ب): زيادة عبارة (ومن تفاريع هذا الفرق).

<sup>(</sup>٨) في (ج): (الثاني)بدل (الثانية).

<sup>(</sup>٩) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٢١، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٨٥، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٠٠، و«الهداية» ٣/ ٣٧، و«الاختيار» ٢/ ٢٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣٤–٣٥،

# جناية العبد قبل البيع

قال: (ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده، فله كل الثمن، ولو قطع بسرقة، فهو مخير: إن شاء رد واسترد، أو أمسك واسترد النصف، وقالا: يرجع بالنقصان فيهما).

هاتان<sup>(۱)</sup> المسألتان<sup>(۲)</sup>:

الأولى: رجل آشترى عبدًا، فظهر مباح الدم، لرِدَّة أو قتل أو قطع طريق، فقتل به في يد المشتري، آنتقض البيع.

عند أبي حنيفة (٣) ﴿ الله ويرجع المشتري على البائع بكل الثمن.

وقالا: لا ينتقض البيع، ويرجع بحصة النقصان من الثمن، على معنى أنه يُقَوَّمُ حلال الدم وحرامه، فيؤدي ما بينهما من التفاوت<sup>(٤)</sup>، كما إذا قوّم معصوم الدم بمائة وخمسين مثلًا، وقُومَ حلال الدم بمائة، فإن المشتري رجع بثلث الثمن.

لهما: أن البيع (٥) وقع صحيحًا، وهو دليل قيام المالية، وما دام حيًا (٢)

و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>١) لفظ: (هاتان) غير موجود في (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) في (ب، ج): (مسألتان) بدل (المسألتان).

<sup>(</sup>٣) «فتاوىٰ قاضيخان» ٢/ ٢١٢، و «الهداية» ٣/ ٤١، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٤١، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٦، و «البحر الرائق» ٦/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٤١، و«تبيين الحقائق»٤/ ٤٢، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٢، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٦، و«البحر الرائق» ٦/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (المبيع) بدل (البيع).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (حيًا) غير موجود في (ج).

فهو مال متقوم، فكان هذا السبب الموجب للقتل عيبًا فيه، فإذا ٱستوفى الواجب فيه رجع بحصة النقصان من الثمن، ضرورة تعذر الرد.

وله: أن هذا القتل مضاف إلى السبب الموجود في يد البائع، وفوات المالية من لوازم القتل، فإذا أضيف إليه صار كالحاصل عند البائع، فينتقض البيع ضرورة فوات المالية عند البائع، فيرجع بالثمن كله(١).

المسألة الثانية: رجل ٱشترىٰ عبدًا كان قد سرق عند البائع، فقطع بالسرقة في يد المشتري.

قال أبو حنيفة (٢) صَلِيْجَانِه إن شاء رد العبد المقطوع واسترد ثمنه، وإن شاء أمسك المقطوع ورجع بنصف الثمن.

وقالا<sup>(۳)</sup>: يرجع بالنقصان في المسألتين بناء على أن وجوب القطع عندهما بمنزلة العيب الكائن في يد البائع، واستيفاء القطع بمنزلة العيب الحادث في يد المشتري، ولهذا لو علم المشتري بسرقته وقت الشراء لا يرجع بشيء عندهما، وعنده بناءً على أنه بمنزلة الأستحقاق الثابت في يد البائع، واستيفاؤه [۱/۱۳۳] بمنزلة ظهور الأستحقاق، ولهذا لم يتفاوت الحكم بين علم المشتري بسرقته (٤) وقت الشراء وعدم علمه (٥).

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٤١، و«تبيين الحقائق» ٤٢/٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٦- ١٦٦٠، و«البحر الرائق» ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) «فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢١٢، و«الهداية» ٣/ ٤١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٤٢، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٦، و«البحر الرائق» ٦/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) «فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢١٢، و«الهداية» ٣/ ٤١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٤٢، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٦، و«البحر الرائق» ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لسرقته)بدل (بسرقته).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٢/٢٤، و«تبيين الحقائق» ٤٢/٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/٢٦- ١٦٦، و«البحر الرائق» ٢/٧١.

## ظهور العيب

# بعد موت الرقيق أو عتقه أو تدبيره أو حمله قال: (ولو ظهر بعد موت، أو عتق، أو تدبير، أو استيلاد (١) رجع بالنقصان (٢)).

أما الموت: فلأن الملك ينتهي به، والشيء عند ٱنتهائه يتقرر، وهاذا الامتناع [ج/١٩٣] بغير صنعه، وإنما هو حكمي.

وأما الإعتاق: فالقياس أن لا يرجع؛ لكون الأمتناع مضافا إلى المشتري، فأشبه قتله إياه، إلَّا أن في الاستحسان يرجع؛ لأن الإعتاق كالموت، باعتبار أن الآدمي في الأصل غير مملوك، وإنما يثبت الملك مؤقتا إلىٰ زمان الإعتاق، فلما كان العتق إنهاء للملك أشبه الموت، فكأنَّ الملك باقٍ لتقرره (٣) بانتهائه، وبعذر الرد، فيرجع، وأما التدبير والاستيلاد فلأن تعذر الرد مع بقاء المحل أمر حكميٌّ بغير صنعة (٤). والحكمُ في العتق وما بعده من الزوائد.

10° 0 16° 16°

<sup>(</sup>۱) الأُسْتيلَاد: إحبال السيد أمته. «المصباح المنير» ۲/ ۲۷۱، مادة ولد، و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص ۲۰، و «التعريفات» ص ٤٤، و «المعجم الوسيط» ٢/ ١٠٥٦، مادة (ولدت).

<sup>(</sup>۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۲۲، و«بدائع الصنائع» ۱۹۱/۵، و«فتاوى قاضيخان» ۲/۲۳، و«الهداية» ۳/۳۷، و«الاختيار» ۲/۰۲.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (لتقيده) بدل (لتقوره).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٣٧، و«الاختيار» ٢/ ٢٠، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٢٢.

# الرجوع بالنقصان بعد المكاتبة أو العتق أو الإباق

قال: (أو بعد كتابة أو عتق علىٰ مال، أو إباق، فهو ممتنع (١) ويخالفه ).

قال أبو حنيفة ﷺ إذا ٱشترى عبدًا (٢) فكاتبه، أو أعتقه على مال، ثم اطلع على عيب، لم يرجع (٣) بنقصان (٤).

وقال أبو يوسف كلله يرجع (٥).

ولو أبق عنده، روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وَ الله أنه لا يرجع ما دام آبقًا (٦).

وروى الحسن (٧) بن أبي (٨) مالك عن أبي يوسف كَيْنُهُ الرجوع في

<sup>(</sup>١) في (ب): (ممنوع) بدلًا من (ممتنع).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أو إباق فهو ممتنع ويخالفه، قال أبو حنيفة ﷺ: إذا ٱشترىٰ عبدًا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (يرجع) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٠١/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٠، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠١/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٢، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٣٦/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة. (٦) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۷) هو: أبو مالك، الحسن بن أبي مالك، من علماء الحنفية، ومن كبار أصحاب أبي يوسف، أخذ العلم عنه، وبرع في ذلك، وتفقه عليه محمد بن شجاع البلخي وغيره، قال عنه الصيمري: هو ثقة في روايته، غزير العلم، واسع الرواية ا.ه. توفي كُنْهُ سنة أربع ومائتين. «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص١٥٥، و«الجواهر المضية» ١٠٤٠، و«الطبقات السنية» ٣٠،٥، و«الفوائد البهية»ص٠٦، و«النافع الكبير» ص٣٨.

<sup>(</sup>٨) لفظ: (أبي) غير موجود في (ج).

الحال<sup>(۱)</sup> لأبي يوسف في الكتابة، والعتق على مال: أن العوض ليس بمال<sup>(۲)</sup> حقيقة؛ لكونه مال المولى، فصار كالإعتاق على غير عوض.

وله في الإباق: أن الرد متعذرٌ في الحال والعود موهوم، [ب/١٥٤] فصار (٣) كالموت.

ولأبي حنيفة وظينه أنه زال ملكه ببدل (٤)، فأشبه البيع، ولأنه حابس لعوضه (٥) قطعًا، وحبس العوض كحبس العين.

وأما في الإباق، فجواز العود ثابت، وإمكان (٦) ردّه (٧) عليه قائمٌ وذلك مانع من الرجوع في النقصان (٨).

147. 147. 1541

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۰۱/۱۳، و «بدائع الصنائع» ٥/ ۲۹۰، و «الاختيار» ۲/ ۲۰، و «العناية على الهداية» ٢/ ۲۷۰، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٠/أ، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٢، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٤٦، و «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ج): (بعوض) بدلا من (بمال).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وصار) بدلًا من (فصار).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ببذل) بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (في عوضه) بدلًا من (لعوضه).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (وكان إمكان) بدل (وإمكان).

<sup>(</sup>٧) في (ب،ج): (الرد) بدلًا من (ردّه).

<sup>(</sup>۸) «المبسوط» ۱۰۱/۱۳، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٠، و «العناية على الهداية» 7/ ٢٧٠، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠١/أ، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٢.

# الرجوع على البائع بعد القتل، ولبس الثوب وأكل الطعام المبيع

قال: (وهو بعد قتله، ولبس الثوب، وأكل الطعام ممتنع).

أما القتل، فظاهر الرواية عدم الرجوع (١). وعن أبي يوسف كَلْنَهُ أنه يرجع (٢). قال: لأن هلذا القتل لم (٣) يتعلق به حكم دنيوي (٤)، فصار كالموت (٥).

ووجه الظاهر: أن القتل لا يوجد إلَّا مضمونًا، وإنما سقط الضمان هاهنا بسبب الملك (٦)، فكان كالمستفيد به عوضًا.

وذكر في «الهداية»(٧) قول أبي يوسف كَثَلَثْهُ وحده.

وفي «الينابيع» (^) ذكر قول محمد كَلَنَهُ مع أبي يوسف رحمه الله • وأما لبس الثوب، وأكل الطعام فعندهما (٩): يرجع في النقصان ؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۰۰/۱۳» و «بدائع الصنائع» ٥/ ۲۹۰، و «الهداية» ٣/ ٣٧-٣٨، و «الاختيار» ٢/ ٢٠، و «تبيين الحقائق» ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ج): (لا يتعلق) بدل (لم تعلق).

<sup>(</sup>٤) أي: قتل المولىٰ عبده لا يتعلق به ضمان. «الهداية» ٣/ ٣٨، و«تبيين الحقائق» ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٥) قال الشلبي في «حاشيته على تبيين الحقائق» ٣٦/٤: ولا نسلم أن قتل المولى لا يتعلق به حكم من أحكام الدنيا، ألا ترىٰ أنه يجب عليه الكفارة لو كان خطأ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ووجه الظاهر...) حتىٰ قوله: (سقط الضمان هاهنا بسبب الملك) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>V) ۳۸/۳. (A) لوحة ۸٦/ب.

<sup>(</sup>۹) «الينابيع» لوحة ٨٦/ب، و«المبسوط» ١٠١/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٠، و«الهداية» ٣/ ٣٨، و«الاختيار» ٢/ ٢٠، و«تبيين الحقائق» ٢٤/٣٤.

صنع في المبيع صنعًا مقصودًا بشرائه معتادًا فعله فيه، فكان إنهاء الملك فيه بالمقصود منه، كإنهاء الملك المنفسه، كالإعتاق لما كان إنهاء الملك فيه فيه (٢) التحق بانتهائه بنفسه، كالموت.

وعنده  $(^{(7)})$ : V يرجع  $(^{(7)})$  V لأنه فَعَلَ في المبيع فعلًا مضمونًا  $(^{(7)})$  فإن البيع والقتل  $(^{(7)})$  و V أعتبار بكون الفعل مقصودًا بالشراء  $(^{(7)})$  فإنه مما  $(^{(7)})$  يقصد بالشراء  $(^{(7)})$  مضمون  $(^{(7)})$  عبدًا بينه وبين شريكه  $(^{(7)})$  مضمون  $(^{(7)})$  عبدًا بينه وبين شريكه أما اللبس حتى ينخرق الثوب  $(^{(7)})$  وأكل الطعام فلا يوجدان إلَّا مضمونين وسقوط الضمان باعتبار الملك  $(^{(7)})$  فصار كالمستفيد به عوضًا  $(^{(7)})$  فلم يملك الرجوع بالنقصان كالبيع  $(^{(7)})$ .

قال: (ولو أكل بعضه، فالرد ظهور العيب في الطعام بعد الأكل منه).

قال: (ولو أكل بعضه، فالرد والرجوع ممتنعان، ويحكم به، وبالرد إن رضي، لا مطلقًا).

<sup>(</sup>١) في (ب): (الملك فيه) بزيادة لفظة (فيه).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالمقصود منه كإنهاء....) حتى قوله: (إنهاء الملك فيه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) «الينابيع» لوحة ٨٦/ب، و«المبسوط» ١٠١/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٠، و«الهداية» ٣/ ٣٨، و«الاختيار» ٢/ ٢٠، و«تبيين الحقائق» ٢٤/٣.

<sup>(</sup>٤) عبارة: (فإن البيع) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (لا) بدلًا من «مما).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (بغير) بدلًا من (غير).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (المعير) بدلًا من (المعسر).

 <sup>(</sup>۸) «الهدایة» ۳/ ۳۸، و «المبسوط» ۱۰۱/۱۳، و «الهدایة» ۳/ ۳۸، و «الاختیار»
 ۲/ ۲۰، و «تبیین الحقائق» ۲/ ۳۲.

وقالا: يرجع بحصة النقصان كما مر لهما<sup>(٢)</sup>. العلم بالعيب بعد أكل البعض، كالعلم به بعد أكل الكل؛ لأن الطعام كشيء واحدٍ.

ثم قال أبو يوسف كَنَّهُ يرد ما بقي إن رضي البائع؛ لأن ٱستحقاق الرد في الكل دون البعض، فيتوقف على رضاه (٣).

وقال محمد كَلَّة: يرد الباقي شاء أم أبى، ورجع بالنقصان؛ لأن رده ممكنٌ حيث لا يضره التبعيض ورجع (٤) بالنقصان فيما أكل لتعذر ردّه (٥).

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۰۱/۱۳–۱۰۱، و «بدائع الصنائع» ٥/ ۲۹۰، و «الهداية» ٣٨/٣، و «الاختيار» ٢/ ٢٠، و «تبيين الحقائق» ٢٧/٤.

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۰۲/۱۳، و«بدائع الصنائع» ۵/۲۹، و«الهداية» ۳۸/۳، و«الاختيار» ۲/۲۰، و«تبيين الحقائق» ۲/۳۷.

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٢٩/٥، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٣/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ويرجع) بدل (ورجع).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ۱۰۲/۱۳، و«بدائع الصنائع» ٥/ ۲۹۰، و«الهداية» ۳۸، و«الاختيار» ٢/ ۲۰، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٢/أ.

# ظهور العيب في أحد المبيعين قبل القبض

قال<sup>(۱)</sup>: (ولو وجد أحد عبدين معيبًا قبل القبض، منعنا رده وحده).

قال علماؤنا رحمهم الله: إذا ٱشترىٰ عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبًا قبل القبض، لا يرده وحده، بل يردهما معًا، أو يقبضهما معًا (٢).

وقال زفر كَلْلهُ: يردُّهُ (٣) خاصة (٤)، لقيام العيب به خاصة، وصار كما إذا وجد العيب بأحدهما بعد (٥) القبض.

ولنا: أن رد أحدهما قبل القبض في معنى تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأن المقصود من الشراء إنما هو القبض، وتمام الشيء يتعلق بترتب (٢) مقصوده عليه، وقبل القبض المقصود مفقودٌ، فلم يحكم بتمامه ( $^{(V)}$ )، ولأن الرد بالعيب قبل القبض لا يتوقف على الرضا، ولا على القضاء، وبعده يتوقف على أحدهما، فعلم أن الصفقة إنما تتم بالقبض، والتفريق قبل التمام له شبه بالتفريق في القبول، والتفريق في القبول ( $^{(N)}$  لا يصح؛ لأن

<sup>(</sup>١) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۰۲/۱۳، و «بدائع الصنائع» ٥/ ۲۸۸، و «الهداية» ٣/ ٤٠، و «المصفى» لوحة ٢١٠/ب، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (يرده وحده) بزيادة (وحده).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ۱۰۲/۱۳، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٨٨، و«المصفىٰ» لوحة ٢١٠/ب، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٣/أ.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (قبل) بدل (بعد). (٦) في (أ) (تترتب) بدل (بترتب).

<sup>(</sup>٧) في (ج) (تمامه) بدل (بتمامه).

<sup>(</sup>٨) عبارة: (والتفريق في القبول) غير موجودة في (أ).

القبول يجب أن يكون على وفق [أ/١٣٣] الإيجاب، فكذا ما أشبهه (١)(٢)، هكذا ذكر الخلاف في المنظومة (٣) فقال (٤):

# ومستري أثنين يرد الواحدا

# بالعيب قبل القبض فافهم راشدا

وذكر صاحب الهداية (٥)(٢) خلاف زفر كلله بعد القبض، وجعل ما قبل (٧) القبض مقيسًا عليه لزفر، فقال: ولو (٨) قبضهما ثم وجد بأحدهما (٩) عيبًا يرده خاصة، خلافًا لزفر، وهو يقول: فيه تفريق الصفقة ولا يعرى عن ضرر؛ لأن العادة جرت بضم الجيد إلى الرديء، فأشبه ما قبل القبض وخيار الرؤية والشرط.

ولنا: أنه (١٠) تفريق الصفقة بعد التمام؛ لأن بالقبض (١١) تتم الصفقة في خيار الوؤية والشرط لا تتم به، وله ذا لو اُستحق أحدهما

<sup>(</sup>١) في (ج): (ما أشبه) بدل (ما أشبهه).

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۰۲/۱۳ -۱۰۲، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٨٧، و «المصفىٰ» لوحة (٢٨٧/ب، و «تبيين الحقائق» ٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) «منظومة النسفى» لوحة ١٠١/أ.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (فقال) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/٠٤.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (أنه خلاف) بدل (خلاف).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (بعد) بدل (قبل).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (فلو) بدل (ولو).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (بأحديهما) بدل (أحدهما).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (أن فيه) وفي (ج): (أن) بدل (أنه) وهو الموافق لما في المطبوع من «الهداية» ٣/ ٤٠.

<sup>(</sup>١١) في (أ): (القبض) بدل (بالقبض).

يعني: في خيار العيب (١)(٢) [ب/١٥٤] ليس له أن يرد الآخر (٣).

أقول: وأنت ترى ما بين هذا التعليل وما علله شارحو المنظومة (٤) من التنافي، فإن التعليل الأول يُفْهِمُ أن مذهب زفر جواز رد أحدهما قبل (٥) القبض كما بعده، والتعليل الثاني: يفهم أن مذهبه عدم جواز رد

<sup>(</sup>۱) قوله: (يعني: في خيار العيب) غير موجود في المطبوع من «الهداية» ٣/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم به، ولهذا لو ٱستحق أحدهما يعني: في خيار العيب) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) أنظر «الهداية» ٣/ ٤٠.

شارحو المنظومة: «لمنظومة النسفي في الخلاف» شروح كثيرة منها: شرح لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي، المتوفىٰ سنة ١٧ه، سماه «المستصفىٰ»، ثم آختصره وسماه «المصفىٰ»، ولتاج الدين محمد بن محمود بن محمد السديديّ شرح للمنظومة، سماه «ملتقى البحار في شرح المنظومة»، ولأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الموصلي المتوفىٰ سنة ٢٥٣ه، شرح للمنظومة، ولرضي مجلدين إبراهيم بن سليمان الحموي المنطقي، المتوفىٰ سنة ٢٧٣ه، شرح في مجلدين، ولأبي المحامد محمود بن محمد بن داود اللؤلؤي البخاري المتوفىٰ سنة ١٧٦ه، شرح سماه «حقائق المنظومة» وللخطاب بن أبي القاسم القره حصاري، شرح في مجلدين، فرغ منه في صفر ١٧٧ه، ولأبي الفتح علاء الدين محمد ابن عبد الحميد الأسمندي السمرقندي المتوفىٰ سنة ٢٥٥ه، شرح سماه «حصر المسائل وقصر الدلائل»، ولأبي الحسن علي بن محمد بن علي، شرح سماه «الموجز». «الجواهر المضية» ١/٣٢-٣٩-١٠٠٠، ١٨٢١، ١٨٢٠، ٢٧١٠، ١٨٢٠، و«الفوائد البهية» ص٩، ٧٠-

قلت: ويوجد في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مخطوطة «للمصفى» شرح المنظومة تحت رقم ٥٤١٣ ق، ولدي منها صورة كاملة. وينظر المسألة التي ذكر المؤلف في «المصفىٰ» لوحة ٢١٠/ب.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (بعد) بدل (قبل).

أحدهما بعد القبض (١)، كما لا يجوز قبله، والجواز في الصورتين يناقض عدم الجواز فيهما، ولا محمل (٢) لمثل هذا، إلا (٣) ٱختلاف الرواية (٤) عن زفر، وقد نقلنا ما في المنظومة على وجهه، ونبهنا هنا (٥) على ما يجب التنبيه عليه فاعرفه.

# ظهور العيب في بعض المكيل أو الموزون أو الثوب فروع

من آشترى مكيلًا، أو موزونًا، فوجد بعد القبض عيبًا ببعضه ردَّه كلَّه، أو أخذه كلَّه؛ لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحدٍ؛ لاتحاد آسمه، كالكر ونحوه (٢٠). وقيل: هذا إذا كان في وعاء واحدٍ، وإن كان في وعائين فهو بمنزلة عبدين، فيرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الآخر (٧)، ولو آستحق بعضه، فلا خيار له في ردَّ الباقي؛ لأنه لا يضره التبعيض (٨)، والاستحقاق غير مانع [ج/١٩٤١] من تمام الصفقة؛

<sup>(</sup>۱) قوله: (كما بعده، والتعليل الثاني: يفهم أن مذهبه عدم جواز رد أحدهما بعد القبض) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (لا محل) بدل (لا محمل).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (إلا) غير موجود في (أ)، (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (فالرواية) بدل (الرواية). (٥) في (أ،ج):(هاهنا) بدل (هنا).

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٨٦- ٢٨٧، و«الهداية» ٣/ ٤٠، و«تبيين الحقائق» ٤١/٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٥، و«البحر الرائق» ٦/ ٦٩.

 <sup>(</sup>٧) «الهداية» ٣/٤٠، و«تبيين الحقائق» ٤١/٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر
 الأحكام» ٢/ ١٦٥، و«البحر الرائق» ٦٩/٦.

<sup>(</sup>A) لفظ: (التبعيض) غير موجود في (ج).

لأن التمام برضا العاقد لا برضا المالك(1)، وهذا إذا كان بعد القبض، أما إذا كان الاستحقاق قبل القبض، فله أن يرد الباقي؛ لتفريق الصفقة قبل التمام(1). وإن كان ثوبا فله الخيار؛ لأن التشقيص(1) في الثوب عيب، وقد كان في وقت البيع، حيث ظهر الاستحقاق، بخلاف المكيل والموزون(1).

### 2400 2400 2400

# ظهور العيب في العبد المشترك

قال: (ومن الرجوع بالنقص).

لو باع نصف عبد اُشتراه، ثم وجد به عيبًا، هذا معطوف على معمول، منعنا<sup>(ه)</sup>، والخلاف<sup>(۲)</sup> مع زفر، وتقديره: ومنعنا<sup>(۷)</sup> من (<sup>۸)</sup> الرجوع بالنقص. وصورتها: رجل اُشترىٰ عبدًا، ثم باع نصفه من رجل، ثم وجد به عيبًا.

<sup>(</sup>١) في (ج): (العاقد) بدل (المالك).

<sup>(</sup>٢) "الهداية» ٣/ ٤٠، و"تبيين الحقائق» ٤١/٤، و"الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٥، و"البحر الرائق»٦ / ٩٦.

<sup>(</sup>٣) التَشْقيصُ: أي: التقطيع، والشَّقْصُ: القطعة والطائفة من الشيء. «لسان العرب» ٢/ ٣١٩- ٣٤١، مادة شقص، و«المصباح المنير» ١٩١٩، مادة (شقص) و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٣٤٤، و«المعجم الوسيط» (٨٤٩٤، مادة (شقص).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٤٠، و«تبيين الحقائق» ٤١/٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٦٥، و«البحر الرائق» ٦/ ٦٩، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (معناه) بدل (منعنا).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (فالخلاف) بدل (والخلاف).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (ومنعناه) بدل (ومنعنا).

<sup>(</sup>A) لفظ: (من) غير موجود في (أ).

قال علماؤنا رحمهم الله: لا يرجع بنقصان العيب(١).

وقال زفر كَلَنهُ: يرجع من الثمن (٢) بحصة نقصان الباقي في يده (٣).

له: أن المشتري لم يرض به إلّا سليما، فإذا كان معيبًا فات رضاه، فوجب التمكن من الرد فيما بقي، إلّا أنه معيب بعيب الشركة، فتعين الرجوع بحصة النقصان فيما بقي.

ولنا: أنه ( $^{(3)}$  تعذر الرد بصنعه، فامتنع الرجوع بالنقصان، كما لو باعه كله، وهذا لأن علة الامتناع الرد فيما باعه، إزالته عن ملكه، وعلة ( $^{(0)}$ ) أمتناع الرد في الباقي، عيب الشركة، ولولا ما صدر عنه من بيع بعضه لم يكن عيب الشركة، فكان البيع علة ( $^{(1)}$ ) الامتناع فيما باع، وعلة العلة  $^{(1)}$  فيما بقي، والحكم يضاف إلى علة العلة، كما يضاف إلى العلة، فكان الامتناع مضافا إلى فعله فامتنع الرجوع ( $^{(0)}$ ).

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۰۱/۱۳، و «بدائع الصنائع» ۰/ ۲۹۰، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۲۲۳، و «الفتاوى الهندية» ص۸۳.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (بالثمن) بدل (من الثمن).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٠١/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٠، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠١/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (أن) بدل (أنه).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (عليٰ) بدل (علة).

<sup>(</sup>٦) في (أ): (عليٰ) بدل (علة).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (العين) بدل (العلة).

 <sup>(</sup>٨) من قوله: (بالنقصان، كما لو باعه كله...) إلىٰ قوله: (مضافا إلىٰ فعله، فامتنع الرجوع) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٩) «المبسوط» ١٠١/١٣، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠١/أ، ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٣.

# ظهور العيب في الجارية الثيب بعد وطئها

قال: (ونمنع الرد بالعيب، لو وطئها(١) ثيبا).

رجل آشتری جاریة ثیبا فوطئها، ثم وجد بها عیبا. قال علماؤنا رحمهم الله: لا یردها بالعیب(۲).

وقال الشافعي (٣) كُنَّة وطؤها (٤) لا يمنع الرد بالعيب؛ لأن المقتضي للرد موجود، وهو فوات وصف (٥) السلامة والوطء لا يصلح (٦) مانعا؛ لأنه لم ينقص (٧) من ماليتها شيئًا، بدليل أن التقويم (٨) لا يختلف به، ويجوز بيعها مرابحة بدون البيان، وهو واقع في الملك، فإن كان (٩) حلالًا، فلا اعتبار بنفور بعض الطباع بسببه، إذا لم يرد الشرع بتقريره.

ولنا: أن الرد بالعيب فسخٌ للعقد من أصله، فتبين أن الوطء الموجود منه في محل غير مملوك له، فيكون عيبا فيمتنع به (١٠) الرد((١١).

<sup>(</sup>١) في (أ، ج): (لوطئها) بدل (لو وطئها).

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۳/۹۰، و«بدائع الصنائع» ۷۸۳/۰، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك ، لوحة ۱۲۰۳، و «الفتاوى الهندية» ۲۸۳/۰، ۷۲.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٣/٥، و «حلية العلماء» ٤/٢٥٦، و «روضة الطالبين» ٣/ ٤٩٠، و «المجموع» (١١/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (الوطء) بدل (وطؤها).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (وصف) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): (يصل) بدل (يصلح).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (ينقض) بالضاد المعجمة بدل (ينقص) بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٨) في (أ): (القديم) بدل (التقويم).(٩) في (أ): (فكان) بدل (فإن كان).

<sup>(</sup>١٠) في (ج): (الرد به) بدلا من (به الرد) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>۱۱) «المبسوط» ۹٦/۱۳، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٨٣، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة

# إنكار المشتري الأول العيب الذي وجده المشتري الثاني

قال: (ولو باع ما آشتراه على (١) آخر، فأراد ردّه بعيب، فأنكر، فبرهن وردّه، يحكم له به على الأول، وهو رواية، ومنعه).

رجل أشترى عبدًا فباعه على آخر، فوجد المشتري الثاني بالعبد عيبًا، فأراد أن يرده عليه، فأنكر بائعه أن به عيبًا، فأقام المشتري بيّنة على أنه أشتراه وبه هذا العيب، فرده عليه بقضاء القاضى.

قال أبو يوسف (٢) كَاللَّهُ، وهو رواية «الجامع الكبير» (٣) عن أبي حنيفة وَ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقال محمد كَلَّهُ: لا يتمكن من ردّه عليه (٤)؛ لأنه لما أنكر العيب صار بدعواه الردّ على بائعه من بعد مناقضًا، والتناقض يمنع صحة الدعوى، والردّ ينبنى عليه وعلى البينة، وقد فسدت. [ب/١٥٥]

ولهما: أن القاضي لما قضى عليه بالبينة أبطل إنكاره، فالتحق وجوده بعدمه بواسطة تكذيب الشرع إياه، فصار كما لو أقر لزيد بألف درهم، فكذبه

<sup>(</sup>١) في (ج): (إلىٰ) بدل (علیٰ).

<sup>(</sup>۲) «الجامع الكبير» ص ۲۳۱، و«تبيين الحقائق» ۳۸/٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۲۰۳ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤٤.

<sup>(</sup>٣) «الجامع الكبير» ص ٢٣٠-٢٣١، وانظر في هلَّذِه المسألة في «المبسوط» ١٠٣/١٣، و و«الهداية» ٣/ ٣٨، و«الاختيار» ٢/ ٢١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣٧-٣٨، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٠٣/ب.

<sup>(</sup>٤) «الجامع الكبير» ص ٢٣١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٣٨، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ١٦٥، و«البحر الرائق» ٦/ ٦٠.

المقر له(١)، بطل إقراره، كذا هذا(٢).

10 m

# ظهور العيب في السلعة المباعة من شخصين بعد موت أحدهما وقد ورثه الآخر

قال: (ولو مات أحد [أ/١٣٤] البائعين والآخر وارثه، فأراد الرد عليه بعيب فأنكر، فأمر بتحليفه على البتات في حق نفسه قال: وعلى العلم في حق مورثه).

رجلان باعا من رجل عبدًا، ثم مات أحدهما، فورثه الآخر، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فأراد رده على الوارث، فأنكر قيام العيب، ولا بينة. قال أبو يوسف كلية : يحلفه على البتات في حصة نفسه لا غير (٣)، لأن اليمين على العلم تحصل في ضمن اليمين على البتات.

وقال محمد<sup>(٤)</sup> كِنَّة: يحلف في<sup>(٥)</sup> حصة نفسه على البتات، وعلى العلم، [ج/١٩٤٤] في حق المورث؛ لأن الوارث قائم مقام المورث فيما

<sup>(</sup>١) لفظ: (له) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>۲) «الهدایة» ۳۸/۳، و «الاختیار» ۲/۲۲، و «تبیین الحقائق» ۴۸/۶، و «شرح مجمع البحرین» لابن ملك، لوحة ۱۰۳/۳، و «البحر الرائق» ۲/۰۲.

<sup>(</sup>٣) «الجامع الكبير» ص٢٢٧، و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ٧١/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ٢٠١/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٤، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (حق نفسه، قال: وعلىٰ نفي العلم...) إلىٰ قوله: (وقال محمد ﷺ: يحلف في) غير موجود في (ج).

باعه، ولو كان المورث حيا، فله تحليف كل واحد(١) منهما، كذا هاذا(٢).

# تعيين العيب المبرء عنه

قال: (ولو باعه على أنه بريء من شجة (٣)(٤)، فإذا به شجتان، يجيزه في تعيين المبرء عنه، وجعله للمشتري).

إذا باع عبدًا على أنه بريء من شجة، فإذا به شجتان أو باع عبدين على أنه بريء من شجة بأحدهما أدى من شجة بأحدهما أدى من شجتان بكل واحد شجة كان تعيين الشجة المبرء عنها، أو تعيين من شرطت (٧) البراءة من شجته للبائع، عند أبي يوسف (٨) كَانَة.

(١) لفظ: (واحد) غير موجود في (أ، ب).

<sup>(</sup>۲) «الجامع الكبير» ص۲۲۷، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤٤، و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۸۹.

<sup>(</sup>٣) الشَّجَّةُ: الجِرَاحَةُ إذا كانت في الوجه أو الرأس. «لسان العرب» ٢/ ٢٧١، مادة (شجج) و«المصباح المنير» ١/ ٣٠٥، مادة (شجة) و«المعجم الوسيط» ١/ ٤٧٣، مادة (شجة).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (الشجة) بدل (شجة).

<sup>(</sup>٥) قوله: (يجيزه في تعيين المبرء عنه ....) حتىٰ قوله: (من شجة فإذا به شجتان) غير موجود في (ج)، وقوله: (إذا باع عبدًا علىٰ أنه بريء من شجة، فإذا به شجتان) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ): (أحدهما) بدل (بأحدهما).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (شرط) بدلًا من (شرطت).

<sup>(</sup>۸) «منظومة النسفي» لوحة ۷۲/أ، و«المصفىٰ» لوحة ۱۵۸/أ، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۲۶٬۳۰۰ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۶۶، و«فتح القدير» ۲/ ۳۹۹، و«البحر الرائق» ۲/ ۷۲، و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۹۵.

وقال محمد كَالله: هو للمشتري؛ لأنه هو المبرئ (۱)؛ لأن حق الرد بالعيب له، وإنما يسقط هذا الحق برضاه، فتعيين (۲) ما رضي به منهما إليه. ولأبي يوسف كَالله: أن الشارط للبراءة من الشجة، هو البائع، فكان الخيار في التعيين (۳) إليه، وهذا الآختلاف لا يتحقق إلّا فيما إذا تعذر ردّه بعيب حادث أو موت، ثم أراد المشتري الرجوع بنقصان عيب أحدهما (٤).

# الاطلاع على عيب قديم

# في المسلم فيه المعيب بعيب آخر بعد القبض

قال: (ولو وجد المسلم فيه معيبًا وقد حدث (٥) آخر، فإن قبل عاد السلم، وله الإباء من غير (٢) لزوم شيء، ويأمر (٧) بردَّ مثل المقبوض والوفاء بالشرط، وحكم بالرجوع بالنقصان من رأس (٨) المال).

<sup>(</sup>١) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ج): (فتعين) بدل (فتعيين).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (التعيين) بدلًا من (التعيين).

<sup>(</sup>٤) «المصفىٰ» لوحة ١٥٨/أ، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٣/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٤، و«فتح القدير» ٦/٩٩٦.

<sup>(</sup>٥) في (أ، ج) لفظة: (وجدت) بدلًا من (حدث).

<sup>(</sup>٦) لفظة: (غير) غير موجودة في (ج).

 <sup>(</sup>٧) في (ج) لفظة: (ويأمره) بدلًا من (ويأمر).

<sup>(</sup>٨) في (ج) لفظة: (في رأس) بدلًا من (من رأس).

رجل أسلم عشرة دراهم في كر حنطة، فلما قبضها حدث به عيب عنده، ثم أطلع على عيب قديم، فإن رضي المسلم إليه بالعيب الحادث وقبله، أنتقض القبض وعاد السلم، وإن أبى عن القبول، قال أبو حنيفة ولله ذلك، ولا شيء عليه (١)، وقال أبو يوسف كَنَهُ: إذا أبى يرد مثل (٢) ما قبض منه، ويرجع عليه بما شرط في عقد السلم (٣)، وقال محمد معن أبى يلزمه أن يرد (٥) إلى رب السلم ما يخص العيب القديم من رأس مال السلم؛ لأنه منع عن رب السلم بعض المعقود عليه، فيلزمه أن يرد حصة ذلك من رأس المال.

وأبو يوسف كله، مر على أصله، أن من له على آخر دين دراهم جياد، فاستوفى منه زيوفا وأنفقها، ثم علم ذلك، يرد مثل الزيوف، ويرجع بالجياد.

وقد مر الكلام فيه.

وأبو حنيفة صِ قَلِين المعقود عليه في باب السلم هو دين، والعين غير الدين حقيقة، وقد وقعت المقاصة بهاذِه الحنطة المقبوضة، فإن القابض

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۲۱/ ۲۰۰، و «منظومة النسفي» لوحة ۸۶/ب، و «فتاوى قاضيخان» ۲/ ۱۱۷-۱۱۷، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤٥، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٧، و «الفتاوى الهندية» ٣/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (بمثل) بدلًا من (مثل).

<sup>(</sup>۳) «المبسوط» 1.7.7.7.7.7.3، و«منظومة النسفي» لوحة 1.4.7.7.7.7.3 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 1.4.7.3.3 (الفتاوى الهندية» 1.4.7.3.3

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ۲۰۰/۱۲، و«منظومة النسفي» لوحة ۸۶/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤٥، و«الفتاوى الهندية» ٣/١٩٧.

<sup>(</sup>٥) في (أ، ج): (يدفع) بدلًا من (يرد).

للعين عن الدين يثبت (١) في ذمة القابض مثل ما قبضه، ثم يصير ذلك قصاصًا بما له عليه، فلو أخذ عن العيب شيئا بعد وقوع المقاصة، لكان ذلك ربًا (٢).

#### A. A. A.

# البيع بشرط البراءة من كل عيب

قال: (ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صح، ويحكم بدخول الموجود والحادث قبل القبض، وأخرج الحادث، ولم يفسد البيع، ولا الإبراء، ولا أجزناه مع فساد الشرط المجهول).

رجل باع عبدًا، واشترط أنه بريء من كل عيب، فالبيع والشرط صحيحان، ولا يتمكن المشتري من أن يرده بعيب<sup>(٣)</sup>.

وقال زفر كَلَنهُ: البيع جائز، والشرط فاسد إذا كان مجهولًا، حتى إذا ذكر العيوب وعددها صحت البراءة عنها(٤)، وذكر الفقيه(٥) في

<sup>(</sup>١) في (أ، ج): (ثبت) بدلا من (يثبت).

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۲/ ۲۰۰-۲۰۱، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤٥.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب» ٢/٢٢، و«المبسوط» ١/١٣-٩٣، و«تحفة الفقهاء» ٢/٢٠١، و«المحداية» ٢/٢١، و«البحر و«الهداية» ٢/٢، و«الاختيار» ٢/٢، و«تبيين الحقائق» ٤٣/٤، و«البحر الرائق» ٢/٢٠، و«مجمع الأنهر» ٢/٢٠.

<sup>(</sup>٤) «منظومة النسفي» لوحة ١٠١/أ، و«مختلف الرواية» ٦/٢٥٧، و«المصفىٰ» لوحة ٢٥٧٠/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٤/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) الفقيه هو: أبو الليث الفقيه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تفقه على أبي جعفر الهنداواني، من تصانيفه «تفسير القرآن»، و«تنبيه الغافلين»، و«شرح

«مختلفه»(۱): أن البيع باطلٌ عنده (۲). وذكر صاحب «الإيضاح» (۳)، و «الهداية» (٤) قوله مع قول محمد كَلَنهُ: أنه لا يدخل العيب الحادث في الإبراء، وهذا الا ختلاف [ج/١٩٥٠] محمول على أختلاف الروايات عنه (٥).

«الجواهر المضية» ١/ ٣٠٤، و «الطبقات السنية» ٣٠٣/٤، و «كشف الظنون» ١/ ٢١١- ٣٤٥، و «الفوائد البهية» ص ٩٢، و «النافع الكبير» ص ٥٨، و «هدية العارفين» ١/ ٥١٩، و «الأعلام» ٣/ ٣٢٧.

ملحوظة: توجد نسخة مخطوطة لكتاب «الإيضاح شرح التجريد» في دار الكتب المصرية تحت الرقم (٣٧)، وذلك في ثلاثة مجلدات. فهرس دار الكتب المصرية 7/٣٠٢.

الجامع الصغير»، توفي كلفة سنة ٧٥٥هـ «الجواهر المضية» ١٩٦/٢، و«تاج التراجم» / ٢٧٠-٢٧١، و«كشف الظنون» ٢/ ١٦٣٦، و«الفوائد البهية»/ ٢٢٠، و«النافع الكبير» / ٥٣-٥٥، و«هدية العارفين» ٢/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>١) مختلف الفقيه الذي ذكره المؤلف آسمه: «مختلف الرواية» وهو يبحث في مسائل الخلاف في الفروع.

<sup>«</sup>كشف الظنون» ٢/ ١٦٣٦، و «النافع الكبير» ص٥٤، و «هداية العارفين» ٢/ ٤٩٠. ملحوظة: «مختلف الرواية» حققه الدكتور عبد الرحمن بن مبارك الفرج، ونال به درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

<sup>(</sup>۲) نقل ذلك عن مختلف صاحب «المصفىٰ» لوحة 11/ب، وكذا نقله عن المختلف صاحب «البناية في شرح الهداية» 100 - 100. قلت: والذي جاء في المختلف المطبوع: أن زفر يرىٰ أن البيع جائز، والشرط باطل، ينظر «مختلف الرواية» 100 - 100.

<sup>(</sup>٣) «الإيضاح»: من تأليف الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم، ركن الدين : أبو الفضل الكرماني الحنفي، المولود سنة ٤٥٧ه والمتوفى سنة ٣٤٥ه، فقد صنف في الفقه كتاب «التجريد» وهو في مجلد واحد، ثم شرحه في ثلاثة مجلدات وسماه «الإيضاح»، وهو كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ١٤.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (عنه) غير موجود في (ج).

وقال أبو يوسف كَلَنْهُ: يدخل في الإبراء الموجود [ب/١٥٥] من العيوب، والحادث منها قبل القبض<sup>(١)</sup>.

وقال محمد كلَّش: لا يدخل الحادث(٢).

وأما مذهب الشافعي (٣) ففيه (٤) تفصيل وتفريع نُحصله فنقول في صحة هذا الشرط أربع طرق أصحها: أن المسألة على ثلاثة أقوال: أظهرها: يبرأ في الحيوان عما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه، ولا يبرأ في غير الحيوان بحال.

والثاني: يبرأ من كل عيب، ولا يرد بحال، كما هو مذهبنا.

والثالث: لا يبرأ من عيب ما، وهو المنقول في المتن.

والطريق الثاني: القطع بالقول الأول.

والطريق الثالث: يبرأ في الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم. وفي غير الحيوان لا يبرأ من المعلوم، وفي غير المعلوم قولان.

والطريق الرابع: فيه ثلاثة أقوال في (٥) الحيوان وغيره.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۰۳/۳-۹٤، و«تحفة الفقهاء» ۱۰۳/۱، و«الهداية» ۳/٤١، و و«الاختيار» ۲/۲۱، و«تبيين الحقائق» ٤٣/٤، و«البحر الرائق» ٦/٢٧، و«مجمع الأنهر» ٢/٢٠.

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ١٠٣/ ٩٣، و«تحفة الفقهاء» ١٠٣/، و«الهداية» ٣/ ٤١، و«الاختيار» ٢/ ٢١، و«تبيين الحقائق» ٤٣/٤، و«البحر الرائق» ٦/ ٢٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٣/ ٧٠، و «مختصر المزني» ص٨٤، و «المهذب» ١/ ٢٩٥، و «حلية العلماء» ٤/ ٢٨١- ٢٨٦، و «روضة الطالبين» ٣/ ٤٧٠- ٤٧١، و «مغني المحتاج» ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) في (أ،ب): (فيه) بدلًا من (ففيه).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (في) غير موجود في (ب).

ثالثها: الفرق بين المعلوم وغيره (١)، ولو قال: بعتك بشرط أن لا ترد بالعيب، جرى فيه هذا الخلاف (٢)، وزعم صاحب (٣) «التتمة» أنه فاسد قطعًا، مفسد للعقد، ولو عين عيبًا وشرط البراءة منه نظر إن كان مما لا يعاين، كقوله: بشرط براءتي من الزنا.

والسرقة والإباق بريء منه بلا خلاف؛ [أ/١٣٤] لأن ذكرها إعلام بها، وإن كان مما يعاين، كالبرص، فإن أراه قدره وموضعه بريء قطعًا، وإلا فهو كشرط البراءة مطلقًا، لتفاوت الأغراض<sup>(٥)</sup> باختلاف قدره وموضعه، هكذا فصلوه، وكأنهم<sup>(٦)</sup> تكلموا<sup>(٧)</sup> فيما يعرفه في المبيع من العيوب.

<sup>(</sup>۱) «روضة الطالبين» ۳/ ٤٧٠-٤٧١. (۲) «روضة الطالبين» ۳/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) صاحب «التتمة»: هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري، المعروف بالمتولي ولد بنيسابور سنة ٤٢٧هـ، شيخ الشافعية، تفقه على أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الغوراني، والقاضي حسين، وأبي سهل الأبيوردي، وبرع في كثير من العلوم، وصنف كتابًا في أصول الدين، وكتابًا في الخلاف ومختصرًا في الفرائض، وصنف «التتمة» تلخيصًا من إبانة الفوراني، مع زيادة أحكام عليها، وجمع فيها نوادر المسائل وغرائبها وسماها «تتمة الإبانة»، ولم يتم التتمة؛ بل بلغ إلى حد السرقة.

توفي كَلَنْهُ ببغداد سنة ٤٧٨هـ. «العبر» ٢/ ٣٣٨، و«طبقات الشافعية» لابن هداية الله ص ٢٣٨- ٢٣٩، و«كشف الظنون» ١/١، و«شذرات الذهب» ٣/ ٣٥٨، و«الأعلام» ٣/ ٣٢٣.

ملحوظة: يوجد في المكتبة الأزهرية الجزء الثالث من مخطوطة التتمة، ويبدأ بقسمة الصدقات وينتهي بأول كتاب البيع تحت رقم (١٠٠٠٦)، (٨٦٩٩)، وكذا يوجد الجزء العاشر تحت الرقم ١٨٩٠، ١٨٩٠.

<sup>«</sup>فهرس المكتبة الأزهرية» ٢/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) نقل ذلك عن «التتمة» النووي في «روضة الطالبين» ٣/ ٧٧١.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ج): (الأعراض) بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب): (فكأنهم) بدل (وكأنهم).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (يكلموا) بالياء التحتية.

فأما ما لا يعرفه ويريد به البراءة منه لو كان، فقد حكى إمام الحرمين (١) تفريعًا على فساد الشرط فيه.

التفريع (٢): إن بطل هذا الشرط، لم يبطل به البيع على الأصح.

والمنقول في المتن هو القول الآخر، وإن صح، فذلك في العيوب الموجودة حال العقد، فأما<sup>(٣)</sup> الحادث بعده قبل القبض، فيجوز الرد به، كما هو مذهب محمد كلية.

ولو شرط البراءة من العيوب الكائنة والتي ستحدث، فوجهان: أصحهما -وبه قطع الأكثرون- أنه فاسد، فإذا أفرد ما سيحدث بالشرط، فأولى بالفساد (٥).

وأما التفريع على أظهر الأقوال، فكما لا يبرأ مما(٦) علمه وكتمه،

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الملك بن أبي محمد، عبد الله بن يوسف الجويني، ضياء الدين أبو المعالي، الفقيه الشافعي، المولود في نيسابور سنة ٤١٩هم، وتفقه على والده، وأخذ في تحقيق المذهب الشافعي، وسلك طريق المباحثة والمناظرة، وتتلمذ عليه خلق كثير.

من مصنفاته: «نهاية المطلب في دراية المذهب»، و«الشامل في أصول الدين»، و«الإرشاد»، و«البرهان» في أصول الفقه، و«مغيث الخلق في آختيار الأحق». توفي كَلَفْه بنيسابور سنة ٤٧٨هد. «العبر» ٢/ ٣٣٩، و«طبقات الشافعية» للسبكي ٥/ ١٦٥، و«شذرات الذهب» ٣/ ٢٥٨-٢٦١، و«طبقات الشافعية» لابن هداية الله ص ٢٣٨، و«كشف الظنون» ١/ ٢٤٢، و«التعليقات السنية» ٢٤٦، و«الأعلام» ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) نقل هذا التفريع عن إمام الحرمين: النووي في «روضة الطالبين» ٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (فأما) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ستحدث) بدلًا من (ما ستحدث).

<sup>(</sup>٥) «روضة الطالبين» ٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (فما) بدلًا من (مما).

فكذا لا يبرأ عن العيوب الظاهرة (١) من الحيوان؛ لسهولة معرفتها، وإنما يبرأ عن عيوب باطن الحيوان التي لا يعلمها.

ومنهم من أعتبر نفس العلم، ولم يفرق بين الظاهر والباطن، وقد عرف من هذا تحقيق مذهبه في المسألة (٢).

والمنقول في المتن قولان: أحدهما: فساد البيع بفساد الشرط.

والآخر: صحة البيع وبطلان (٣) الإبراء.

أما زفر فيقول: إن مقتضى العقد ثبوت الملك في المبيع مطلقًا، سليمًا كان أو غير سليم، فلم يكن سلامة المبيع من مقتضيات (٤) العقد؛ بل من مقتضيات (٥) الشرط الذي يدل على ظاهر حال المشتري؛ حيث (٢) لا يرضى إلَّا بالتسليم ظاهرًا، فإذا أشترط (٧) [-/000] البراءة فقد ترك شرط السلامة، فكان هذا الشرط مقررًا ما يقتضيه العقد، فلم يفسد به العقد، إلَّا أن الشرط في نفسه مجهولٌ بفساده، وفساده (٨) لجهالته (٩)، حتى إذا كانت العيوب المبرأ عنها معلومة صح (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ب): (الطايرة) بدل (الظاهرة).

<sup>(</sup>٢) نقل المؤلف تحقيق مذهب الشافعي كَنْهُ، نصًا من «روضة الطالبين» ٣/ ٧٠٠-٧١.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (إبطال) بدلًا من (بطلان).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (مقتضات)بدل (مقتضيات).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (مقتضات) بدل (مقتضيات).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (حيث) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (شرط) بدل (اشتراط).

<sup>(</sup>٨) لفظ: (وفساده) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (بجهالته) بدل (لجهالته).

<sup>(</sup>۱۰) «المصفىٰ» لوحة ٢١٠/ب، و٢١١/أ، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة المحمع، ورقة ٢٤٥.

ووجه (۱) قول الشافعي كُنْهُ ، بفساد العقد: أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح عنه، فيكون أشتراطه في البيع إدخال شرط فاسد فيه، فيفسد به البيع (۲)، ووجه قوله بفساد الإبراء وصحة البيع، أن الإبراء عن المجهول باطل؛ لأن في الإبراء معنى التمليك (۳).

ألا ترى أنه يرتد بالرد، وإن لم يتوقف على القبول وتمليك المجهول، لا يصح.

ولنا في جواز البيع والشرط: أن الإبراء إسقاط، والجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة، وإن كان في ضمنه التمليك؛ لعدم الحاجة إلى التسليم، فلا يكون أشتراطه مفسدًا (٤)(٥).

ووجه قول أبي يوسف كَلَهٔ في دخول العيب الموجود والحادث قبل القبض: أن غرض (٦) البائع إلزام المشتري بالعقد، بإسقاط حقه عن صفة السلامة، ولا يتم اللزوم إلَّا بأن يعم الحادث والموجود (٧).

ووجه قول محمد كَلَّهُ: في إخراج الحادث: أن (<sup>(^)</sup> البراءة إنما تكون عما هو ثابت فيختص [ب/١٥٦] بالموجود (<sup>(^)</sup>).

<sup>(</sup>١) في (ج): (وجه) بدون الواو.

<sup>(</sup>۲) «المهذب» ۱/ ۲۹۵.

<sup>(</sup>٣) «مغني المحتاج» ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (فاسدا) بدلًا من (مفسدًا).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٤١، و«الاختيار» ٢/ ٢١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٤٣، و«البحر الرائق» ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (عرض) بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٧) ينظر المراجع السابقة. (٨) لفظ (أن) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٩) «الهداية» ٣/ ٤١، و«الاختيار» ٢/ ٢١، و«تبيين الحقائق» ٣/ ٤٣، و«البحر الرائق» 7/ ٧٧.

وعن أبي يوسف كَلَّلُهُ: أنه لو شرط البراءة عن العيوب التي ستحدث، فسد العقد (۱)؛ لأنه بالتخصيص تبين أن الغرض ليس هو إلزام العقد، فكان الإبراء منصرفًا إلى المذكور خاصة، وهو معدوم في نفسه، وباعتبار سببه، فكان شرطًا فاسدًا أدخل في العقد ففسد (۲) به. هذا (۳) كله فيما إذا أطلق. فأما لو قال: من كل عيب به، لم ينصرف إلى الحادث إجماعًا (٤)؛ لأنه خص (٥) الموجود بالبراءة عنه فيختص بما (٢) خصّه.

# رد المصراة مع لبنها أو مع صاع من تمر

قال: (ولا نرد المصراة مع لبنها، ولا مع صاع<sup>(۷)</sup> تمر؛ لفقده، وفي الرجوع بالنقصان روايتان).

قال أصحابنا رحمهم الله: إذا ٱشترىٰ شاة، أو بقرة أو ناقة مُصَرَّاة، وهي التي شد البائع ضرعها، ليجتمع لبنها، فيحسبها المشتري غزيرة

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» 7/9-98، و«العناية على الهداية» 7/99، و«البناية في شرح الهداية» 1/3/9، و«فتح القدير» 1/3/9.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (فيفسد) بدل (ففسد).

<sup>(</sup>٣) في (ب) لفظة: (بهذا) بدلًا من (هذا).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ٩٤/١٣، و«العناية على الهداية» ٦/ ٣٩٩، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٥٨، و «البناية في شرح الهداية» ٧/ ١٨٦، و «فتح القدير» ٦/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) في (أ): (أخص) بدل (خص). (٦) في (ج): (لما) بدل (بما).

<sup>(</sup>۷) الصَّاعُ: نوع من أنواع المكاييل يسع أربعة أمداد. «مختار الصحاح» ص٣٧٣، مادة (صوع)، «المصباح المنير» 1/ ٣٥١، مادة صاع، و«المعجم الوسيط» 1/ ٥٢٨، مادة (صاع) ومقدار الصاع بالجرام ٥٧٠٢٠٣٦ جرام تقريبا، وقيل: ٢٠٣٥ جرام. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ٢٢٧.

اللبن، فلما حلبها وجدها مصراة (١)، فليس له ردها (٢)، وفي الرجوع على البائع بالنقصان روايتان (٣) من الزوائد.

وقال الشافعي كِلْنَهُ: له ردها مع اللبن المحلوب منها إن كان موجودًا، وإلا فله ردها ومعها صاع من تمر<sup>(٤)</sup>.

وفي الجارية وجهان (٥): له: رواية أبي هريرة (٦) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أحدهما: أنه يردها ويرد معها صاعًا.

والثاني: أنه يردها ولا يرد عن اللبن شيئًا.

والثالث: أنه لا يردها.

والرابع: أنه لا يردها، ويرجع بالأرش.

«المهذب» ١/ ٢٩٠، و «حلية العلماء» ٤/ ٢٢٩-٢٣٠، و «مغني المحتاج» ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>۱) في معنى التَصْرِيَة ينظر: «بدائع الصنائع» ٥/٢٧٤، و إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» ص ٣١٩، و «فتح القدير» ٦/٠٠٤، و «حاشية ابن عابدين» ٥/٤٤، و «الكافي» لابن عبد البر ص ٣٤٦، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» ٣/١١، و «الأم» ٣/٨٦، و «المهذب» ١/٢٨٩، و «روضة الطالبين» ٣/٢٦٤، و «المغني» ٤/١٤٩، و «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ٤/٣٤.

<sup>(</sup>۲) «الأصل» ص۱۱۷، و «مختصر الطحاوي» ص۷۹-۸، و «المبسوط» ۲۱/۸۳۲۰۱، و «بدائع الصنائع» ٥/ ۲۷۶، و «إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» ص۳۱۹، و «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ۲/ ٤٩٠، و «فتح القدير» ۲/ ٤٠٠، و «الفتاوى الهندية» ۳/ ۷۲-۷۳، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» ص٨٠، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٦، و«فتح القدير» ٦/٠٠٤، و«حاشية ابن عابدين» ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٣/ ٦٨، و «المهذب» ١/ ٢٨٩-٢٩، و «حلية العلماء» ٤/ ٢٢٥-٢٢٩-٢٣٠، و «روضة الطالبين» ٣/ ٤٦٦-٤٦، و «مغنى المحتاج» ٢/ ٦٣- ٦٤.

<sup>(</sup>٥) جاء في بعض كتب الشافعية أن الجارية المصراة فيها أربعة أوجه:

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) حرف (عن) غير موجود في (ب).

وإن شاء ردها ورد (١) معها صاعًا من تمر »(٢).

والمحفلة (٣) هي: التي حقن اللبن في ضرعها بالتصرية، أو ترك حلبها حتى اُجتمع فيه اللبن، ليغتر المشتري به، فيزيد في الثمن؛ ولأنه (٤) مغرور من جهة البائع.

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا »؛ ولأنه وجد ما يمنع الرد، وهو الزيادة المنفصلة المتولدة عنها. وإذا أمتنع الرد فهل يرجع بالنقصان؟ ففي رواية «الأسرار»(٦): لا يرجع؛ لأن أجتماع

<sup>(</sup>١) لفظ: (ورد) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۲) "صحيح البخاري" ٣/ ٢٥ كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، و"صحيح مسلم" ٣/ ١١٥٨ - ١١٥٩، رقم (١٥٢٤) كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، و"سنن أبي داود" ٣/ ٢٧٠، رقم (٣٤٤٤) كتاب البيوع، باب من أشترى مصراة فكرهها، و"سنن النسائي" ٧/ ٢٥٤، رقم (٤٤٨٩) كتاب البيوع، باب النهي عن المصراة، و"سنن ابن ماجه" ٢/ ٧٥٣، رقم (٢٣٣٩) كتاب التجارات، باب بيع المصراة و"مسند أحمد" ٢/ ٤٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) سميت بذلك؛ لأن اللبن حفّل في ضرعها، أي: جمع. «النهاية» ١٨٨١-٤٠٩، و«مختار الصحاح» ص١٤٥، مادة (حفل) و«المصباح المنير» ١٨٢١، مادة (حفل).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (فلأنه) بدلًا من (ولأنه).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (فإذا) بدل (وإذا).

<sup>(</sup>٦) «الأسرار»: من تأليف أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، المتوفي سنة ٤٣٠ه. و «الأسرار» كتاب يبحث في الأصول والفروع عند الحنفية.

<sup>«</sup>العبر» ٢/ ٢٦٣، و «الجواهر المضية» ١/ ٣٣٩، و «تاج التراجم» ص ١٣١، و «كشف الطنون» ١/ ٨٤، و «شذرات الذهب» ٣/ ٢٤٥، و «الفوائد البهية» ص ١٠٩، و «الأعلام» ٤/ ١٠٩.

قلت: والكتاب لا يزال جزء منه مخطوطًا، والبقية تم تحقيقه علىٰ يد بعض طلاب

اللبن في الضرع وجمعه فيه لا يكون عيبا. وفي رواية [ج/١٩٦] شرح الطحاوي<sup>(١)</sup> يرجع بحصة النقصان من الثمن، ولعل هذا الأختلاف مبني على الروايتين [أ/١١٥] فيما إذا أشترى شاة أو بقرة على أنها لبون<sup>(٢)</sup> أو غزيرة اللبن أو حلوب<sup>(٣)</sup>، فإن البيع فاسدٌ بهذا الشرط في رواية «الأسرار»، وهو رواية الكرخي<sup>(٤)</sup>، ويجوز على رواية الطحاوي<sup>(٥)</sup>.

العلم من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وفي جامعة أم القرى بمكة المكرمة، كرسائل علمية.

ويوجد لمخطوطة «الأسرار» نسخة في الجامعة الإسلامية تحت الرقم ١٢٧١. وفي مكتبة شستربتي يوجد مخطوطة «للأسرار» تحت الرقم ٥١٥٠. أنظر فهرس المخطوطات المصورة ١/٠٤٠.

كما يوجد بعض من أجزاء مخطوطة «الأسرار» في مركز الملك فيصل كُنْهُ للبحوث، تحت الرقم (٥ف)، و(٨ف) وانظر الرواية التي ذكرها المؤلف في اللوحة ٢٢٦/ب من نسخة «الأسرار» الموجودة بالجامعة الإسلامية، كما ذكرت رواية «الأسرار في اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ٢/ ٩٢، وفي «فتح القدير» ٦/ ٤٠٠، وفي «حاشية ابن عابدين» ٥/ ٤٤، وفي «إعلاء السنن» ١٨٤/١٤.

- (۱) ينظر «شرح معاني الآثار» ١٩/٤، و«مختصر الطحاوي» ص٠٨، وذكر ابن عابدين في «حاشيته» هذِّه الرواية نقلًا عن «شرح الطحاوي» للإسبيجاني ٥/٤٤، وكذا العثماني في «إعلاء السنن» ١٤/١٤.
- (۲) اللَّبُون من الشاة والإبل والبقر: ذات اللبن، غزيرة كانت أم لا. «مختار الصحاح» ص٠٩٠، مادة (لبن) و «المصباح المنير» ٢/ ٥٤٨، مادة (لبن) و «المعجم الوسيط» ٢/ ٨١٤ مادة (لبن).
- (٣) حَلُوبٌ: أي: ذات لبن يحلب. «مختار الصحاح» ص١٤٩، مادة (حلب) و «المصباح المنير» ١/١٤٥ مادة (حلب).
  - (٤) «فتح القدير» ٦/ ٤٠٠.
- (٥) «مختصر الطحاوي» ص٠٨، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٤٠أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٦، و«فتح القدير» ٦/٠٠٠، و«حاشية ابن عابدين» ٥/٤٤.

فالتَّصْرِيَة (۱) لا يمكن إلحاقها بما لو شرط أنها حلوب على رواية الكرخي، فإن البيع يفسد حينئذ، والبيع هاهنا جائز بالإجماع، ولكن الإلحاق على رواية الطحاوي، فقد (۲) فات ما شرط، وهو وصف مرغوب فيه بعد حدوث الزيادة المتولدة من الأصل المنفصلة عنه، فيتعذر الردّ، فيرجع بحصة النقصان من الثمن، كما لو (۳) اُشترى رمكة (٤) على أنها هملاجة (٥) فقبضها، ثم ولدت، ثم اطلع على أنها غير هملاجة، فإنه يرجع بحصة النقصان (١)؛ لتعذر الرد بالولادة، وظهور فوات الوصف المرغوب فيه المشروط في البيع.

قال بعض أصحابنا (٧): ولو آختير للفتوى هانيه الرواية لكان حسنًا؛ لأن الموجود من التصرية غرور منه بالفعل للمشتري؛ حيث يزداد رغبته في شرائها، فاغتراره (٨) بواسطة هاذا الفعل كاغتراره (٩) بقول البائع: إنها

<sup>(</sup>١) في (أ): (والتصرية) بدلًا من (فالتصرية).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (فقد) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب، ج): (إذا) بدلا من (لو).

<sup>(</sup>٤) الرمكة: الأنثى من البراذين، والبراذين هي: الخيل من غير نتاج العرب. «لسان العرب» ١/ ١٩٠، ١٢٢٧، مادة (برذن) ومادة (رمك) و«المصباح المنير» ١/ ٢٣٩، مادة (رمكة) و«المعجم الوسيط» ١/ ٣٧٣ مادة (رمكة).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (متمارجة) بدلا من (هملاجة)، والهَمْلَجَةُ: حسن سير الدابة بسرعة وبخترة «لسان العرب» ٣/ ٨٣١، مادة (هملج) و«المصباح المنير» ٢/ ٦٤١، مادة (هملج) و«المعجم الوسيط» ٢/ ٩٩٥، مادة (هملج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (المنقصة) بدلا من (النقصان).

<sup>(</sup>۷) «مختصر الطحاوي»ص۸۰، و«المبسوط» ۱۰۳/۱۳، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۰۶/۱، و«فتح القدير» ۲/۰۰، و«حاشية ابن عابدين» ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٨) في (ج): (فاغراره) بدلا من (فاغتراره).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (كاغراره) بدلا من (كاغتراره).

حلوب غزيرة اللبن(١١).

وفي هأنه الصورة إذا تبين أنها ليست كما شرط بعد حصول الولادة، يرجع بالنقصان؛ لمكان الغرور القولي، فكذلك هاهنا يرجع بحصة النقصان، دفعًا للضرر عن المشتري المغرور بالغرور الفعلى.

وقد شنع بعض الناس على أصحابنا في عملهم بالقياس (٢)، وتركهم العمل برواية أبي هريرة رضي ونسبوه إلى القدح فيه رضي وحاشا لله، فإن أصحابنا في تركهم العمل (٣) بروايته إلى القياس الجلي تابعون لأجلاء الصحابة في ردهم رواية أبي هريرة عند مخالفة الأصول، فإنه قريب (٤) من التواتر (٥)، أنه لما روى أبو هريرة الوضوء مما مسته النار (٢).

<sup>(</sup>١) في (ج): عبارة (أنها غزيرة) زيادة (أنها).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (القياس) بدلا من (بالقياس).

<sup>(</sup>٣) في (ج): عبارة (العمل بالقياس) بزيادة (بالقياس).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (قرب) بدلا من (قريب).

<sup>(</sup>٥) التواتر: أصطلاحًا: عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيدًا للعلم بمخبره. فقوله: (جماعة): احتراز عن خبر الواحد، وقوله: (مفيد للعلم) احتراز عن خبر جماعة أفاد بخبرهم خماعة لا يفيد العلم، وقوله: بمخبره: احتراز عن خبر جماعة أفاد بخبرهم لا بمخبره.

<sup>«</sup>الإحكام» للآمدي ٢/١٤، وأنظر «البلبل» ص٤٩، و«التعريفات» ص١٠٠، و«شرح الكوكب المنير» ٢/٣٢، و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٢١، و«إرشاد الفحول» ص٤١.

<sup>(</sup>٦) "صحيح مسلم" ١/ ٢٧٣- ٢٧٣، رقم ٣٥١ كتاب الحيض، باب الوضوء مما مسته النار، ورقم ٣٥٢، ورقم ٣٥٣، و«سنن أبي داود» ١/ ٥٠، رقم ١٩٤، ورقم ١٩٥٠ كتاب الطهارة، باب التشديد في الوضوء مما مسته النار، و«سنن الترمذي» ١/ ١١٤، رقم ٧٩ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار، و«سنن النسائي» ١/ ١٠٥، رقم ١٧١، ورقم ١٧٢، ورقم ١٧٢، ورقم ١٧٢ كتاب الطهارة، باب الوضوء

قال له ابن عباس(١): إنا نتوضأ بالماء السخين، أم نتوضأ منه(٢).

ولما روى: من أصبح جنبًا فلا صوم له (٣). قالت عائشة ﴿ الله نحن أعلم بذلك منه (٤). وكذلك رد عليه علي (١٥)(١) ﴿ الله على الفقه والفتوى .

ولا يظن (٧) بأبي هريرة إلَّا الصدق في الرواية؛ لكنه يحمل ما رواه

مما غيرت النار، و «سنن ابن ماجه» ١/ ١٦٣، رقم ٤٨٥ كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء مما غيرت النار.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» ١/١١٥، رقم ۷۹ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار ، و«سنن ابن ماجه» ١/٦٣٠ رقم ٤٨٥ كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء مما غيرت النار، و«السنن الكبرى» للبيهقي ١/١٥٣ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار.

قال أحمد شاكر كَنْفُهُ في تحقيقه لـ «سنن الترمذي» ١/ ١١٥-١١٦ عن هذا الحديث: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» ٢/ ٢٣٢-٢٣٣ كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبًا، و«صحيح مسلم» ٢/ ٧٧٩- ٧٨٠، رقم ١١٠٩ كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، و«سنن ابن ماجه» ٢/ ٥٤٣، رقم ١٧٠٢ كتاب الصيام، باب ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصيام، و«مسند الشافعي» ٢/ ٢٥٩ كتاب الصيام، و«مسند أحمد» ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» ٢/ ٢٣٢-٢٣٣ كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا، و«صحيح مسلم» ٢/ ٧٧٩-٧٨٠ رقم ١١٠٩ كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، و«سنن ابن ماجه» ١/ ٥٤٣، رقم ١٧٠٣ كتاب الصيام، باب ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصيام.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترحمته.

<sup>(</sup>٦) ينظر: «إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» ص٣٢٠-٣٢١.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (ولا نطق) بدلا من (ولا يظن).

بالمعنى الذي [ب/١٥٦] وقع (١) عنده، لا بلفظ الحديث، أو (٢) أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن وقوع هله الحادثة بطريق الصلح فسمع منه، فظنه حكما فأطلقه إطلاقًا (٣).

ووجه مخالفة ما رواه للأصول (٤)(٥) مع أضطراب رواياته واختلاف ألفاظه: أنه أثبت الفسخ، لا لنقص ولا لفوات شرط (٢)، وقوم اللبن مع أنه جزء من أجزاء المبيع كاللحم، وذلك لا حصة له من الثمن، وأثبت الرد مع النقص الحادث بالحلب عند المشتري، وجعل اللبن مضمونا بغير جنسه، وقدره بصاع من تمر (٧)، سواء كان زائدًا، [ج/١٩٦١] أو ناقصًا علىٰ قدر القيمة، والأموال مضمونة بمقدارها.

وأوجب على المشتري صاعًا، وإن كان ثمن الشاة دونه، فيسلم للبائع المبيع والشمن وزيادة أخرى (١)، وخبر الواحد (٩) إذا

<sup>(</sup>١) لفظ: (وقع) غير موجود في (ج). (٢) في (ب)، (و): بدل (أو).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٦/ ٤٠، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) في (ب) لفظة: (الأصول) بدل (للأصول).

<sup>(</sup>٥) قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» ٣٨/٢: قال أنصار الحديث: كل ما ذكرتموه خطأ، والحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها، ولو خالفها لكان أصلًا بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه، وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله عضه ببعض؛ بل يجب أتباعها كلها ويقر كل منها على أصله وموضعه، فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه، وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (شروط)بدل (شرط).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (صاع تمر)بدل (بصاع من تمر).

<sup>(</sup>٨) «المبسوط» ١٣/ ٠٤-٤١، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٦، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ٤٤.

<sup>(</sup>٩) خبر الواحد: ما لم ينته إلىٰ حد التواتر.



خالف<sup>(۱)</sup> الأصول لا يعمل به؛ بل يحمل على ما يوافقها؛ إذ الأصول مقطوع بها، فلا يترك بالظن<sup>(۲)</sup>.

140 140 14 1

«الإحكام» للآمدي ٢/ ٣١، و «شرح الكوكب المنير» ٢/ ٣٤٥، و «إرشاد الفحول» ص ٤٣.

<sup>(</sup>١) في (ج): (توافقها) بدلا من (يوافقها).

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم كَلَّمَة في «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٠: الأصول كتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع أمته، والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة، فالحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال: الأصل يخالف نفسه، هذا من أبطل الباطل، والأصول في الحقيقة آثنان لا ثالث لهما: كلام الله، وكلام رسوله، وما عداهما فمردود إليهما؛ فالسنة أصل قائم بنفسه، والقياس فرع، فكيف يُرد الأصل بالفرع؟

## فصل في البيع الفاسد والباطل(١)

قال: (إذا كان أحد العوضين غير مال؛ كالحر، والميتة، والدم، بطل البيع، ولم يفد الملك، ويكون المبيع أمانة، فإذا (٢) كان منعقدًا بأصله دون وصفه كان فاسدًا، فيفسخه كل من العاقدين عند بقاء العين، ولو بعد القبض، إن كان الفساد قويًا، وإن كان بشرط (٣) فسخ من له الشرط، ويحكم بإفادته الملك عند القبض بإذن البائع، ويكون مضمونًا بالقيمة فيما يُقوَّم، وبالمثل في المثلي، فلو زادت (١) قيمته فاستهلكه أوجبها يوم الهلاك، وهما يوم القبض، وإذا باعه المشترى نفذ (٥).

<sup>(</sup>۱) الفاسد والباطل عند جمهور الفقهاء مترادفان، ويقابلان الصحة الشرعية؛ سواء كان في العبادات أو في المعاملات. ويرى الحنفية أن الفاسد والباطل مترادفان في العبادات، أما في المعاملات ففرقوا: فالفاسد عندهم: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه. مثل البيع بالخمر والخنزير؛ لأنه مال عند أهل الذمة.

والباطل: مالم يشرع بأصله ولا بوصفه، مثل البيع بالميتة والدم، فليست مالًا عند أحد. «الإحكام» للآمدي ١/ ١٣١، و«البلبل» ص٣٣ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص١١١-١١١، و«شرح الكوكب المنير» ١/ ٤٧٤-٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (وإذا) وفي (ج): (إذا) بدلا من (فإذا).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (لشرط) بدلا من (بشرط).

<sup>(</sup>٤) في (ب، ج): (ازدادت) بدلا من (زادت).

<sup>(</sup>٥) «مختصر الطحاوي» ص٨٥-٨٦ و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٢٤، و«تحفة الفقهاء» ٢/ ٤٥- ٤٧، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٩، و«فتاوي قاضيخان» ٢/ ١٣٣-

هٰذِه الجملة تشتمل علىٰ بيان البيع (١) الفاسد والباطل، والفرق بينهما ببيان أحكامهما. فالفاسد ليس مرادفًا للباطل (٢)، بل الباطل عبارة عما كان أحد عوضى البيع، أو كلاهما غير مال.

واقتصر في المتن على أحد العوضين؛ لثبوت حكمه بطريق الأولىٰ فيما إذا كان العوضان غير مال.

ومثال هذا يبع الحر، فإنه باطل؛ إذ ليس بمال، وكذلك يبع ما هو محرم كالميتة والدم، أو البيع بواحدٍ من ذلك والمبيع مال.

وحكمه أنه لا يفيد الملك، وإن أتصل به القبض (٣).

وهاذا فيما يكون قابلًا للملك؛ لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد، ولا يفيد (٤) ملك التصرف؛ لأن التصرف يبتني على الملك، والملك يبتنى على العقد الصحيح، أو القبض في العقد الفاسد.

وإذا هلك المبيع في البيع الباطل، لا ضمان على القابض، كما إذا باع ثوبًا بميتة؛ لأنه (٥) يكون أمانة؛ لأن العقد لما لم يعتبر صار مقبوضا بإذن البائع (٢).

۱۳۵، و «الهداية» ٣/ ٤٢، و «الاختيار» ٢/ ٢٢-٢٣، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٤٤، و «البحر الرائق» ٦/ ٧٤، و «كشف الحقائق» ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>١) في (ج): (بيع) بدلا من (البيع).

<sup>(</sup>٢) «الإحكام» للآمدي ١/ ١٣١، و«القواعد والفوائد الأصولية» ص١١، و«التعريفات» ص٢١٤، و«فتح القدير» ٦/ ٤٠١، و«شرح الكوكب المنير» ١/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) «الهداية» ٣/ ٤٢، و«الاختيار» ٢/ ٢٣، و«تبيين الحقائق» ٤٤/٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ولم يفيد) بدلا من (ولا يفيد) وهو غلط قطعًا.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (لأنه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٤٢، و «الاختيار» ٢/ ٢٣، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٤٤، و «البحر الرائق» ٦/ ٧٨.

وقيل(١): يكون مضمونًا، كالمقبوض على سوم الشراء [أ/ ١٣٥ب].

وقيل: كونه أمانة قول أبي حنيفة (٢) ﷺ، وكونه مضمونًا قولهما (٣)، كما في بيع أم الولد والمدبر.وسنبينه إن شاء الله تعالىٰ.

والبيع الفاسد أن يكون العقد موجودًا بأصله باعتبار أن كلّا من عوضيه (٤) مال، وغير موجود بوصفه (٥).

كما إذا كان الثمن خمرًا مثلًا، أو لحق البيع شرط لا يقتضيه (٢) العقد، فهو باعتبار أصله منعقد، نظرًا إلى وجود حقيقة البيع وركنه، وهو مبادلة المال بالمال غير منعقد بوصفه، نظرًا إلى فساد الوصف، فسمينا هذا القسم فاسدًا، أخذا من فساد الجواهر إذا تغيّرت أوصافها مع بقاء أصولها، وحكمه أنه يفسخ (٧) إذا كانت العين المبيعة قائمة قبل القبض وبعده (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ٣/ ٤٢، و«الاختيار» ٢/ ٢٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٤٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٤/ب.

<sup>(</sup>٣) «الهداية» ٣/ ٤٢، و«الاختيار» ٢/ ٢٣، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة الهداية» ٣/ ٤٠، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٧، و«البحر الرائق» ٦/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (عوضه) بدلا من (عوضيه).

<sup>(</sup>٥) «الإحكام» للآمدي ١/١٣١، و«تبيين الحقائق» ص٤٤، و«القواعد والفوائد الأصولية» ص١١١، و«التعريفات» ص٢١٤، و«فتح القدير» ٦/١٠٦.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (لا يقتضه) بدلا من (لا يقتضيه).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (ينفسخ) بدلا من (يفسخ).

<sup>(</sup>۸) «الهداية» ۳/ ٥١، و«الاختيار» ۲/ ۲۲، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٦٤، و«البحر الرائق» ٢/ ١٠٢.

أما قبله فظاهر؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض، فيكون الفسخ امتناعًا. وأما بعده، فيفسخ العقد إعدامًا للفساد المجاور للعقد، ويتولى كل من العاقدين الفسخ إن كان الفساد [ج/١٩٧] قويًا،أي: في صلب العقد. كما إذا باع الدرهم بالدرهمين؛ لقوة الفساد.

وأما إذا لم يكن الفساد<sup>(۱)</sup> في صلب العقد، ولكن كان في شرطه، فالفسخ لمن له الشرط دون من عليه؛ لأن العقد قويٌّ؛ لسلامته عن الفساد في ركنه، إلَّا أن الرضا لم يتحقق في حق من له الشرط؛ فلهذا ينفرد هو بالفسخ<sup>(۲)</sup>.

ومن أحكامه: أن القبض (٣) في البيع الفاسد يفيد الملك عندنا (٤)، خلافًا للشافعي (٥) كَالله.

له: أنه (٦) بيع محظور، والملك نعمة، والنعم لا تناط بالأسباب المحظورة [ب/١١٥] إذ الشيء لا يترتب عليه ما يضاده.

ولأن النهي يقتضي فسخ المشروعية؛ إذ النهي يقتضي قبح المنهي عنه، والمشروعية تقتضي (٧) حسنه، فلا يجتمعان؛ ولهاذا لا يفيد الملك قبل القبض، وقياسًا على المبيع بالميتة وبيع الخمر بالدراهم.

<sup>(</sup>١) في (ج): (فساد) بدلًا من (الفساد).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ٣/ ٥١، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (الفسخ) بدلًا من (القبض).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٩، و«الهداية» ٣/ ٥١، و«الاختيار» ٢٢ /٢، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٦١، و«البحر الرائق» ٦/ ٩٩، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>ه) «مختصر المزني» ص ۸۷، و «المهذب» ۱/ ۲۷۵، و «روضة الطالبين» ۳/ ۲۰۰، و «مغنى المحتاج» ۲/ ۶۰.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (أن) بدلا من (أنه). (٧) في (ج): (يقتضي) بالياء التحتية.

ولنا: أن ركن البيع صدر من أهله مضافًا إلى محله، فوجب ٱنعقاده. أما الركن -وهو مبادلة المال بالمال- فحاصل.

وأما أهلية العاقد ومحلية المعقود عليه، فظاهر؛ إذ الكلام في ذلك، وأما النهي، فإنه يقرر المشروعية (۱) ولا يضادها؛ لأن موجب النهي الأنتهاء على وجه يكون المنتهي (۲) مختارًا، كما (۳) أن موجب الأمر الأئتمار على وجه الأختيار؛ لأن الثواب والعقاب على فعل (٤) المنهي عنه وترك المأمور به من لوازم الأختيار.

ومن ضرورة ذلك بقاء المشروعية بعد النَّهي، فنفس البيع مشروع حسن، والملك يترتب عليه، وإنما المحظور ما يجاوره، والتعليل في المفسد دون نفس البيع، فلم يقع (٥) التضاد لتغاير الحقيقتين، بخلاف ما قاس عليه، أما بيع الميتة والبيع بها؛ فلانتفاء ركن البيع؛ لعدم المالية.

وأما بيع الخمر بالدراهم (٢)، فلما يأتي تقريره بعد هذا، وإنما لم يفد الملك قبل القبض كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد المجاور الواجب (٧) الرفع بالاسترداد بعد القبض (٨)، فبالامتناع عن المطالبة أولى؛ ولأن السبب

في (ج): (فلا) بدلا من (ولا).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (المنهي) بدلا من (المنتهي).

<sup>(</sup>٣) في (ج): زيادة (وجب) بعد (كما).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (الفعل) بدلا من (فعل).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (يلزم) بدلًا من (يقع).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (بدراهم) بدلًا من (بالدراهم).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (والواجب) بدلا من (الواجب).

<sup>(</sup>٨) لفظ: (بعد القبض) غير موجود في (ب)، (ج).

ضعيف باعتبار أقتران المفسد به، فاشتراط أعتضاده بالقبض في إفادة حكمه وترتبه عليه، كما في الهبة (١)، ثم أشترط أن يكون القبض بإذن البائع (٢).

أما إذا كان بأمره فظاهر، وإن قبضه في مجلس العقد بحضرته، فقد قامت دلالة الإذن في قبضه باعتبار تسليطه عليه استحسانًا هو الصحيح؛ لأن البيع تسليط منه على القبض، فإذا قبضه بحضرته كان ذلك القبض (٣) مضافًا إلى تسليطه بحكم العقد السابق (٤).

ومن أحكامه أن المقبوض في البيع الفاسد يكون مضمونًا في يد المشتري بالقيمة في ذوات القيم، وبالمثل في ذوات الأمثال؛ لأنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب، وإنما أوجبنا المثل في المثلي؛ لأن المثل صورة ومعنى أعدل من (٥) المثل في (٦) المعنى وحده، وهو القيمة (٧).

ومن فروع هانده المسألة: ما إذا قبض المبيع في البيع الفاسد، ثم آزدادت قيمته فاستهلكه، فوجب عليه الضمان.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٥١، و«البحر الرائق» ٦/ ٩٩.

<sup>(</sup>۲) «الهدایة» ۲/ ۵۱، و «الاختیار» ۲/ ۲۲، و «تبیین الحقائق» ۶/ ۲۱، و «شرح مجمع البحرین» لابن ملك، لوحة ۱۰۰/ ب، و «البحر الرائق» ۲/ ۹۹ – ۱۰۰۰.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لأن البيع تسليط منه...) حتى قوله: (كان ذلك القبض) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٥١، و«الاختيار» ٢/ ٢٢، و«تبيين الحقائق» ١١٠٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٠٤/ب، و«البحر الرائق» ٦/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (من) بدلاً من (في).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (في) بدلًا من (من).

<sup>(</sup>۷) «الهدایة» ۳/ ۰۵۱ و «الاختیار» ۲/ ۲۳، و «شرح مجمع البحرین» لابن ملك، لوحة البحرین» لابن ملك، لوحة ١٠٠٤ ب. و «البحر الرائق» ٦/ ٩٩ - ١٠٠٠.

أوجب محمد الضمان يوم الهلاك<sup>(۱)</sup>، وقالا: يوم القبض<sup>(۲)</sup>.

له: أن<sup>(۳)</sup> يوم الهلاك هو: يوم تقرر<sup>(3)</sup> القيمة؛ لأنه قبل ذلك قاد، 10×10×10 على المدروة عنه الموروة الموروة الموروة عنه الموروة الم

قادر [ج/١٩٧ب] على الرد، والفسخ، والبراءة عن الضمان، فيلزمه يوم تقرّرها.

ولهما: أن القبض هو سبب الضمان، فلا يتغير عن السببية كضمان المغصوب.

ومن أحكامه: أن المشتري إذا باع ما أشتراه في البيع الفاسد نفذ<sup>(6)</sup> بيعه؛ لأن هذا التصرف مضاف إلى الملك المستفاد بالقبض، فيكون صحيحًا، واستلزم صحة التصرف سقوط حق الاسترداد؛ لتعلق حق المشتري الثاني به، وقد تعارض في المبيع حقان، فحق<sup>(7)</sup> الشرع يقتضي نقضه نقضه ألا أن حق العبد مقدمٌ على حق الشرع بإذن الشرع؛ لحاجة العبد وغناء صاحب الشرع؛ ولأن العقد الأول مشروع بأصله دون وصفه.

<sup>(</sup>۱) «منظومة النسفي» لوحة ٥٦/ب، و«تبيين الحقائق» ٢٢/٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٠٥أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٨، و«البحر الرائق» ٦١/١، و«مجمع الأنهر» ٢/٦٦، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢٨/٢-٢٩.

<sup>(</sup>۲) " $^{7}$  " $^{7}$  (۲) " $^{7}$  ( $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$  ( $^{7}$  )  $^{7}$ 

<sup>(</sup>٣) في (ج): زيادة (يقع) بعد (أن). (٤) في (ج): (يقرر) بالياء التحتية.

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٥٢، و «الاختيار» ٢/ ٢٢، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٦٤، و «البحر الرائق» ٢/ ٢٨، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٦) في (أ)، (ج): (حق) بدلا من (فحق).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (بعضه) بدلا من (نقضه).

والثاني مشروع بأصله ووصفه، فلم يعارضه مجرد الوصف؛ ولأن جواز التصرف مضاف إلى تسليط البائع، فصح. وهذا بخلاف ما إذا أشترى [أ١٣٦/١] دارًا مشفوعة فباعها، فإن كل واحدٍ من الحقين -أعني: المشتري الثاني والشفيع- حق العبد، وقد أستويا في المشروعية، ولم يحصل بتسليط من البائع (١).

وقوله: (ولم يفد الملك) إلى قوله: (ونحكم بإفادته الملك) من الزوائد. وكذلك قوله: (فيما يقوم وبالمثل في المثلي).

#### بيع الخمر

قال (۲): (وإذا بيع الخمر بنقد، بطل، أو بعين (۳)، أو عين بها، فسد). إذا جعلت الخمر في العقد مبيعًا، والثمن نقدًا؛ كالدراهم والدنانير، فالعقد باطل (٤)، وإذا كان الثمن عينًا كثوب مثلًا، وهي مبيعة، أو كانت هي ثمنًا، [ب/١٥٥] والمبيع عين، فالعقد فاسد (٥)، ويملك ما يقابل العين، وإن كان لا يملك (٦) عين الخمر؛ بل يجعل ذكر (٧) الخمر معتبرًا في

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٥٢، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٦٤-٦٥، و «البحر الرائق» ٦/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (أو بعتق) بدلاً من (أو بعين).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/٥، و«الهداية» ٣/٤، و«فتاوى قاضيخان» ٢/١٣٣، و«تبيين الحقائق» ٤٤٤، و«البحر الرائق» ٦/٧٧.

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/٥٠، و«الهداية» ٣/ ٤٢، و«تبيين الحقائق» ٤٤٤، و«البحر الرائق» ٧٤/٦.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (لا يملك) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (ملك) بدلا من (ذكر).

تملك (١) الثوب، لا في حق (7) نفس الخمر حتى يفسد التسمية، ويجب قيمة الثوب دون الخمر، وكذا بيع الخمر بالثوب، فإنه شراء للثوب بالخمر؛ لأنه بيع عين بعين على وجه المقايضة (7).

ووجه الفرق: أن الخمر مالٌ عند أهل الذمة؛ ولهاذا فإن (٤) المسلم؛ لما يضمن خمر الذمي إذا استهلكه، إلّا أنه غير متقوم في حق المسلم؛ لما أن الشرع أمر بإهانتها وترك إعزازها، وفي تملكها بالعقد مقصودًا إعزاز لها؛ لأنه إذا اشتراها بالدرهم فالنقد غير مقصود (٥) في العقد (٢)، لكون النقود وسائل إلى تحصيل الأعيان والانتفاع بها، ولهاذا فإن (٧) الأثمان من النقود إنما تثبت في الذمم؛ لأنه لا انتفاع بأعيانها؛ بل هي وسائل بخلاف ما إذا استرى الثوب بالخمر؛ لأن المقصود هاهنا بالعقد هو الثوب (٨) دون الخمر (٩)، وفيه إعزاز الثوب دون الخمر، فبقي ذكرها معتبرًا في تملك الثوب، وكذا شراء الخمر (١٠) بالثوب؛ لأنه شراء من وجه (١١) كما قلنا.

<sup>(</sup>١) في (ج): (الملك) بدلا من (تملك).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (حق) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ٣٠٥، و«الهداية» ٣/ ٤٢، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (وإن) بدلا من (فإن).

<sup>(</sup>٥) قوله: (مقصودًا إعزاز لها ...) حتىٰ قوله: (فالنقد غير مقصود) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) عبارة (في العقد): غير موجودة في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>۷) في (+): (وإن) بدلا من (فإن). (۸) في (+): (الثبوت) بدلا من (الثوب).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (العقد) بدلا من (الخمر).

<sup>(</sup>١٠) في (ج): (الثوب بالخمر) بدلا من (الخمر بالثوب).

<sup>(</sup>۱۱) «بدائع الصنائع» ٥/٥٠٥، و«الهداية» ٣/٢٤، و«تبيين الحقائق» ٤٤٤، و«البحر الرائق» ٦/٧٧.

#### بيع أم الولد والمكاتب

قال: (ويبطل بيع أم الولد (١) والمكاتب، وإذا رضي فروايتان، أظهرهما الجواز، ونبطل بيع المدبر (٢) المطلق).

أما أم الولد فبيعها باطل<sup>(٣)</sup>؛ لأن ٱستحقاق العتق ثابت لها بقوله عليه الصلاة والسلام: «أعتقها ولدها »(٤).

والمجاز من هذا اللفظ مراد، إما بالإجماع، وإما بالدليل وهو: أن

<sup>(</sup>۱) أم الولد: الجارية إذا وطئها سيدها فأنجبت ولدًا. «بدائع الصنائع» ٥/١٠٠، و«حاشية ابن عابدين» ٥/٥٥، و«المطلع على أبواب المقنع» ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (أم الولد) بدلا من (المدبر).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٦٢/٥، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٣٤، و«الهداية» ٣/ ٤٢، و«الاختيار» ٢/ ٢٣، و«اللباب في شرح ٢/ ٢٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٤٤، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٥٨، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٢٤.

<sup>(3) «</sup>سنن ابن ماجه» ٢/١٨، رقم ٢٥١٦ كتاب العتق، باب أمهات الأولاد ، و«سنن الدارقطني» ٤/ ١٩٠١ كتاب المكاتب، و«مستدرك الحاكم» ١٩/٢ كتاب البيوع و«سنن البيهقي» ١٩/١ كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له. كلهم عن الحسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، وسنده ضعيف جدًا، من أجل الحسين بن عبد الله. ينظر: «خلاصة البدر المنير» ٢/ ٤٦٤، و«تقريب التهذيب» ص١٦٧، و«التلخيص الحبير» ٤/ ٢١٨، و«التعليق المغني» ٤/ ١٣١.

وقال ابن حجر في «الدراية» ٢/ ٨٧: لكن له طريق عند قاسم بن أصبغ إسنادها جيد. كما أخرجه ابن حزم في «المحلئ» ٨/ ٢١٥ بإسناده وقال: فهذا خبر جيد السند، كل رواته ثقات.

وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» ٢/ ٤٦٤: رواه ابن حزم بإسناد صحيح. وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» ٢/ ٦٠٥: رواه أبو محمد ابن حزم في «محلاه» بإسناد كل رجاله ثقات.

المؤثر في الحرية هو الجزئية، والجزئية (۱) بين الوالد وولده أقوى من الجزئية (۲) بين المولى وأم الولد؛ لأنها بواسطة [ج/١٩٨٨] الولد، وتلك بلا واسطة، فكذلك أثر الأقوى في تنجز عتق الولد للحال (۳)، والأضعف في تأخر عتقها إلى ما بعد موت المولى؛ لئلا يؤدي ذلك إلى الأستواء في الحكم مع التفاوت في الدليل (٤). ثم عند محمد (٥) والى الاستواء في الحكم لم ينفذ حكمه، ولا يصير ملكا للمشتري. وعن أبي لو حكم به حاكم لم ينفذ حكمه، ولا يصير ملكا للمشتري. وعن أبي حنيفة (٢)، وأبي يوسف (٧)

ولمحمد وهو ظاهر الرواية: أن هذا قضاء أنعقد الإجماع على خلافه، فلا ينفذ (٩٠)؛ لثبوت رجوع القائلين بصحته من الصحابة رفي (١٠٠).

ولو أنفذه قاض آخر صح حكمه (١١)، ونفذ وصار ملكًا للمشتري (١٢)،

<sup>(</sup>١) لفظ: (والجزئية) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (الحرية) بدل (الجزئية). (٣) في (أ): (للمحال) بدلا من (للحال).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٤٢، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٤٥، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٥/أ.

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ١٣/٥، و«حاشية الشلبي علىٰ تبيين الحقائق» ١١/٤.

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ١٦/٥، و«فتح القدير» ٦/٧٠٤، و«مجمع الأنهر» ٦/٥٠.

<sup>(</sup>V) «المبسوط» ۱۲/٥، و«فتح القدير» ٦/٧٠٤، و«حاشية ابن عابدين» ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٨) في (ب): (قضىٰ) بدلا من (قضاء).

<sup>(</sup>٩) «المبسوط» ١٣/٥، و«حاشية الشلبي علىٰ تبيين الحقائق» ١١/٤.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» ٧/ ٢٩١-٢٩٢، رقم ١٣٢٢٤. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٤/ ٢٩١: وقوله: فيقال: إن عليًا رجع عن ذلك، قلت: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١١) في (ج): زيادة (صح) بعد (حكمه).

<sup>(</sup>١٢) "فتح القدير" ٢/٧٠٤، و"حاشية ابن عابدين" ٥/٥٥، و"بدر المتقىٰ في شرح الملتقىٰ" ٢/ ٥٣، و"حاشية علىٰ تبيين الحقائق" ٤١/٤.

وعليه الفتوى. وهذا بناء على أن أتفاق التابعين رفع أختلاف الصحابة، فمن قال بذلك<sup>(۱)</sup> قال: عن القضاء الأول في مجتهد فيه، فاحتاج نفاذه إلى تنفيذ قاضٍ آخر. وأما المكاتب، فقد استحق يدًا على نفسه، وهذا الاستحقاق لازم في حق المولى؛ لأنه لا يتمكن من فسخ عقد الكتابة بدون رضا المكاتب، وغير لازم في حق<sup>(۱)</sup> نفسه، فإن له تعجيز نفسه، ومتى ثبت الملك بالبيع بطل استحقاق اليد اللازمة، وأنه لا يجوز<sup>(۱)</sup>.

أما إذا رضي المكاتب -وهانيه المسألة من الزوائد- ففيه روايتان عن أبي حنيفة (٤) وَالْطُهْرِ الجواز؛ لأنه متضمن لتعجيز نفسه.

وأما المدبر المطلق، وهو الذي علق عتقه بالموت من غير تعرض لصفة (٥)؛ كقوله: أنت حر بعد موتي، أو إن مت فأنت حر، فبيعه لا يجوز عندنا (٦)، خلافًا للشافعي (٧).

وأما المقيد فيجوز ٱتفاقًا (٨)؛ كما إذا قال: إن مت من مرضي هذا،

<sup>(</sup>١) في (ج): (ذلك) بدلا من (بذلك). (٢) لفظ: (حق) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) «الهداية» ٣/ ٤٢، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٨، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٣.

<sup>(3) «</sup>الهداية» ٣/ ٤٢-٤٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٥، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٨، و«البحر الرائق» ٦/ ٧٨، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) في (أ): (بصفة) بدلا من (لصفة).

<sup>(</sup>٦) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٤٢، و«المبسوط» ٧/ ١٨١، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٨٤، و«الهداية» ٣/ ٤٤، و«الاختيار» ٢/ ٢٣، و«تبيين الحقائق» ٤/٤٤، و«البحر الرائق» ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٧) «الأم» ٨/ ١٦، و«المهذب» ٢/ ٩، و«حلية العلماء» ٦/ ١٨٥، و«الغاية القصوىٰ» ٢/ ١٨٥، و«التذكرة» ص ١٧٣، و«مغني المحتاج» ٤/ ١٠٤٠.

<sup>(</sup>A) «الهداية» ٣/٣٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٥/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٩.

أو من سفري هذا، أو إن مت في هانِّه السنة.

وجه قول الشافعي: أن التدبير تعليق بأمر معدوم، فلا يكون مانعًا من التصرف قبل وجود الشرط كسائر التعليقات، ولأن التدبير وصية، والوصية (١) غير مانعة عن التمليك.

ولنا قوله ﷺ: «المدبر لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وهو حر من الثلث »(۲).

<sup>(</sup>۱) الوَصِيَّةُ: التبرع المضاف لما بعد الموت، والوصاية بالعهد على من يقوم من بعده. «نهاية المحتاج» ٦/ ٤٠، و«مغني المحتاج» ٣/ ٣٩.

وانظر في تعريف الوصية أيضًا «حاشية ابن عابدين» ٦/ ٦٤٨، و«بداية المجتهد» ٢/ ٢٥٢، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ٤/ ٢٢٤، و«المقنع» ٢/ ٣٥٤، و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ٦/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» ١٣٨/٤ رقم (٥٠) كتاب المكاتب، والبيهقي في «سننه» ٣١٤/١٠، كتاب المدبر، باب من قال: لا يباع المدبر بلفظ: «المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث».

وقال العظيم آبادي في «التعليق المغني» ١٣٨/٤: في إسناده علي بن ظبيان، وهو ضعيف.

وقال البيهقي في «سننه» ١٠/ ٣١٤: قال علي: لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله، ولا يثبت مرفوعًا، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٢١٥/٤ عند سياقه لسند الحديث: قال

أبو حاتم: عبيدة منكر الحديث.

وقال الدارقطني في «العلل»: الأصح وقفه .

وقال العقيلي: لا يعرف إلَّا بعلي بن ظبيان، وهو منكر الحديث. وقال أبو زرعة: الموقوف أصح. وقال ابن القطان: المرفوع ضعيف.

وروى ابن ماجه ٢/ ٠٨٤، رقم (٢٥١٤) كتاب العتق، باب المدبر. من حديث ابن عمر، أن النبي على قال: «المدبر من الثلث» وقال عنه ابن ماجه: ليس له أصل. وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» ٢/ ٢٠٠ عن هذا الحديث: لا يصح رفعه.

ولأنه سبب لما لا (۱) يقبل الأنتقاص، فلا يجوز إبطاله، وإنما كان هذا التعليق سببًا في الحال، لثبوت العتق في المال (۲)، بخلاف سائر التعليقات؛ حيث يكون دخول الشرط مانعًا من أنعقادها (۳) سببًا في الحال؛ لأن وجود الأهلية شرط عند أنعقاد السبب حكما. والعتق المضاف إلى ما بعد الموت مضاف إلى زمان بطلان الأهلية حقيقة (٤) وحكما. أما حقيقة، فظاهرٌ. وأما حكمًا، فلأن الشرع إنما يجعل المعدوم موجودًا حكمًا إذا أمكن وجوده حقيقة، ولا يمكن أن (٥) يعتبره الشرع حيًا بعد [ب/١٥٨] الموت؛ لأنه مترتب على حكمه بموته فيتناقض، فإذا أمتنع أنعقاده سببًا بعد الموت، تعين أنعقاده سببًا في حال وجوده أن وجوده في التصرف فيه بتمليك؛ لتضمنه وجوده ألحرية، وحقها ملحق بحقيقتها (٧). المعترب

4. 4. 4

<sup>(</sup>١) لفظ: (لا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (الحق في الحق) بدلا من (العتق في المال).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (انعقاده) بدلا من (انعقادها).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (تحقيقا) بدلا من (حقيقة).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (أن) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (وجوده) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۷) «مختصر الطحاوي» ص۸٦، و«المبسوط» ۱۳/٤، و«الهداية» ۳/۲۲، و«الاختيار» ۲/۲۳، و«تبيين الحقائق» ٤/٥٤، و«مجمع الأنهر» ۲/۳۳.

# الجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة قال: (ولو جمع بين حر وعبد، وفصَّلَ [ج/١٥٨٠] الثمن فالفساد سار).

إذا جمع بين عبد وحر(۱)، أو شاة ذكية (۲)، وأخرى ميتة، فباعهما صفقة واحدة؛ فلا يخلو: إما أن فصل ثمن كلَّ واحد منهما، أو لم يفصل، فإن لم يفصل؛ بل سمى ثمنًا واحدًا، فالبيع باطلٌ فيهما بالإجماع (۳). وإن سمى لكل منهما ثمنًا مفصلًا، فكذلك عند أبي حنيفة (٤) ويسري الفساد من الحرّ إلى العبد، وإطلاق الفاسد على

<sup>(</sup>١) لفظ: (وحر) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) الشاة الذّكية هي: المذبوحة الذبح التام المبيح للأكل. «مختار الصحاح» ص٢٢٣، مادة (ذكئ) و «تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٦٣، و «المطلع على أبواب المقنع» ص٣٨٣، و «المصباح المنير» ١٩٠١، مادة (ذكلي).

<sup>(</sup>٣) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٢٩، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٥٥، و«الهداية» ٣/ ٥٠، و«الاختيار» ٢/ ٢٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٩٧-٩٨.

مراد المؤلف كُلّة، من الإجماع إجماع الحنفية. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة كُلّة ٤/ ٢٦٢ ما نصه: القسم الثالث أن يكون المبيعان معلومين مما لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، كعبد وحر، وخل وخمر، وعبد حاضر وآبق، فهذا يبطل البيع فيما لا يصح بيعه، وفي الآخر روايتان نقل صالح عن أبيه فيمن أشترئ عبدين، فوجد أحدهما حرًا: رجع بقيمته من الثمن. ونقل مهنا فيمن تزوج أمرأة على عبدين، فوجد أحدهما حرًا، فلها قيمة العبدين، فأبطل الصداق فيهما جميعًا. وللشافعي قولان كالروايتين، وأبطل مالك العقد فيهما إلّا أن يبيع ملكه وملك غيره، فيصح في ملكه، ويقف في ملك غيره على الإجازة.

<sup>(3) &</sup>quot;بدائع الصنائع" ٥/ ١٤٥، و"الهداية" ٣/ ٥٠، و"المصفىٰ" لوحة ١٤٥/ب، و"الاختيار" ٢/ ٢٣، و"تبيين الحقائق" ٤/ ٦٠، و"البحر الرائق" ٦/ ٩٧ – ٩٨، و"مجمع الأنهر" ٢/ ٥٤.

الباطل مجاز، وهو لفظ أبي حفص كَلْنَهُ.

لو أشترى أثنين فكان الواحد حرًا ، فهذا في الجمع فاسد (١).

وقال محمد (٢) عَلَيْهُ: البيع (٣) في العبد، والذكية صحيح، وفي الحر، والميتة، باطلٌ.

وعن أبي يوسف كلفه، روايتان (٤)، إلَّا أن صاحب «الهداية» (٥) أضاف قوله إلى قول محمد كلفه.

وأبو حفص ذكر المسألة في باب أبي حنيفة مع محمد كلفه، وقال (٢): وقيل يعقوب مع الشيباني (٧)، فأثبت الخلاف معهما.

لهما: أن الصفقة متعددة لتفصيل الثمن، فإذا تعددت الصفقة (^) لا يسري الفساد من إحداهما إلى الأخرى، فصار (٩) كما لو جمع بين أخته وأجنبية فتزوجها.

<sup>(</sup>۱) «منظومة النسفى» لوحة ٦٣/ب.

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» ٥٠/٥، و«الهداية» ٣/٥٠، و«الاختيار» ٢/٢٢، و«تبيين الحقائق» ٤/٠٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٩٨، و«مجمع الأنهر» ٢/٥٤، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (البيع) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) «منظومة النسفى» لوحة ٦٣/ب.

<sup>(</sup>ه) «الهداية» ٣/ ٠٥.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (قال)بدون (الواو).

<sup>(</sup>٧) «منظومة النسفي» لوحة ٦٣/ب. ونص الأبيات: لو اَشترى اَثنين فكان الواحد حرًا فه ذا في الجميع فاسدٌ وذاك في مفصل الأثمان وقيل يعقوب مع الشيباني

<sup>(</sup>٨) في (ج): (الصفة) بدلا من (الصفقة).

<sup>(</sup>٩) في (أ): (وصار) بدلًا من (فصار).

وله: أن الصفقة متحدة، لاتحاد لفظة البيع (١).

ومن ضرورة فساد الصفقة الواحدة في بعض المبيع فسادها في حق الباقي (٢) بالضرورة؛ إذ قبول العقد في الحر يكون شرطًا في قبوله في العبد، وأنه شرط فاسدٌ بخلاف النكاح، فإنه لا يبطل بالشروط الفاسدة. والكلام في هذا راجع إلى الخلاف في تعدد الصفقة، واتحادها، فعند أبي حنيفة (٣) عليه أن تفصيل الثمن لا أثر له في تعدد الصفقة، وإنما يتعدد (٤) بتكرر لفظ البيع. وعندهما (٥): أن تفصيل الثمن موجب لتعدد الصفقة.

لهما: أن المبيع عينان، وقد عين (٦) لكل منهما ثمنًا على حدة، فكان الموجود منهما عقدين بسبب تعدد الثمنين، فكان صفقتين، فإن مفهومهما واحدٌ، ولعطف (٧) العين الثانية على الأولى (٨) في البيع، ٱقتضى حذف الفعل، فكأنه قال: بعت منك هاذِه العين بكذا، وبعت هاذِه (٩) بكذا.

وله: أن ركن العقد إنما هو البيع، وتعدد الشيء بتعدد ركنه، ووجود (١٠) العقد بوجود طرفيه، وهو الإيجاب والقبول الواقع من البائع

<sup>(</sup>۱) "بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٥، و «الاختيار» ٢/ ٢٣، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٤٩، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (الثاني) بدلا من (الباقي).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٥، و «العناية على الهداية» ٦/ ٢٥٦، و «فتح القدير» ٦/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (يتعد) بدلا من (يتعدد).

<sup>(</sup>٥) «العناية على الهداية» ٦/٢٥٦، و«فتح القدير» ٦/٤٥٨، و«مجمع الأنهر» ٢/٥٤.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (تعين) بدلا من (عين). (٧) في (ج): (لعطف) بدلا من (ولعطف).

<sup>(</sup>A) في (ب): (الأول) بدلا من (الأولى).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (هذا) بدلا من (هذه).

<sup>(</sup>١٠) في (ج): (وجود) بدلا من (ووجود).

طرف هذا العقد وجزؤه، وما هو طرف هذا العقد واحدٌ، فيستحيل أن يكون طرف عقدين، فإن جزء هذا العقد يستحيل أن يكون جزء عقد آخر، فاستحال القول بالتعدد مع أتحاد الإيجاب، ولا ضرورة إلى حذف الفعل، فإن الأصل عدم الإضمار، والإعراب يتم بتقدير بعتكهما جميعًا بكذا وكذا (1).

4.

# صور لمسائل جمع فيها

بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة

قال: (أو بين عبده وعبد غيره، صح في عبده بالحصة، أو مدبر ومكاتب، أو أم ولد، أجزناه فيه بها).

إذا جمع بين عبده وعبد غيره، فباعهما معًا، صح البيع في عبده بالحصة من الثمن المسمى ( $^{(7)}$ )، ولو جمع بين عبده وبين مدبره  $^{(8)}$ ، أو بينه وبين مكاتبه  $^{(3)}$ ، [=/199] أو أم ولده  $^{(6)}$ .

فكذلك عندنا(٦): يجوز البيع في عبده بالحصة.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٥، و«العناية على الهداية» ٦/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) «الكتاب» ٢/ ٢٩، و «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٥، و «الهداية» ٣/ ٥٠، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٠٠، و «البحر الرائق» ٦/ ٩٨، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (مدبر) بدلا من (مدبره).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (مكاتب) بدلا من (مكاتبه).

<sup>(</sup>٥) في (أ)، (ب): (ولد) بدلا من (ولده).

<sup>(</sup>٦) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٢٩، و«الهداية» ٣/ ٥٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٠٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٩٨، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٥٤.

وقال زفر كَالله: لا يجوز<sup>(۱)</sup>؛ لأن جواز العبد مستلزم لصحة بيع القِن<sup>(۲)</sup> بالحصة أبتداءً؛ لأن المدبر، وأم الولد، والمكاتب، ليسوا بمحل للبيع، فصار كما لو جمع بين حرّ وعبد وباعهما صفقةً واحدةً، بخلاف عبده وعبد غيره؛ لأن عبد الغير محل للبيع<sup>(۳)</sup>، فدخل في العقد؛ ثم توقف<sup>(٤)</sup> على إجازة المالك، فصح في ملكه نفسه بحصته من الثمن.

ولنا (٥): أنه باعهما بألف، فانعقد عليهما جملة، فنفذ في القن بالحصة، وتوقف في الباقي، لدخولهم (٦) في العقد؛ لقيام المالية، كما إذا جمع بين عبده وعبد غيره، وكما يتوقف ثمت (٧) على إجازة المالك، كذلك يتوقف هاهنا، فَنَفَذَ (٨) في القن، ويتوقف في المدبر على قضاء لقاضي (٩)، وفي أم الولد بتنفيذه (١٠)، وفي المكاتب برضاه في الأصح (١١) إلّا أن المالك باستحقاقه رقبةً، وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم الأصح (١١) إلّا أن المالك باستحقاقه رقبةً، وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۲/٤، و«الهداية» ۳/۰۰، و«تبيين الحقائق» ۶/۰۲، و«البحر الرائق» 7/۹۸، و«مجمع الأنهر» ۲/۵۰.

<sup>(</sup>٢) القِنُّ: بكسر القاف هو: الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص٢٠٤، و«المطلع علىٰ أبواب المقنع» ص٢١١، و«المصباح المنير» ٢/٧١، مادة (القن).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (البيع) بدلا من (للبيع). (٤) في (ج): (يوقف) بدلا من (توقف).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (ولنا) غير موجود في (ج). (٦) في (ج): (لدخولهما)بدلا من (لدخولهم).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (ثمت) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (وينفذ). وفي (ج): (ينفذ) بدلا من (فنفذ).

<sup>(</sup>٩) «المبسوط» ١٦/٤، و«الهداية» ٣/٠٠، و«تبيين الحقائق» ٤/١٢، و«البحر الرائق» ٢/٨٤.

<sup>(</sup>١٠) «الهداية» ٣/ ٥٠، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٢١، و «البحر الرائق» ٦/ ٩٨.

<sup>(</sup>١١) «المبسوط» ١٦/٤ -٥، و«الهداية» ٣/ ٥٠، و«تبيين الحقائق» ١٦/٤، و«البحر الرائق» ٦/ ٦٨.

ردوا البيع فبقي في العبد بالحصة، وصار [ب/١٥٨] كما إذا أشترى عبدين بألف، فهلك أحدهما قبل القبض بخلاف الحرّ؛ لأنه لم يدخل في العقد أصلًا؛ لعدم المالية، فعلىٰ هذا لا يكون القبول في هأولاء شرطا للقبول في العبد، ولا بيعًا بالحصة أبتداء، ولهذا لم يشترط بيان ثمن كل واحد منهما(١).

## شراء الكافر مسلمًا، أو مصحفًا

قال: (ونُصحح شراء كافر مسلمًا، أو مصحفًا، مع الإجبار على إخراجهما عن ملكه)(٢).

وقال الشافعي كَلَّهُ، على أظهر قوليه: البيع باطل (٣)؛ لأنه لو صح لكان مكتسبًا بالشراء مالكية وسلطنة على المسلم، وهو سبب لإذلاله بنسبة المملوكية له وصيانته عن الإذلال واجبة، ولهاذا لم يشرع نكاح الكافر المسلمة؛ لاشتماله على الذل الحاصل بسبب ملك النكاح مع أنه أهون من ملك اليمين، فبالحريّ أن لا يشرع الأقوى.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٥٠ - ٥١، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٦٠ - ٦١، و «البحر الرائق» ٦/ ٩٨، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>۲) «الأصل» (۱۹۹/) و«المبسوط» ۱۳۰/۱۳۰۱، و«طريقة الخلاف بين الأسلاف» / ۳۰۱–۳۰۱، و«إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» ص٣٠٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۰۰، و«مجمع الأنهر» ۲/۲۲.

<sup>(</sup>٣) «الوجيز» ١/ ١٣٣، و«روضة الطالبين» ٣/ ٣٤٤، و«المجموع» ٩/ ١٤٩، و«التذكرة» ص٨٦، و«مغني المحتاج» ٢/ ٨- ٩.

ولنا: أن ركن العقد صدر [أ/١٣٧] من أهله في محله عن ولاية شرعية، فوجب ٱنعقاده. أما الركن، فالكلام(١) فيه.

وأما المحل، فلأن المسلم محل لملك (٢) الكافر، كما لو أسلم وهو عبد لكافر، أو ورثة الكافر.

وأما الولاية فلثبوتها له عن (٣) التصرفات كلها، لكن يجبر على إخراجه من ملكه؛ دفعًا للضرر الناشئ من استهانته إياه، ونسبة الذل بالمملوكية إليه كالمحرم إذا أخذ صيدًا يملكه ويؤمر بإرساله (٤)، وقوله: (مع الإجبار) من الزوائد.

VA 12. 12.

<sup>(</sup>١) في (ج): (فلا كلام) بدلا من (فالكلام).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (ملك) بدلا من (الملك).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (عليٰ) بدلا من (عن).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٣١/١٣، و«طريقة الخلاف بين الأسلاف» ص٣٥٢-٣٥٣، و«إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» ص٣٠٤.

#### إذا عقد على جنس فظهر خلافه،

أو عقد على جنس فظهر من جنسه مع اختلاف في الوصف قال: (ولو عقد على جنس فظهر خلافه؛ كياقوت ظهر زجاجًا، بطل، أو ٱختلفا في الوصف، والتفاوت فاحش؛ كغلام ظهر جارية، أو هَرَوي (١) فكان مرويًا (٢)، أبطلناه).

الأصل في هذا أن الإشارة والتسمية إذا وردتا، فإن كان المشار إليه مع المسمى جنسين مختلفين كانت العبرة للتمسية؛ لأن التمسية أبلغ في التعريف من الإشارة؛ (إذ الإشارة)<sup>(٣)</sup> تعين الذات<sup>(٤)</sup>، والتسمية تعرف<sup>(٥)</sup> الماهية<sup>(٢)</sup>، وأنه أمر زائد على تعيين الذات، فكان أبلغ في التعريف،

(۱) هَرَوِيُّ: ثوب منسوب إلى بلدة هراة التي تقع في خراسان. «مختار الصحاح» ص ٦٩٥، مادة (هرا) و «لسان العرب» ٣/ ٨٠١، مادة (هرا) و «المصباح المنير» ٢/ ٦٣٧، مادة (هرا).

ملحوظة: هراة تقع الآن في دولة إيران.

(۲) مروي: ثوب منسوب إلى بلدة مرو الشهجان، وهي بخراسان. «مختار الصحاح» ص٦٢٣، مادة (مرا) و«المصباح المنير» ٢/ ٤٧٤، مادة (مرا).

ملحوظة: مرو تقع الآن في دولة إيران.

(٣) في (ب): (والإشارة).

(٤) الذات: ذات الشيء: حقيقته وماهيته، وما يميزه عن ما عداه، وقد صار استعمالها بمعنى الشيء نفسه. «نسان العرب» ١/ ١٠٤٩، مادة (ذوات) و «المصباح المنير» ١/ ٢١٢، مادة (ذوى) و «التعريفات» ص١٤٢، و «المعجم الوسيط» ٢١٧، مادة

(٥) في (أ)، (ج): (تعين) بدلا من (تعرف).

(٦) الماهية: هي حقيقة الشيء وذاته وهويته ومدلوله. «لسان العرب» ٣/ ٨٥٠، مادة

وإن وردتا، والجنس<sup>(۱)</sup> المشار إليه [ج/١٩٩ب] من جنس ما سمى فالعبرة<sup>(۲)</sup> للمشار إليه، وينعقد العقد بوجوده؛ لأن ما سمى وجد في المشار إليه، فصار حق التسمية مقضيًّا بالمشار إليه<sup>(۳)</sup>، فبقيت الإشارة لتميز الذات، فتعلق الحكم بالمشار إليه. إذا ثبت هذا: فنقول: إذا وقع العقد على مبيع من جنس، فظهر من خلاف ذلك الجنس؛ كما إذا عقد على ياقوت فظهر زجاجًا بطل البيع؛ لأن المسمى (٤) ليس من جنس المشار إليه، فتعلق (٥) العقد بالمسمى، ثم المسمى معدوم، فبطل العقد؛ لعدم المحل (٦).

وإن وقع العقد على جنس، فظهر من جنسه، إلا أن التفاوت بينهما في الأغراض فاحش؛ كما إذا أشترى عبدًا فظهر جارية، أو ثوبًا هرويًا فكان مرويًا، فهاهنا أصحابنا ألحقوا تفاوت الأغراض بين النوعين باختلاف الجنسين؛ لأن المقصود من البيع حصول الأنتفاع بالمبيع على غرض المشتري، فإذا لم يحصل غرضه ولا أكثره، فكأنه لم يحصل أصلًا(٧).

<sup>(</sup>هيأ) و «المصباح المنير» ١/٢١٢، مادة (ذوى) و «التعريفات» ص٧٤٧-٢٤٨، و «التوقيف على مهمات التعاريف» ص٦٣٢.

<sup>(</sup>١) في (ج): (الجنس) بدون الواو.(٢) في (ج): (والعبرة).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج). (١) في (ب): (المبيع).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (فيضاف).

<sup>(</sup>٦) «الأصل» ٩٣/٥، و«المبسوط» ١٢/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٠، و«الهداية» ٣/ ٤٦-٤٤، و«الهداية» ٣/ ٤٦-٤٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٠-٥٣، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup> $\overline{V}$ ) «الأصل» 0/9، و«المبسوط» 11/1، و«بدائع الصنائع» 0/9، و«الهداية» 11/1 و«المبين الحقائق» 11/1 و«البحر الرائق» 11/1 و«مجمع الأنهر» 11/1.

وقال زفر (۱) كَالله: هذا التفاوت راجعٌ إلى أختلاف الوصف، والمعقود عليه هو الذات المتحدة الجنس، فيجوز البيع، ويتخير؛ لفوات الوصف المرغوب فيه (۲). وإنما قيد التفاوت بالفحش، ليفهم أن قلة (۳) التفاوت لا تفسد البيع، كما إذا أشترى شاة (٤) فظهرت نعجة (٥)، فإن المقصود من الكل الأكل، لكنهما مختلفان وصفًا، فقل التفاوت.

وروي عن أبي حنيفة (٦) عَرِيْظِيَّه: أنه أثبت الخيار في مثل هذا؛ لفوات (٧) المرغوب من الوصف.

وقوله في الكتاب: (في الوصف والتفاوت فاحش ، كغلام) إلىٰ آخر التمثيل من الزوائد.

The the state

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۲/۱۳، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٠-٥٣، و«فتح القدير» ٦/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (في) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (قليل) بدلا من (قلة).

<sup>(</sup>٤) شاة: الشاة من الغنم يقع على الذكر والأنثى، فيقال: هذا شاة للذكر-وهو مراد المؤلف، ويقال: هلهِ شاة للأنثى.

<sup>«</sup>تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٠٣، و«المصباح المنير» ١/٣٢٨، مادة (شاة)، و«المعجم الوسيط» ١/٥٠١، مادة (شاة).

<sup>(</sup>٥) النَّعْجَةُ: هي الأنثى من الضأن، والجمع (نعجات) ونعاج. «لسان العرب» ٣/ ٦٦٨، مادة (نعج) و«المصباح المنير» ٢/ ٦١٢، مادة (نعج) و«المعجم الوسيط» ٢/ ٩٣٣، مادة (نعج).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ١٣/١٢-١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/١٤، و«الهداية» ٣/٦٦-٤٧، و«تبيين الحقائق» ٤/٥٢-٥٣، و«البحر الرائق» ٦/٨٩، و«مجمع الأنهر» ٢/٠٢.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (الفوات) بدلا من (لفوات).

#### بيع المرهون والمستأجر

قال: (ويتوقف بيع المرهون والمستأجر في الأصح)(١).

المسألة من الزوائد.

في نفسه، كبيع مال الغير.

وقيد الأصح إِشارةً إلى آختلاف عبارة أصحابنا في المبيع إذا تعلق به حق الغير كالمرهون، والمستأجر، فقالوا في موضع: البيع فاسد، وقالوا في موضع: البيع<sup>(۲)</sup> موقوف<sup>(۳)</sup>، فمن أصحابنا من جعل في المسألة روايتين<sup>(٤)</sup>، ومنهم من قال: إن البيع موقوف.

وقوله: (فاسدٌ) أي: لا حكم له، فكان فاسدًا في حق الحكم. [ب/١٥٩] قال أبو الفضل في «الإيضاح»: وهذا هو الصحيح<sup>(٥)</sup>؛ لأن العقد ورد على ملك نفسه، وتأثير تعلق حق الغير به في رفع الحكم دون إفساد العقد

فأما القدرة على التسليم عقيب العقد، فليس بلازم، فإن الأسترداد في باب الرهن ممكن، والإجازة من قبل صاحب الحق متصورة (٦).

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۱/۱۳، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۰٦/أ، و«الدر المختار» ٥/١١١.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (البيع في موضع) بدلا من (في موضع البيع).

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٥/ ٩٠، و«الجامع الكبير» ص٢٦٢، و«المبسوط» ١١/١٣، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٧٠، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ١١٠، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ۱۱/۱۳، و«فتاوي قاضيخان» ٢/ ١٧٧، و«الفتاوي الهندية» ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) صحح هذا القول السرخسي في «المبسوط» ١١/١٣، وقاضيخان في «الفتاوى» ٢/ ١١٧، والشيخ نظام في «الفتاوى الهندية» ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (متصور) بدلًا من (متصورة).

#### بيع ما ليس بمقدور التسليم

قال: (ونفسد بيع ما تعذر تسليمه، كالآبق عند غير المشتري، والسمك، والطير، قبل صيدهما)(١).

أشار بأول هذا الكلام إلى تعليل فساد البيع، فإن الأصل في وضع البيع نقل الملك في كل واحد من البدلين، ومتى تعذَّر التسليم فات مقصود العقد فيفسد، ثم مثَّل بالأبق.

وبيعه فاسدٌ؛ لنهيه على عن بيع الآبق<sup>(۲)</sup>؛ ولأنه غير<sup>(۳)</sup> مقدور التسليم. وفائدة قوله: (عند غير المشتري) [ج/١٠٠١] أنه لو<sup>(٤)</sup> باع عبده الآبق من رجل يزعم أن العبد عنده، صح البيع؛ لأنه ليس بآبق في حق المتعاقدين، ولزوال المانع وهو العجز عن التسليم، فإنه إذا كان في يد المشتري كان مقدور التسليم.

<sup>(</sup>۱) «الجامع الصغير» ص ٣٢٨، و «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٢٥، و «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٧- ١٤٨، و «الهداية» ٣/ ٤٣- ٤٥، و «الاختيار» ٢/ ٢٣٣- ٤٠، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٤٥، ٤٦، ٤٦، ٤٩، و «البحر الرائق» ٢/ ٧٩، ٨٥، ٨٦، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٥ – ٥٥.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» في كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها، وضربة الغائص ۲/ ۷٤۰ رقم ۲۱۹٦، و«سنن الدارقطني»، كتبا البيوع ٣/ ١٥، رقم ٤٦، و«السنن الكبرىٰ» للبيهقي، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الغرر ٥/ ٣٣٨، قال ابن حجر في «الدراية» ٢/ ١٥١: إسناده ضعيف.

وقال الألباني في «إرواء الغليل» ٥/ ١٣٢: ضعيف. وقال البيهقي في «السنن الكبرى» ٥/ ٣٣٨: وهذِّه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (غير) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (لو) غير موجود في (ج).

وفي قوله: (عند غير المشتري) فائدة أخرى (١)، وهي أنه (٢) إذا كان عند غير المشتري، وذلك الغير معلوم، فقال المشتري: بعه مني، فإنه عند فلان، لا يصح، ويشمل ما إذا كان مجهول المكان، ثم إذا كان المشتري قد أشهد على نفسه عند قبضه، لا يكون قابضًا بمجرد العقد؛ لأنه أمانة، وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع؛ إذ القبض الأدنى لا ينوب عن الأعلى، وإن لم يكن أشهد كان قابضًا؛ لأنه غاصب، ولو كان باعه ثم عاد من الإباق، لا يتم [أ/١٣٧] ذلك العقد لوقوعه باطلًا.

وعن أبي حنيفة (٣) ﴿ الله عنه مالم يفسخ؛ لانعقاد العقد نظرًا إلى المالية، وارتفاع المانع (٤) عند العود؛ كما لو أبق بعد العقد، وهذه رواية عن محمد (٥) وَالله أيضًا. وهذه الجملة من الزوائد.

أما السمك، والطير، قبل صيدهما؛ فلأنهما قبل الأصطياد غير مملوكين، ولو كان السمك في حظيرة (٢) لا يمكن تسليمه إلّا بالصيد،

<sup>(</sup>١) لفظ: (أخرىٰ) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (أنه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) «الهداية» ٣/ ٤٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٦٨، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (الموانع) بدلا من (المانع).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٤٥، و«الاختيار» ٢/ ٢٤، و«البحر الرائق» ٦/ ٨٦، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٦، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) حَظِيرَةُ: جمعها حظَائُر، وحِظَارُ، وتطلق علىٰ ما يحظر به على الغنم، والسمك، والشجر، وغيرها؛ ليمنعها ويحفظها.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص١٤٣، مادة (حظر)، و «المصباح المنير» ١٤١/١ مادة (حظر)، و «المعجم الوسيط» ١/١٨٢، مادة (حظر).

لا يجوز أيضًا؛ لتعذر التسليم، أما إذا كان يمكن تسليمه من غير صيد، ولا حيلة يجوز؛ لأنه مملوك مقدور التسليم<sup>(۱)</sup>، ولو آجتمعت بأنفسها في الحظيرة، ولم يسد مجرى الماء الذي يدخل منه، لا يصح؛ لعدم الملك<sup>(۲)</sup>، والطير في الهواء غير مملوك، وبعد الأخذ والإرسال غير مقدور التسليم<sup>(۳)</sup>.

#### 4. 4. 4.

#### تمليك الدين من غير من هو عليه

قال: (وأفسدوا تمليك الدين من غير من هو(١) عليه).

قال أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين (٥).

وقال مالك كَلْنَهُ: يجوز تنزيلًا للدين منزلة العين، من حيث أنه يجوز الشراء بالدين (٦)، كما يجوز بالعين؛ ولأنه ......

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ١٤٨/٥، و«الهداية» ٣/٣٤، و«الاختيار» ٢/ ٢٣، ٢٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٤٥، و«البحر الرائق» ٦/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ٣/ ٤٣، و«الاختيار» ٢/ ٢٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٥، و«مجمع الأنهر» ٥٥ / ٥٥.

 <sup>(</sup>۳) «الهداية» ٣/ ٤٣، و«الاختيار» ٢/ ٢٣، و«البحر الرائق» ٦/ ٨٠، و«مجمع الأنهر»
 ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (هو) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٨ - ١٨٢، و «فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٥٦، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٥١، و «الفتاوى الهندية» ٣/ ٢٠٥، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) هذا الإطلاق فيه نظر؛ لأن المالكية إنما جوزوا بيع الدين بالنقد لغير المدين بشروط هي: ١- أن يكون الثمن نقدًا.

يفيد (١) التمليك ممن هو عليه، فكذا يفيده من غيره.

ولنا: أنه تمليك ما لا يقدر على تسلميه؛ لأنه عاجزٌ عن تسليم ما في ذمة الغير، ولئن وجب على من وجب في ذمته كان شرطٌ وجوب التسليم على غير العاقد، وهو شرط فاسدٌ، وهاذا كبيع المغصوب يصح من الغاصب المنكر الذي ليست عليه بينة (٢)، ولا يصح من غيره؛ لعجز البائع عن التسليم (٣).

Buckey The

٢- أن يكون المدين حاضر البلد؛ ليعلم حاله من فقر أو غنيً.

٣- أن يقر المدين بالدين.

٤- أن يؤخذ المدين بالأحكام.

٥- أن يباع الدين بغير جنسه، أو بجنسه بشرط أن يكون مساويًا له.

٦- ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة.

٧- أن يكون الدين مما يجوز أن يباع قبل قبضه.

وينظر تفصيل هاذِه المسألة في:

<sup>«</sup>المدونة» ٣/ ١٩١، و«التفريع» ٢/ ١٦٩، و«متن الرسالة»ص١٢٣، و«الخرشي على مختصر خليل» ٣/ ٧٧-٧٠، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ٣/ ٦٢-٣٣، و«بلغة السالك» ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>١) في (ج): (ولا يفيد) بدلا من (ولأنه يفيد).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (بينة) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٨.

#### بيع الأوصاف، والأتباع، وبيع لبن المرأة بعد خروجه

قال: (ويفسد بيع الأوصاف، والأتباع (۱)؛ كألية (۲) شاة حيّة، وكالحمل، والنتاج (۳)، واللبن في الضرع (٤)، ولبن المرأة، ولا نجيزه (۵) مطلقًا، ويجيزه في الأمة).

صدر هانيه الجملة بما أشار به إلى تعليل الفساد، والأصل أن بيع الأوصاف فاسدٌ، كما إذا باع ألية شاة حيّة؛ لأنه قبل الذبح حرام (٢)، ولا يمكن إيجاب الذبح؛ لأن فيه إلزام ضرر على البائع غير مستحق. وأما الأتباع (٧)، فكبيع نتاج الفرس، واللبن في الضرع.

لما روى ابن عباس أنه على (نهي عن بيع اللبن في الضرع (٨)، ونهي

<sup>(</sup>١) في (ج): (الانتفاع) بدلا من (الأتباع).

<sup>(</sup>٢) الأَّلْيَةُ: العجيزة وما ركبها من شحم ولحم، والهمزة في الألية بالفتح ولا تكسر. «مختار الصحاح» ص٣٣، مادة (ألية)، و«لسان العرب» ١/ ٩٠، مادة (ألية)، و«المصباح المنير» ١/ ٢٠، مادة (ألية)، و«المعجم الوسيط» ١/ ٢٥، مادة (ألية).

<sup>(</sup>٣) النَّتَأْجُ: بالكسر أسم يشمل وضع البهائم، وإذا ولي الإنسان ناقة أو شاة ماخضًا حتى تضع قيل: نتجها نتجًا.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص٦٤٤، مادة (نتج)، و «المصباح المنير» ٢/ ٥٩١، مادة (نتج)، و «المعجم الوسيط» ٢/ ٨٩٩، مادة (نتج).

<sup>(</sup>٤) الضَّرْعُ: مدر اللبن، والضرع للشاة كالثدي للمرأة. «مختار الصحاح» ص٣٨، مادة (ضرع)، و«لسان العرب» ٢/ ٥٣٠، مادة (ضرع)، و«المصباح المنير» ٢/ ٣٦١، و«المعجم الوسيط» ١/ ٥٣٩ مادة (ضرع).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (ولا نجوزه) بدلًا من (ولا نجيزه).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (حرام) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (الانتفاع) بدلًا من (الأتباع).

<sup>(</sup>A) أخرجه الدارقطني في «سننه»، ٣/ ١٤، رقم ٤٢، كتاب البيوع. والبيهقي في «السنن

## عن بيع الحبلة وحبل الحبلة)(١)(١).

الكبرىٰ»، ٥/ ٣٤٠، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف علىٰ ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم، والسمن في اللبن.

قال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي ... والمحفوظ موقوف. «السنن الكبريٰ» ٥/ ٣٤٠.

وقال الزيلعي: هذا الحديث روي مرفوعًا، ومرسلًا، وموقوفًا. قال البيهقي: الصحيح موقوف. «نصب الراية» ١١/٤، ١٢.

وقال ابن حجر: أخرجه الشافعي من وجه آخر، عن ابن عباس موقوفًا، وهو الراجح. «الدراية» ٢/ ١٥٠، رقم ٧٧٠.

وقال الذهبي في «ميزان الأعتدال» ٣٠ /٢١٧-٢١٨، عند الكلام عن عمر بن فروخ: وثقه ووقع لي من عالي حديثه. ثم ساق الحديث المذكور مرفوعًا. وعمر بن فروخ: وثقه ابن معين وأبو حاتم، ورَضِيه أبو داود. «ميزان الأعتدال» ٣/ ٢١٧، و «نصب الراية» ١١/٤، و «الخلاصة» ص ٢٨٥.

وقال عنه ابن حجر: صدوق ربما وهم. «تقريب التهذيب» ص٤١٦، رقم ٤٩٥٥.

(۱) الحبلة: بالهاء هي الأنثى الجنين التي في بطن أمها. وحَبِّلُ الحَبِلَة: ولد الجنين الذي في بطن أمه.

«النهاية» ١/ ٣٣٤، باب الحاء مع الياء، و «مختار الصحاح» ص١٢١، مادة (حبل)، و «لسان العرب» ١/ ١١٩، مادة (حبل)، و «المصباح المنير» ١/ ١١٩، مادة (حبل)، و «المعجم الوسيط» ١/ ١٥٣، مادة (حبل).

(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" ٣/ ٢٥، كتاب البيوع، باب بيع الغرر، وحبل الحبلة، ومسلم في "صحيحه" ٣/ ١١٥٤-١١٥٥، رقم ١٥١٤، في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، وأبو داود في "سننه" ٣/ ٢٥٥، رقم ٢٣٨٠، كتاب البيوع، بباب في بيع الغرر، والترمذي في "سننه" ٣/ ٥٣١، رقم ٢٢٢٩، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، والنسائي في "سننه" ٧/ ٢٩٣، رقم ٢٦٢٤، كتاب البيوع، باب بيع حبل الحبلة، وابن ماجه في "سننه" ٢/ ٧٤٠، رقم ٢١٩٧، كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها، وضربة الغائص، كلهم عن ابن عمر رفيها، أن النبي من شعل عن بيع حبل الحبلة ".

ولأن هذا البيع يشتمل على الغرر، فعسى ما هو حمل عند العاقدين ٱنتفاخ [ج/٢٠٠٠] في نفس الأمر، وكذلك بيع اللبن في الضرع، ولوقوع النزاع في كيفية الحلب، ولعدم الأمن من الدر، فيختلط المبيع بغيره(١).

وأما لبن المرأة، فلا يجوز بيعه مطلقًا (٢)، يعني: من حرة أو أمة، يعني: في القدح (٣)؛ لأن بيع اللبن في الضرع سبق ذكره.

وقال الشافعي كَلْلَهُ: يجوز<sup>(٤)</sup>؛ لأنه مشروب طاهر [ب/١٥٩] تعلقت به منفعةٌ لا تحصل من غيره، فيجوز بيعه، ويضمن متلفه كالعصير.

ولنا: أن جزء الآدمي مكرم، وفي (٥) ذلك إهانة، فلا يجوز، ولما ألحق اللبن بالمنافع حتى جاز أستئجار الظئر على الإرضاع بلبنها، مع أن الأستئجار على إتلاف الأعيان باطل، كاستئجار البقرة لشرب لبنها تنزل منزلة المنافع، فلم يجز بيعه على التأبيد؛ لأن التوقيت شرط في

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٢٥، و «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٥، و «الهداية» ٣/ ٤٣، و «الاختيار» ٢/ ٢٣- ٢٤، و «تبيين الحقائق» ٤٦/٤، و «البحر الرائق» ٢/ ٨١، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>۲) «الجامع الكبير» ص ٣٢٨، و «رؤوس المسائل» ص ٢٩٥، و «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٥، و «الهداية» ٣/ ٤٥، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٥٠، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) القَدَّحُ: إناء يشرب به الماء ونحوه. «مختار الصحاح» ص٥٢٣، مادة (قدح)، و«المصباح المنير» ٢/ ٤٩١، مادة (قدح)، و«المعجم الوسيط» ٢/ ٧١٧، مادة (قدح).

<sup>(</sup>٤) «الوجيز» 1/ ١٣٤، و«حلية العلماء» ٤/ ٦٧، و«روضة الطالبين» ٣/ ٣٥٣، و«المجموع» ٩/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ).

بيع المنافع، وهذا ظاهر في لبن الحرة (١).

وأما الأمة، فكذلك عند أبي حنيفة (٢) ومحمد (٣) رحمهما الله، وقال أبو يوسف كلله: يجوز بيع لبن الأمة (٤)؛ لأن العقد يرد على نفسها، فيجوز إيراده على جزئها (٥).

ووجه الظاهر وهو قولهما: أن الآدمي بجميع أجزائه مكرم مصون عن الأبتذال بالبيع، فلا يجوز إيراد العقد على شيء منه، أما إيراده على نفس الأمة، فلأن الرق حل نفسها، فأما اللبن فلا رق فيه؛ لأن الرق يختص بمحل القوة التي هي ضد الرق، ولا حياة في اللبن، فلا قوة ولا رق(٢).

وذكر الأوصاف والأتباع، والتمثيل بألية شاة حيَّة، وبلبن المرأة، من الزوائد.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٥، و «الهداية» ٣/ ٥٥، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٥٠، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) «الجامع الصغير» ص٣٢٨، و«رؤوس المسائل» ص٢٩٥، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٥، و«الهداية» ٣/ ٤٥، و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص٣٠٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٨٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) «الجامع الصغير» ص٣٢٨، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٨٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٥، و «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص ٣٠٥-٥٠٠، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٥٠، و «البحر الرائق» ٦/ ٨٧، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٥) في (ج) : (نفسها) بدلا من (جزئها).

<sup>(</sup>٦) «رؤوس المسائل» ص ٢٩٥، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٥، و«الهداية» ٣/ ٤٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٠، و«البحر الرائق» ٦/ ٨٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٥٨.

#### بيع الصوف على ظهر الغنم

قال: (ويجيز بيع الصوف على ظهر الغنم).

قال أبو يوسف ﷺ: يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم (۱)؛ لأنه مال، طاهرٌ، مقدور التسليم في الحال، فجاز؛ كبيع القوائم (۲)، والقصيل (۳).

وقال أبو حنيفة (١) ومحمد والله الله الله عن أوصاف الحيوان، فيكون تبعًا، والتبع لا يفرد بحكم، ولأنه (٦) ينبت من أسفله، فيختلط المبيع بغيره، والزائد فيه بعد البيع ملك البائع، فيقع النزاع،

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٤٣، و«الاختيار» ٢/ ٢٤، و«تبيين الحقائق» ٤٦/٤، و«البحر الرائق» ٢/ ٨١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٥٦، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) القوائم: أي: قوائم الخلاف، وهو ما ينبت من النبات والشجر بعد يبسه، كالأغصان والورق الذي يخرج بعد الورق الأول.

<sup>«</sup>النهاية» ٢/ ٦٧، و «لسان العرب» ١/ ٨٨٤، مادة (خلف)، و «المصباح المنير» ١/ ١٧٩، مادة (خلف)، و «فتح القدير» ١/ ١٧٩، مادة (خلف)، و «البناية في شرح الهداية» ٧/ ٢٠٠-٢٠١، و «فتح القدير» ٦/ ١٧١-٤١١، و «المعجم الوسيط» ١/ ٢٥١، مادة (خلف).

<sup>(</sup>٣) القَصيل: ما ٱقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب. والقَسْلُ: القطع من وسط الشيء أو أسفل من ذلك.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص00، مادة (قصل)، و«لسان العرب» 1.000، مادة (قصل)، و«المصباح المنير» 1.000، مادة (قصلته)، و«المعجم الوسيط» 1.000، مادة (قصل).

<sup>(</sup>٤) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٢٥، و«الهداية» ٣/ ٤٣، و«الاختيار» ٢/ ٢٣، ٢٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٤٦، و«البحر الرائق» ٦/ ٨١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ٩١/٥، و«بدائع الصنائع» ٥/١٤٨، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٦٦.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (وكأنه) بدلًا من (ولأنه).

بخلاف القوائم، فإنها تنبت من فوق<sup>(۱)</sup>، فيكون الزائد فيها بعد البيع ملك المشتري، وصحة البيع فيها متوقف على تعين<sup>(۲)</sup> موضع القطع؛ ليصير ممكن التسليم، فيؤمن أختلاط المبيع بغيره، وبخلاف القصيل حيث يمكن قلعه<sup>(۳)</sup>، والقطع في الصوف متعين<sup>(3)(ه)</sup>.

وقد صح نهيه (٢) عليه الصلاة والسلام عن بيع (٧) الصوف على ظهر الغنم، وعن لبن في ضرع، وعن سمن في لبن.

# بيع مالا يتبعض إلَّا بضرر

قال: (ويفسد بيع ما لا يتبعض إلَّا بضرر كذراع من ثوب وجذع  $^{(\Lambda)}$  في سقف ).

أشار بأول الكلام، وهو من الزوائد، إلى علة الفساد، [أ/١٣٨] وهي

<sup>(</sup>١) في (ج): (فوقه) بدلا من (فوق).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (تعيين) بدلا من (تعين).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (قطعه) بدلا من (قلعه).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (معين) بدلا من (متعين).

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٨، و«الهداية» ٣/ ٤٣، و«الاختيار» ٢/ ٢٤، و«تبيين الحقائق» ٤٦/٤، «البحر الرائق» ٦/ ٨١.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (النهي) بدلا من (نهيه).

<sup>(</sup>٧) لفظة: (بيع) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٨) الجِدْعُ: بالكسر ساق النخلة ونحوها، وقال بعضهم: لا يسمى جذعًا إلَّا بعد يبسه، وقيل: بعد قطعه. «مختار الصحاح» ص٩٧، مادة (جذع)، و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص٢٠٢، و«المصباح المنير» ١/٩٤، مادة (جذع)، و«المعجم الوسيط» ١١٣/١، مادة (جذع).

لحوق الضرر بالتبعيض (۱)، وهاذا (۲) الضرر غير مستحق على البائع بالعقد، والتزامه غير معتبر، إذ التزام ما لا يلزمه بالعقد غير لازم، والعقد لا يوجب عليه ضررا، وسواء ذكرا القطع أو لم يذكراه. فلو (۳) قطع الذراع، أو قلع الجذع قبل الفسخ، عاد العقد (۱) صحيحا؛ لزوال المفسد، بخلاف ما لو باع نوى في تمر، أو بزرًا (۱) في بطيخ، [-/171] ثم شق التمر، والبطيخ، فأخرج (۲) النوى، والبزر، حيث لا يعود صحيحًا؛ لأن في وجودهما أحتمالًا، أو في وجودهما على الوجه الذي ينتفع به، وأما الجذع، فعين موجودة (۷).

こんかい マチ しょうかい

#### بيع ثوب من ثوبين

قال: (وللجهالة كثوب من آثنين)(^).

وقد أشار إلى التعليل بقوله: وللجهالة، وهو من الزوائد.

<sup>(</sup>١) في (ج): (التنقيص) بدلا من (التبعيض).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (فهاذا) بدلا من (وهاذا).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (فإن). (٤) في (ج): (البيع).

<sup>(</sup>٥) البِزْرُ: بكسر الباء وفتحها، والكسر أفصح هو: الحب الذي يبذر للنبات. «لسان العرب» ٢/٧١، مادة (بزر)، و«المصباح المنير» ٢/٧١، مادة (بزر)، و«المعجم الوسيط» ٢/٤٥، مادة (بزر).

<sup>(</sup>٦) في (ج): لفظة (وأخرج) بدلا من (فأخرج).

 <sup>(</sup>۷) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۲۰، و«الهداية» ۳/ ۲۳ – ٤٤، و«الاختيار» ۲/ ۲۳ – ۲۲، و«تبيين الحقائق» ٤٢ - ٤٤، و«مجمع الأنهر» ۲/ ٥٦.

<sup>(</sup>٨) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٢٦، و«الهداية» ٣/٤٤، و«الاختيار» ٢/٢٣، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٢٨، و«مجمع الأنهر» ٢/٥٠.

#### البيع بإلقاء الحجر وبالملامسة والمنابذة

قال: (وضربة القانص (١)، وبإلقاء الحجر، والملامسة، والمنابذة).

أما ضربة القانص وهو: ما يخرج من الصيد بضربة الشبكة مرة (٢)، فبيع فاسدٌ، لجهالة المبيع، ولاشتماله على الغرر (٣).

قال في «الهداية»: لو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء، جاز البيع استحسانا ٣/٤٤.

(۱) القانص: والقَنيصُ والقنَاص هو: الصائد. «مختار الصحاح» ص٥٥٦، مادة (قنص)، و«لسان العرب» ٣/ ١٧١، مادة (قنص)، و«المعجم الوسيط» ٢/ ٧٦٢، مادة (قنص).

(٢) قال في «تبيين الحقائق»: ٤٧/٤، أو بغوص الصائد في الماء.

(٣) «الهداية» ٣/٤٤، و«تبيين الحقائق» ٤/٧٤، و«البحر الرائق» ٦/٢٨، و«مجمع الأنه.» ٢/٢٥.

وقد ورد النهي عن ضربة القانص في حديث أبي سعيد الخدري وللها قال: نهى رسول الله على عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها، إلّا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.

أخرجه ابن ماجه في «سننه» ٢/ ٧٤٠، رقم ٢١٩٦، كتاب التجارات باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص، وأحمد في «المسند» ٣/ ٤٢، والدارقطني في «سننه» ١٥/١٣، رقم ٤٤، كتاب البيوع، والبيهقي في «السنن الكبرئ» ٥/ ٣٣٨، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الغرر.

قال ابن القيم عن إسناد هذا الحديث: هذا الإسناد لا تقوم به حجة «زاد المعاد» ٥/ ٠٣٠. ونقل الزيلعي عن عبد الحق أنه قال عن هذا الحديث: إسناده لا يحتج به، «نصب الرابة» ١٥/٤.

وقال ابن أبي حاتم عند سياقه لهذا الحديث وسنده: قلت لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم، شيخ مجهول. «علل الحديث» ١/٣٧٣. «الدراية»

وأما إلقاء الحجر، والملامسة، والمنابذة، فبيوع كانت في الجاهلية، كان الرجلان يتساومان المبيع، فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه (١) البائع إلى المشتري، أو لمسه المشتري، لزم البيع، وقد ورد النهي عن هاذِه البيوع، لما فيها من التعليق (٣) بالخطر، فإن المعنى إن نبذت المبيع إليك، أو ألقيت عليه حجرًا، فهو لك (٤)، وتعليق البيع بالشرط فاسد (٥).

٧/ ١٥٠، و «بلوغ الأماني» ١٥٠/٣، وقال البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٥/ ٣٣٨، بعد سياقه للحديث: وهاذِه المناهي وإن كانت في هاذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهىٰ عنه في الحديث الثابت عن رسول الله عليه المعديث الثابت عن رسول الله المعديث المعديث الثابت عن رسول الله المعديث ا

<sup>(</sup>١) نبذه: ألقاه وطرحه.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص٦٤٢، مادة (نبذه)، و«لسان العرب» ٣/٥٦٦، مادة (نبذ)، و«المصباح المنير» ٢/ ٥٩٠، مادة (نبذ).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" ٣/ ٢٥، في كتاب البيوع، باب بيع المنابذة، ومسلم في "صحيحه" ٣/ ١١٥١، رقم ١٥١١، في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. والمنابذة من حديث أبي هريرة وهو ما يعرف أيضا ببيع الحصاة، فقد ورد النهي عنه في أما البيع بإلقاء الحجر، وهو ما يعرف أيضا ببيع الحصاة، فقد ورد النهي عنه في حديث أبي هريرة في قال: نهى رسول الله عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم في "صحيحه" ٣/ ١١٥٣، رقم ١١٥٤، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، والترمذي في "سننه" ٣/ ٢٩٣، رقم ١٢٦٢، رقم البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، والنسائي في "سننه" / ٢٦٢، رقم البيوع، باب بيع الحصاة.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (التعلق) بدلا من (التعليق).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (فهو لك) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٢٦، و«الهداية» ٣/٤٤، و«تبيين الحقائق» ٤/٨٤، و«البحر الرائق» ٦/٨٦، و«مجمع الأنهر» ٢/٧٥.

#### بيع المحاقلة

قال: (وبيع المحاقلة).

المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا<sup>(۱)</sup>، وهو معطوف على ما قبله. والجهالة فيها راجعة إلى التماثل المفضي إلى الربا<sup>(۲)</sup>. وقد ورد النهي عنها صريحا<sup>(۳)</sup>.

#### بيع المزابنة والعرايا

قال: (وتفسد المزابنة ولو فيما دون خمسة أوسق).

بيع المُزَابَنَةِ بيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ، في مثل كيله خرصًا، وهو فاسدٌ عندنا (٤) مطلقًا.

<sup>(</sup>۱) الخرص: الحّزْر والتقدير بغلبة الظن. «مختار الصحاح» ص۱۷۲، مادة (خرص)، و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص۱۱۲، و«المصباح المنير» ۱/۱۲۲، مادة (خرص)، و«المعجم الوسيط» ۱/۲۲۷، مادة (خرص).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ٣/ ٤٤، و «الاختيار» ٢/ ٢٤، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٤٧، و «الجوهرة النيرة» المرابع و «البحر الرائق» ٦/ ٨٦، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٧، و «اللباب في شرح الكتاب» ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) عن جابر عليه، أنه قال: نهى رسول الله على عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلّا بالدينار والدرهم إلّا العرايا) أخرجه البخاري في «صحيحه» ٣/ ٨١، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم في «صحيحه» ٣/ ١١٧٤، رقم ١٥٣٦، كتاب البيوع، باب النهي، عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٢٥ - ٢٦، و«الهداية» ٣/ ٤٤، و«الاختيار» ٢/ ٢٧، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٤٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٥٦، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ٦٥.

وقال الشافعي تَخَلَّلُهُ: يجوز فيما دون خمسة أو سق<sup>(۱)(۱)</sup>. وفي الخمسة قولان<sup>(۳)</sup>، وفي الزائد يبطل قولًا واحدًا<sup>(٤)</sup>.

له: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، ورخص في العرايا<sup>(٥)</sup>. وهو أن يباع بخرصها تمرًا فيما دون خمسة أوسق.

وقد أشترط الشافعية في جواز هذا البيع التقابض في المجلس بتسليم التمر إلى البائع بالكيل، وتخلية البائع بينه وبين النخلة. «الأم» ٣/ ٥٤، و«روضة الطالبين» ٣/ ٥٦٠، و«مغني المحتاج» ٢/ ٩٤.

(۲) الوَسْقُ: جمع المتفرق وحمله، والمقصود به هنا حمل البعير، وهو ستون صاعًا. «مختار الصحاح» ص۷۲۱، مادة (وسق)، و«المصباح المنير» ۲/ ٦٦٠، مادة (وسق)، و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٧٢٥. ومقدار الوسق بالكيلو جرام وسق)، وجرام تقريبًا، وقيل: ٤٦.١٣٠ كيلو جرام.

«أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي» ص١٣١، و«المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص٢٣٠.

- (۳) «مختصر المزني» ص۸۱، و «التنبيه» ص۹۱، و «المهذب» ۱/ ۲۸۲، و «حلية العلماء»
   ٤/ ١٧٩، و «روضة الطالبين» ٣/ ٥٦١، و «مغنى المحتاج» ٢/ ٩٤.
- (٤) «الأم» ٣/ ٥٤-٥٥، و«مختصر المزني»ص٨١، و«المهذب» ١/ ٢٨٢، و«روضة الطالبين» ٣/ ٥٦١، و«مغني المحتاج» ٢/ ٩٤.
- (٥) «صحيح البخاري» ٣/ ٨١، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل ، «وصحيح مسلم» ٣/ ١١٦٨-١١٧٤، رقم ١٥٣٩، ورقم ١٥٣٦، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا، وباب النهي عن المحاقلة، والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، و«سنن أبي داود» ٣/ ٢٥١-٢٥٢، رقم ٣٣٦٣، كتاب البيوع، باب في بيع العرايا و«شرح معاني الآثار» ٤/ ٣٩، كتاب البيوع، باب العرايا.

<sup>(</sup>۱) «الأم» ۳/ ٥٤-٥٦، و«مختصر المزني» ص ۸۱، و «الإقناع» للماوردي ص ٩٥، و «الأم» ۳/ ٥٤-١٧٥، و «روضة و «التنبيه» ص ٩١، و «المهذب» ١/ ٢٨٢، و «حلية العلماء» ٤/ ١٧٤-١٧٥، و «روضة الطالبين» ۳/ ٥٦٠-٥٦١، و «مغني المحتاج» ٢/ ٩٣-٩٤.

ولنا: أنه على عن المزابنة (١). ولأنه (٢) بيع مكيل بمكيل من جنسه، فلا يجوز بطريق الخرص، كما لو كانا (٣) [ب/١٦٠] موضوعين على الأرض.

وأما العرايا فالعرية (٤): العطية في اللغة (٥)، وتفسيره: أن يهب الرجل ثمرة نخلةٍ من بستانه لآخر، ثم يشق على المعري –أعني: الواهب - دخول المعرى له بستانه كلّ يوم، ولا يرضى لنفسه خلف الوعد، ولا الرجوع في الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمرًا مجذوذًا بالخرص، وهو الحزر (٢)؛ ليدفع ضرره عن نفسه، ولا يكون مخلفا للوعد، وهذا جائزٌ؛ لأن الموهوب للم يصر ملكًا للموهوب له مادام متصلًا بملك الواهب، فما يعطيه من التمر لا يكون عوضًا عنه (٩)؛ بل هبةٌ مبتدأة، وإنما سمي بيعًا مجازًا؛ لكونه عوضًا عنه في الصورة (٩)، واتفق أن (١٠) ذلك كان فيما دون خمسة لكونه عوضًا عنه في الصورة (٩)، واتفق أن (١٠) ذلك كان فيما دون خمسة

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (وهو) بدلا من (ولأنه).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (كان) بدلا من (كانا).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (فإن العرية) بدلا من (فالعرية).

<sup>(</sup>٥) «مختار الصحاح» ص٤٢٩، مادة (عرا)، و«لسان العرب» ٢/ ٧٦١-٧٦١، مادة (عرا) و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٥١٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: «مختار الصحاح» ص١٧٢، مادة (خرص)، و «تحرير ألفاظ التنبيه» ص١١٢، و «المصباح المنير» ١١٢٧، مادة (خرص)، و «المعجم الوسيط» ٢٢٧١، مادة (خرص).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (الموهوب به) بزيادة (به).

<sup>(</sup>٨) في (ج): (له) بدلا من (عنه).

<sup>(</sup>٩) «الهداية» ٣/ ٤٤، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٤٨، و «البحر الرائق» ٦/ ٨٢- ٨٣.

<sup>(</sup>١٠) لفظ: (أن) غير موجود في (أ).

أوسق، فظن الراوي أن الرخصة مقصورة عليه، فنقل ما وقع عنده (١).

#### بيع الدهن النجس والانتفاع به

قال: (ونجيز بيع الدهن النجس والانتفاع به في غير الأكل).

قال أصحابنا (٢) رحمهم الله: الدهن (٣) إذا تنجس بمجاورة النجاسة يجوز بيعه، والانتفاع به في غير الأكل كالاستصباح (٤) والدباغة وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) «شرح معاني الآثار» ۲۲/۶–۳۲، و«مختصر اَختلاف العلماء» ۳/۱۲۰–۱۲۳، و«فتح القدير» ۲/۶۱٦.

قال ابن القيم كُنْ في "إعلام الموقعين" ٢/ ٣٣٠-٣٣١: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في العرايا بالمتشابه من قوله: "التمر بالتمر مثلًا بمثل سواء بسواء"، فإن هذا لا يتناول الرطب بالتمر، فإن قيل: فأنتم رددتم خبر النهي عن بيع الرطب بالتمر مع أنه محكم صريح صحيح بحديث العرايا، وهو متشابه، قيل: فإذا كان عندكم محكمًا صحيحًا فكيف رددتموه بالمتشابه من أشتراط المساواة بين التمر والتمر؟ فلا بحديث النهي أخذتم، ولا بحديث العرايا، بل خالفتم الحديثين معًا، وأما نحن فأخذنا بالسنن الثلاثة، وتركنا كل سنة على وجهها ومقتضاها، ولم نضرب بعضها ببعض، ولم نخالف شيئًا منها، فأخذنا بحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلًا، وأخذنا بحديث النهي عن بيع المرب بالتمر مطلقًا، وأخذنا بحديث العرايا، وخصصنا به عموم حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر، أتباعًا لسنن رسول العرايا، وخصصنا به عموم حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر، أتباعًا لسنن رسول بعضا، وإعمالًا لأدلة الشرع جميعها فإنها كلها حق، ولا يجوز ضرب الحق بعض، وإبطال بعضه ببعض، وإبطال بعضه ببعض.

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٤، و«فتح القدير» ٦/ ٤٢٧، و«البحر الرائق» ٦/ ٨٨، و«الدر و«مجمع الأنهر» ٢/ ٥٩، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ١/ ٥١، و«الدر المختار» ٥/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) لفظة: (الدهن) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٤) الأستصباح: إيقاد المصباح بالزيت ونحوه للاستنارة. «مختار الصحاح» ص٣٥٤،

قال صاحب (۱) «الوجيز»: وفي الأستصباح بالزيت النجس قولان (۲). وقال الشارح (۳): أما الدهن، فإن كان نجس العين [ج/٢٠١] كَوَدَك (٤) الميتة، لم يصح بيعه بحال، وهذا بالإجماع (٥).

مادة (صبح)، و «المصباح المنير» ١/ ٣٣١، مادة (صبح)، و «المعجم الوسيط» 1/ ٥٠٥، مادة (صبح).

(۱) صاحب الوجيز هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الشافعي، حجة الإسلام، ولد بطوس سنة ٤٥٠ه، وتتلمذ بإمام الحرمين ولازمه. من تصانيفه: «إحياء علوم الدين»، و«الوسيط»، و«الوجيز»، و«المستصفى»، و«المنخول»، وغيرها، توفى بطوس سنة ٥٠٥ه.

"سير أعلام النبلاء" 19/ ٣٢٢، و«العبر» 1/ ٣٨٧، و«طبقات الشافعية» لابن هداية الله، ص٢٤٨-٢٤، و«شذرات الذهب» ٤/ ١٠- الله، ص٢٤٨-٢٤، و«الأعلام» ٢/ ٢٠-٢٣.

(٢) «الوجيز» ١/٣٣٣.

(٣) الشارح: يريد بالشارح الإمام النووي؛ لأن المسألة التي أوردها المؤلف منقولة بنصها من «روضة الطالبين»، فعليه فإن الإمام النووي: هو: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي، الفقيه، المحدث، الحافظ، اللغوي، المولود سنة ١٣٦ه، سمع من الرضى بن برهان، وغيره.

من مصنفاته: «تهذیب الأسماء واللغات»، و«شرح صحیح مسلم»، و «ریاض الصالحین»، و «روضة الطالبین»، و «المنهاج»، وغیرها. توفی کلّنهٔ سنة ۲۷٦ه. «تذکرة الحفاظ» ص۱۳۸، و «طبقات الشافعیة» لابن هدایة الله ص۲۱۸–۲۲۹، و «شذرات الذهب» ٥/ ۲۵۲–۳۵۰، و «الأعلام» ٨/ ۱۵۹–۱۵۰.

- (3) الودك: دسم اللحم والشحم الذي يستخرج منهما، وهو ما يتحلب من ذلك. «مختار الصحاح» ص٧١٥، مادة (ودك)، و«لسان العرب» ٣/ ٩٠٢، مادة (ودك)، و«المصباح المنير» ٢/ ٢٥٣، مادة (ودك)، و«المعجم الوسيط» ٢/ ١٠٢٢، مادة (ودك).
- (٥) عبارة: (وهاذا بالإجماع) غير موجودة في المطبوع من كتاب «روضة الطالبين». ينظر ٣/ ٣٤٩.

وإن نجس بعارض، فهل يمكن تطهيره؟ وجهان(١١).

أصحهما: لا، فعلى هذا لا يصح بيعه، كالبول.

والثاني: يمكن، فعلى هذا في صحة بيعه وجهان (٢)، أصحهما: لا يصح (٣).

له: أن (٤) ما هو نجس مأمور بهجرانه والتباعد عنه (٥) بقوله تعالى: ﴿ وَٱلرُّجْرَ فَٱهْجُرُ ﴾ (٢) ، وذلك يشعر بسقوط ماليته، وحرمة الأنتفاع به، وهذا الدهن نجسٌ حرام، فلزم سقوط ماليته، فلا يصح بيعه؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال، ولم يوجد وصار كودك الميتة (٧).

<sup>(</sup>۱) في (أ، ب، ج) (فوجهان) بدلا من (وجهان)، والمثبت من «روضة الطالبين» ٣/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (فوجهان) بدلا من (وجهان).

<sup>(</sup>٣) «روضة الطالبين» ٣/ ٣٤٩. وينظر «فتح العزيز شرح الوجيز» ٨/ ١١٤، ١١٥، ١١٦.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (أنه) بدلا من (أن).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (عنه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) سورة: المدثر آية (٥). وقال ابن كثير في «تفسيره» ٤ / ٤٤١: قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس (والرُّجْزَ) وهو الأصنام (فَاهْجُر). وكذا قال مجاهد، وعكرمة، وقتادة، والزهري، وابن زيد: إنها الأوثان، وقال إبراهيم والضحاك ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ أي: آترك المعصية.

وعلىٰ كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك.

وقال الجصاص في «أحكام القرآن» ٣٠/ ٤٧٠: أمر النبي ﷺ بهجر الأوثان بقوله تعالىٰ: ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهَجُرُ ﴾ ومعلوم أنه ﷺ كان هاجرًا للأوثان قبل النبوة وبعدها. وقال السيوطي في «الدر المنثور» ٨/ ٣٢٧: أخرج الحاكم وصححه، وابن مردويه عن جابر ﷺ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ برفع الراء، وقال: «هي الأوثان».

<sup>(</sup>۷) ينظر في تفصيل المسألة عند الشافعية، «التنبيه» ص۸۸، و «المهذب» ١/ ٢٦٨، و «حلية العلماء» ٤/ ٦٢- ٦٣، و «روضة الطالبين» ٣/ ٣٤٩، و «المجموع» ٩/ ٢٣٨- ٢٣٩، و «كفاية الأخيار» ١/ ٢٣٤- ٢٣٥.

ولنا: أن العقد صدر من أهله (۱) مضافًا إلى محله فانعقد. أما الأهل ( $^{(1)}$ ) فظاهر وأما المحل؛ فلأن عين الدهن مال منتفع به حقيقة وشرعًا، وحرمة أكله، لوجوب الاحتراز عما خالطه من أجزاء النجاسة؛ لاستلزام أكله أكل جزء من النجاسة، لا يخرج عين الدهن من كونه مالا، وإن تنجس بمجاورة النجاسة التي يمكن الفصالها ( $^{(1)}$ ) عنه بالغسل، فيكون مبادلة المال بالمال عن تراض، فصح ( $^{(1)}$ ) البيع، بخلاف الودك؛ لأنه جزء الميتة ( $^{(0)}$ )، فلا يكون مالا  $^{(1)}$ .

The The The

#### بيع ما أصله غائب وبعضه معدوم

قال: (ومنعوا بيع ما أصله غائبٌ، وبعضه معدوم تبعًا (۱) للناجم (۸) والموجود).

أما ما بعضه غائبٌ، فكالسَّلْجَم (٩) والجزر.

<sup>(</sup>١) في (أ، ج): (أصله) بدلا من (أهله).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ج): (الأصل) بدلا من (الأهل).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (انقضائها) بدلا من (انفصالها).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (فيصح) بدلا من (فصح).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (الميت) بدلا من (الميتة).

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/١٤٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٦/ب.

<sup>(</sup>٧) لفظ: (تبعًا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۸) الناجم: الطالع، من نَجَمَ: الشيء إذا ظهر وطلع. «مختار الصحاح» ص ٦٤٧، مادة (نجم)، و«لسان العرب» ٣/ ٥٨٩، مادة (نجم)، و«المصباح المنير» ٢/ ٩٥٥- ٥٩٤، مادة (نجم).

<sup>(</sup>٩) السَّلْجُمُ: ضرب من ضروب البقول، وهو المعروف باللفت، وهو نبت فصلي

وأما ما بعضه معدومٌ، فكالورد<sup>(۱)</sup>، والياسمين، فعندنا: لا يجوز المعدوم منه تبعا للموجود، ولا بيع ما لم يظهر تبعا للظاهر<sup>(۲)</sup>.

وقال مالك كَنْهُ: يجوز<sup>(٣)</sup>؛ لأن الظاهر وجوده، فجعل كالموجود، والمريان العادة [١/١٣٨] ببيع<sup>(٤)</sup> مثل ذلك بهانِه الصفة<sup>(٥)</sup>.

ولنا: أن ما لم يوجد ولم يظهر، معدوم، والعقد لا ينعقد على المعدوم، فيكون بيع معدوم وموجود؛ فلا يصح. قال بعض أصحابنا: هذا إذا باع الثمرة، فلو باع الأصل بعدما نبت الزهر، جاز<sup>(1)</sup>.

جذري، يؤكل مسلوقًا ومملوحًا. «لسان العرب» ٢/ ١٧٩مادة (سلجم)، ٣/ ٣٨٠ مادة (لفت)، و«المصباح المنير» 1/ ٢٨٤ مادة (سلجم) ٢/ ٥٥٥ مادة (لفت)، و«المعجم الوسيط» 1/ ٤٤١ مادة (سلجم)، ٢/ ٨٣١ مادة (لفت).

<sup>(</sup>١) في (ج): (كالورود) بدلا من (فكالورد).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ١٩٦/١٢ - ١٩٦، و «الاختيار» ٢/٧، و «تبيين الحقائق» ١٢/٤، و «العناية على الهداية» ٦/١٦، و «فتح القدير» ٦/١٩، و «مجمع الأنهر» ٢/١٩، و «الدر المختار» ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٣) «التفريع» ٢/ ١٤٣-١٤٤، و«الكافي» لابن عبد البر ٢/ ٣٣٣، و«بداية المجتهد» ٢/ ١١٨، و«قوانين الأحكام الشرعية» ٢/ ٢٨٧، و«مختصر خليل» ص١٨٩، و«الخرشي» ٦/ ١٨٦، و«حاشية الدسوقي» ٣/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (بيع)، بدلًا من (ببيع).

<sup>(</sup>٥) عبارة (بهانيه الصفة) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٦) «الاختيار» ٧/٧، و«تبيين الحقائق» ١٧/٤، و«العناية على الهداية» ٦/ ٢٩١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٩١.

#### بيع النحل، ودود القز، وبيضه

قال: (وأجاز بيع النحل المحرز، ودود القز<sup>(۱)</sup>، وبيضه مطلقًا، وهما الأوّلان تبعا)<sup>(۲)</sup>.

قال محمد (٣) كَالله: يجوز بيع النحل إذا كان محرزًا (٤).

وقيد الإحراز زائدٌ، وكذلك دود القز، وبيضه مطلقًا، وقيد الإطلاق زائد.

وقوله: تبعا من الزوائد، يعني: بانفرادها وتبعا لغيرها. وقالا (٥٠): يجوز بيع دود القز تبعا للقز، وبيع النحل تبعًا للكُوَّارَاتِ (٢٠)،

<sup>(</sup>۱) دود القز: أجناس من الحشرات تفرز أكياسًا حريرية يستخرج الحرير الطبيعي منها. «مختار الصحاح» ص٥٣٣، مادة (قزز)، و«لسان العرب» ٣/ ٨٢، مادة (قز)، و«المصباح المنير» ٢/ ٢٣٧، مادة (قز)،

<sup>(</sup>٢) (وهما الأولان تبعًا): أي أبو حنيفة، وأبو يوسف، أجازا بيع النحل تبعًا للكوارات، وبيع دود القز تبعا للقز. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٧/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٤، و«الهداية» ٣/ ٤٤، و«الاختيار» ٢/ ٢٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٤٨، و«البحر الرائق» ٦/ ٨٤، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) محرزًا: أي: محفوظ ومحصّن، مأخوذ من الحرز، وهو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه. «مختار الصحاح» ص ١٣٠، مادة (حرز)، و «المصباح المنير» ١٢٩/، مادة (حرز)، و «القاموس المحيط» ص ٤٥٧، مادة (حرز).

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/١٤٤، و«الهداية» ٣/٤٤، و«الاختيار» ٢/٢، و«تبيين الحقائق» ٤/٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٠/أ، و«البحر الرائق» ٦/٤٨.

الكُوَّاراَت: جمع كوَّارة بضم الكاف وتشديد الواو: وهي معسل النحل إذا سوي من طين أو خشب وغيرهما وضيق المدخل. «مختار الصحاح» ص٥٨٢، مادة (كور)، و«مجمع الأنهر» ٢/٥٧، و«المصباح المنير» ٢/٥٤، مادة (كور)، و«مجمع الأنهر» ٢/٥٧،

وهما الأولان<sup>(۱)</sup>. وأما بيضه، فلا يجوز مطلقًا<sup>(۱)</sup>. وعن أبي يوسف كَنْهُ في البيض: روايتان<sup>(۱)</sup>. وفي المنظومة<sup>(۱)</sup>، هو مع أبي حنيفة وظاهم، وقال في «الإيضاح»: هو مع محمد في جواز بيعه<sup>(۱)</sup>. والمذكور في الكتاب ما في المنظومة لمحمد كَنْهُ، إنّ كلًا منهما<sup>(۱)</sup> منتفع به حقيقة وشرعًا، ويجري فيها<sup>(۱)</sup> الشح<sup>(۱)</sup> والضِنَّة<sup>(۱)</sup>، كما يجري في نفائس الأموال، ولا يوجد مباحة، فصح بيعها للضرورة.

ولهما: أن النحل، والدود من الهوام، فلا يجوز إيراد العقد عليهما بانفرادهما؛ ولأن كون المبيع منتفعًا به في الحال، [ب/١١٦٠] أو في المآل<sup>(١٠)</sup> شرط كونه محلًا للبيع، وعين النحل، والدود ليس منتفعًا به، والمنتفع به غيرهما، فلا يكون كلٌ منهما محلًا للبيع بنفسه.

و «المعجم الوسيط» ٢/ ٨٠٤، مادة (كور).

<sup>(</sup>١) هذا إيضاح من المؤلف عن المراد بالأولين.

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ٣/ ٤٥، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٤٩، و «البحر الرائق» ٦/ ٨٥، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) «منظومة النسفي» لوحة ٥٦/أ ونصه:

وبيع دود القز والبيض يصح فافهمه واحفظه بقلب منفتح

<sup>(</sup>٥) ذكر هاذِه الرواية عن أبي يوسف: «الهداية» ٣/ ٤٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٤٩، و«البحر الرائق» ٦/ ٨٥، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (منها) بدلا من (منهما).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (فيه) بدلا من (فيها). (٨) لفظ: (الشح) غير موجود في (أ، ج).

<sup>(</sup>٩) الْضِنَّةُ: البخل، من ضن بالشيء يضن ضنا وضنِة وضَنَانةَ أي: بخل. «مختار الضِحَاح» ص٣٨٥، مادة (ضن)، و«المصباح المنير» ٢/ ٣٦٥، مادة (ضن)، و«القاموس المحيط» ١٠٩٢، ٣٩٠ مادة (ضنّ).

<sup>(</sup>١٠) في (ج): (والمآل) بدلا من (أو في المآل).

وأما [ج/١٢٠٢] بيضه، فإن حكمه حكم دوده؛ لأنه أصله، ألا ترى أن المحرم يلزمه الضمان بتناول بيض الصيد، كما يلزمه بتناول نفس الصيد، إلّا أن الدود يمكن أن يكون تبعًا للقز إذا ظهر القز عليه، بخلاف البيض، فصح؛ لصحة التبعية في الدود دونه (١).

### اشتراط ما لا يقتضيه العقد

قال: (ويفسد بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد).

هذا أصل من الزوائد لما بعده من الفروع. وهو أن كل شرط في البيع لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة راجعة إلى أحدٍ من الناس، فإنه يفسد به البيع (۲)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط (۳).

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٤، و «الهداية» ٣/ ٤٥، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٤٩، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٧، ٥٨.

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۰/۱۳» و «بدائع الصنائع» ۱۰/۱۲۹» و «فتاوی قاضیخان» ۲/۱۰۹، و «الهدایة» ۲/۲۸، و «الاختیار» ۲/۲۷، و «تبیین الحقائق» ۶/۷۷، و «البحر الرائق» ۲/۲۹–۹۳، و «مجمع الأنهر» ۲/۲۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٥/ ١٨٤، رقم ٤٣٥٨، وذكره ابن حزم في «المحلى» ٧/ ٣٢٤، ورواه الحاكم في كتاب «علوم الحديث» ص ١٨٦، وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٣/ ٢٧-٢٨. وذكره عبد الحق في «أحكامه» وسكت عنه. «نصب الراية» ٣/ ١٨.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوىٰ» ١٨/ ٦٣: هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروىٰ في حكاية منقطعة.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/ ٨٨: رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال. وقال المناوي في «الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور» ٣/ ٦٦: في إسناده مقال.

والفقه فيه: أن الثمن مقابل بجميع المبيع، والشرط زيادة لا يقابلها شيء من العوض، فأشبه الربا. ولأنه ذريعة إلى وقوع النزاع، فيعرى عن مقصوده، والمنفعة للبائع، نحو أن يقول: على أن أهب لك، أو أقرضك. وللمشتري نحو أن يقول: على أن تقرضني، وللمعقود عليه إذا كان من أهل الاستحقاق، نحو أن يقول: على أن يعتقه، أو يدبره، والمنفعة لخارج عن العقد، نحو: أن يقرض فلانا كذا. وأما الشرط الذي يقتضيه العقد، فذكره في العقد لا اعتبار له؛ لثبوت حكمه بدونه، كما إذا شرط الملك للمشتري، أو شرط حبس المبيع إلى استيفاء الثمن، أو على أن ينتفع به المشتري، وشبه ذلك (۱).

فإما إذا شرط شرطًا لا يقتضيه العقد، وليس فيه منفعةٌ لأحد من الناس، روي عن أبي يوسف<sup>(۲)</sup> يَحْلَقُ، ومحمد<sup>(۳)</sup> أن العقد لا يفسد به، وهو ظاهر المذهب<sup>(٤)</sup>.

كما إذا شرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة؛ لعدم المطالبة، فلم يؤدّ<sup>(٥)</sup> إلى ربا ولا إلى منازعة. وروي عن أبي يوسف كَلَهُ: أن البيع فاسدٌ<sup>(٦)</sup>؛ لأن الفساد قضيته الشرط الغير الملائم، فلا اعتبار بحصول المنفعة وعدمها.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۲/۱۳، و «بدائع الصنائع» ١٧١/، و «الاختيار» ٢/ ٢٠، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٥٧، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٠. (٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٢/ ١٥، و «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٠، و «الهداية» ٣/ ٤٨، و «الاختيار» ٢/ ٢٥، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٧٤، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (لا يؤدي) بدلا من (فلم يؤد).

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٠، و «العناية على الهداية» ٦/ ٤٤٣، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٦٢.

وهما يقولان: ذكرُ ما لا منفعة فيه لغوٌ، فلم يؤثّر في الفساد(١).

#### بيع العبد بشرط العتق

187 (A) (A)

قال: (فنفسده بشرط العتق).

هذا فرع ما أصلناه، إذا قال: بعتك هذا العبد على أن تعتقه، فهذا شرط غير ملائم للعقد، وفيه منفعة للمعقود عليه، فيفسد به العقد (٢).

وقال الشافعي: البيع جائز في أظهر قوليه (٣)، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (٤) فَيْ الله الله القول: أن (٥) بالعتق ينتهي الملك، والشيء

وذكر السرخسي في «المبسوط» ١٥/١٣: أن البيع يبطل بهاذا الشرط في رواية عند أبي يوسف.

<sup>(</sup>۱) "بدائع الصنائع" ٥/ ۱۷۰، و"فتاوى قاضيخان" ٢/ ١٥٤، و"الهداية" ٣/ ٤٨، و"الاختيار" ٢/ ٢٥، و"تبيين الحقائق" ٤/ ٥٧، و"البحر الرائق" ٦/ ٩٣- ٩٣، و"مجمع الأنهر" ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۲۲، و«بدائع الصنائع» ٥/١٦٩-١٧، و«فتاوى قاضيخان» ٢/١٥٤، و«الهداية» ٣/ ٤٨، و«الاختيار» ٢/٢٤، و«تبيين الحقائق» ٤/٧٠، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٦٢-٣٢.

 <sup>(</sup>۳) «التنبیه» ص۹۰، و «المهذب» ۱/ ۲۷۰، و «الوجیز» ۱/ ۱۳۸، و «حلیة العلماء»
 ۲/۱۲۱–۱۲۷، و «روضة الطالین» ۳/ ٤٠١، و «المجموع» ۹/ ۳٦٤، و «الغایة القصویٰ» ۱/ ٤٧.

قال النووي في «روضة الطالبين» ٣/ ٤٠١: في بيع الرقيق بشرط العتق ثلاثة أقوال: المشهور أنه يصح العقد والشرط، والثاني: يبطلان، والثالث: يصح البيع.

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٧، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٢٣٨، و«البحر الرائق» ٦٩٢.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (أنه) بدلا من (أن).

بانتهائه يتقرر، فكان شرطًا ملائمًا له، ألا ترى أن البيع يثبت في ضمن الأمر بالإعتاق، ولو لم يلائمه لما تضمنه.

وقياسًا: علىٰ بيعه نسمة: وهو بيعه ممن يعلم منه أنه يعتقه (١٠).

ولنا: أن الشرط<sup>(۲)</sup> بحقيقته لا يلائم العقد؛ لأن قضية<sup>(۳)</sup> الشرط الإلزام، وقضية العقد الإطلاق في التصرف، والتخيير فيه واللزوم ينافيه<sup>(٤)</sup>.

# ما يلزم المشتري إذا أعتق العبد الذي بيع بشرط العتق

قال: (فإن (٥) أعتقه فالثمن لازمٌ، وقالا: قيمته، وهو رواية). هاذِه المسألة فرع سابقتها (٦).

قال أبو حنيفة ﴿ لَلَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) قال المرغيناني في «الهداية» ٣/ ٤٨: وتفسير المبيع نسمة: أن يباع ممن يعلم أنه يعتقه لا أن يشترط فيه. وينظر نحو ذلك في «تبيين الحقائق» ٤/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (الشرط) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٣) من قوله: (ممن يعلم منه أنه يعتقه ) حتى قوله: (لا يلائم العقد؛ لأن قضية) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٠، و «الهداية» ٣/ ٤٨، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٥٧.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (وأن) بدلا من (فإن).

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب): (سابقها) بدلا من (سابقتها).

<sup>(</sup>۷) «المبسوط» ۱٦/۱۳، و «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٠، و «فتاوی قاضیخان» ٢/ ١٥٤، و «المبسوط» ٢/ ١٥٤، و «جاشیة الشلبي و «الهدایة» ٢/ ٤٨، و «الاختیار» ٢/ ٢٥، و «تبیین الحقائق» ٤/ ٥٧، و «حاشیة الشلبي علی تبیین الحقائق» ٤/ ٥٧، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٢٣.

وقالا: عليه القيمة قياسًا<sup>(۱)</sup> -وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة<sup>(۲)</sup> عليه الزوائد.

وجه القياس: أن البيع قد فسد لمكان الشرط، وبالإعتاق تقرر الفساد؛ لأنه أعدمه، [ج/٢٠٢ب] فتجب القيمة.

ووجه الأستحسان: أن المفسد للعقد معنى في الشرط، وهو اللزوم، فأما وقوعه في المحل، فَمُنْهِ للملك، فكان (٣) ملائمًا له، فالعتق من المالك مستند إلى تصرف أختياري، فانتفى معنى اللزوم المفسد للعقد، فبقي صحيحًا (٤).

وروى ابن شجاع<sup>(٥)</sup> عن أبي حنيفة على أن المشتري إذا أعتقه قبل القبض جاز<sup>(٢)</sup> فهذا دليل على أن<sup>(٧)</sup> الفساد ليس بلازم، وأنه متى أنتفى موجب الشرط بإيجاب الإعتاق عن أختيار، صار العقد صحيحًا، فلهذا لم يتوقف على القبض، وأيهما فسخ العقد قبل القبض جاز فسخه [١٩٣١] على صاحبه إذا كان بحضرته؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض، فكان بمنزلة بيع وقع فيه الخيار للمتعاقدين، فكان لكل

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۲/۱۳، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٠، و«الهداية» ٣/ ٤٨، و«الاختيار» ٢/ ٢٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٠، و«حاشية الشلبي علىٰ تبيين الحقائق» ٤/ ٥٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (الملك وكان) بدلا من (للملك فكان).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٦/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٧-٥٨، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) لفظ: (أنَّ) غير موجود في (ج).

واحد (١) منهما ولاية الفسخ بغير رضا [ب/١٦١] الآخر لكنه موجب لحكم (٢) الفسخ وملزم له، فلا يلزمه إلَّا بعلمه (٣).

#### بيع العبد بشرط

#### التدبير، أو الكتابة، أو الاستيلاد

قال: (ويفسد بشرط (٤) تدبير، وكتابة (٥)، واستيلاد).

لأن هانيه شروط لا يقتضيها العقد، وفيها منفعة (٦) للمعقود عليه، ففسد به (٧). وهانيه الجملة من الزوائد.

T. T. T.

<sup>(</sup>١) لفظ: (واحد) غير موجود في (أ،ب).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (الحكم) بدلا من (لحكم).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٩٩، و«الهداية»ص٥١ - ٥٦، و«الاختيار» ٢/ ٢٢، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٦١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (بشرط) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (كتابة وتدبير) بدلا من (تدبير وكتابة).

<sup>(</sup>٦) في (أ) لفظ: (نفع) بدلا من (منفعة).

<sup>(</sup>٧) «بدائع الصنائع» ٥/١٦٩، و«فتاوىٰ قاضيخان» ٢/١٥٥، و«الهداية» ٣/٨٤، و«الاختيار» ٢/ ٢٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٧، و«البحر الرائق» ٦/ ٩٢.

# حكم بيع العبد بشرط الاستخدام شهرًا، أو بشرط قرض، أو هدية، أو سكنى، أو خياطة، أو بشرط أو تقطيع للمبيع

قال: (واستخدام البائع شهرًا، وقرض، وهدية، وسكنلى دار، وخياطة البائع المبيع وحَذْوهِ (١).

لما<sup>(۲)</sup> بينًا أنها شروط لا يقتضيها العقد، وفيها منفعة<sup>(۳)</sup> لأحد المتعاقدين، ففسد بها البيع. ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف<sup>(٤)</sup>.

أي: قرض؛ ولأن الخدمة، والسكني إن قابلهما (٥) شيء من الثمن

<sup>(</sup>١) حذوه: أي: تقدير وتقطيع الجلد المبيع، يقال: حذا النعل حذوًا أي: قدرها وقطعها على مثال.

<sup>«</sup>لسان العرب» ١/ ٥٩٣، مادة (حذا)، و«المصباح المنير» ١٢٦/١، مادة (حذا)، و«المعجم الوسيط» ١/ ١٦٣، مادة (حذا).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب، ج).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (فيه نفع) بدلا من (فيها منفعة).

الموطأ مالك» ٢/ ٢٥٧ رقم ٦٩، كتاب البيوع، باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض، و«سنن أبي داود» ٣/ ٢٨٣، رقم ٢٠٥٤، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، و«سنن الترمذي» ٣/ ٥٣٥-٥٣١، رقم ١٢٣٤، كتاب البيوع، باب في كراهية بيع ما ليس عندك، وقال: حديث حسن صحيح، و«سنن النسائي» ٢٨٨/٧ رقم ٢٦١٦-٤٦١١، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، و«مستدرك الحاكم» رقم ٢١٧١، كتاب البيوع، وقال عنه: صحيح.

قال ابن حجر: صححه ابن حبان، «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ٢/ ١٥١، رقم ٧٧٨، وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» ٥/ ٢٣٣- ٢٣٤، رقم ١٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (قابلها) بدلا من (قابلهما).

كانت إجازةً في بيع، وإن لم يقابلهما كانت إعارة فيه (١). وقد نهى عن صفقتين في صفقة (٢).

#### AT . AT . AT

#### بيع الجارية مع اشتراط وطء المشتري لها

قال: (وبيعها بشرط وطء المشتري فاسدٌ).

قال أبو حنيفة صَلِيَّة: إذا باع جارية (٣) بشرط أن يطأها المشتري، فالبيع فاسدٌ (٤). وقالا: هو جائزٌ (٥).

لهما: أن وطء المشتري الأمة المشتراة من مقتضيات العقد، فلم يكن الشتراطه منافيًا للعقد، فلم يكن مفسدًا.

وله: أنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة للبائع، وهذا؛ لأن لزوم وطء الجارية المشتراة لا يقتضيه البيع، ونفع البائع من جهة أنه إذا وطئها المشتري يمتنع الرد بالعيب، فصار كالبيع بشرط الخدمة للبائع أبامًا(٦).

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٦٩، و«الهداية» ٣/ ٤٨- ٤٩، و«الاختيار» ٢/ ٢٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٨- ٥٩، و«البحر الرائق» ٦/ ٩٢- ٩٣.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۹۰.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ج): لفظ (أمة) بدلا من (جارية).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧١، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٥٤، و«الاختيار» ٢/ ٢٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٨، و«فتح القدير» ٦/ ٤٤٦، و«البحر الرائق» ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٠-١٧١، و«الاختيار» ٢/ ٢٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٥٨، و«فتح القدير» ٦/ ٤٤، و«البحر الرائق» ٦/ ٩٤.

#### بيع الجارية

#### مع اشتراط عدم وطء المشتري لها

قال: (وأجازه بشرط عدمه).

إذا باع (١) جارية، وشرط أن لا يطأها المشتري، فالبيع جائزٌ عند محمد (٢) كَلَنْه، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: البيع فاسدٌ (٣).

له: أنه شرط لا ينتفع به البائع، ولا المشتري، ولا المعقود عليه؛ فلا يفسد به (٤) البيع، كما لو ٱشترىٰ دابة بشرط أن لا يركبها، ولا يبيعها.

ولهما: أنه شرط لا يقتضيه العقد؛ وفيه منفعةٌ للبائع، فإذا ٱستحقت الجارية، لا يكون على البائع قيمة الأولاد، وكلُّ شرطٍ هذا شأنه يفسد به البيع<sup>(٥)</sup>.

E . E .

(١) في (ب، ج): (باعه) بدلا من (باع).

 <sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» ٥/ ۱۷۰-۱۷۱، و«فتاوی قاضیخان» ۲/ ۱۵۶، و«تبیین الحقائق»
 ۲/ ۵۸، و «فتح القدیر» ٦/ ٤٤٦، و «البحر الرائق» ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (به) غير موجود في (أ،ج).

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٧٠- ١٧١، و«تبيين الحقائق» ٥٨/٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠١/أ، ب، و«فتح القدير» ٦/ ٤٤٦، و«البحر الرائق» ٦/ ٩٤.

#### بيع الجارية واستثناء حملها

قال: (ويفسد باستثناء الحمل).

إذا أشترى جاريةً إلَّا حملَها فسد البيع (١).

والأصل فيه (٢) أن كل ما لا يصح إفراده [ج/٢٠١] بالعقد لا يصح أستثناؤه منه، والحمل مما لا يصح إفراده بالعقد، فلا يصح أستثناؤه (٣) وهذا لأن الأستثناء تصرف في اللفظ بإخراج ما دخل تحت اللفظ (٤) قصدًا، والحمل داخلٌ بطريق التبعية لا بالقصد؛ لأنه جزء من العين المبيعة؛ لاتصاله بها خلقة، والثمن منقسمٌ على الذات، لا على الذات والأطراف (٥)، فكان (٦) الحمل داخلًا تبعًا، وكان (٧) الأستثناء على خلاف موجب العقد، فكان (٨) شرطًا فاسدًا فيه، فيفسد به البيع، وكذلك (٩) يفسد الاستثناء في الكتابة، والإجارة، والرهن، فهي مثل البيع (١٠٠)،

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٢٧، و«الهداية» ٣/٤٩، و«الاختيار» ٢/٢٧، و«تبيين الحقائق» ٤/٨٥، و«البحر الرائق» ٦/٤٤، و«مجمع الأنهر» ٢/٣٣.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (فيها) بدلا من (فيه).

<sup>(</sup>٣) «الهداية» ٣/ ٤٩، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٥٨، و «البحر الرائق» ٦/ ٩٤-٩٥، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٢٣، و «اللباب شرح الكتاب» ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ج): (الملفوظ) بدلا من (اللفظ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (والطرف) بدلا من (والأطراف).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (وكان) بدلا من (فكان).

<sup>(</sup>٧) في (أ، ب): (فكان) بدلا من (وكان).

<sup>(</sup>A) في (ج): (وكان) بدلا من (فكان).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (ولذلك) بدلا من (وكذلك).

<sup>(</sup>١٠) «الهداية» ٣/ ٤٩، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٥٨، و «الجوهرة النيرة» 1/ ٢٦٢، و «البحر الرائق» 7/ ٩٥.

 $|\tilde{V}|$  أن المفسد في الكتابة ما يتمكن في صلب العقد منها، كما إذا كاتبه على خمر، وهذا بخلاف الهبة، والصدقة، والنكاح، والخلع، والصلح عن (۱) دم العمد، فإنها لا تبطل باستثناء الحمل؛ بل يبطل الاُستثناء (۲)، وهذا كما إذا وهب أو تصدق بجارية إلَّا حملها، أو تزوج على جارية إلَّا حملها، أو صالح، أو خالع؛ لأن هأذِه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنها من قبيل الإسقاطات، والهبة منها، وإن كانت من قبيل الإثباتات، إلَّا أنا عرفنا أن الشرط الفاسد لا يفسدها بالنص، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر (٤) حتى تصير العمرى لورثة الموهوب له (٥)، ولا تعود إلى المعمر إذا شرطه (٢).

<sup>(</sup>١) في (ب، ج): (من) بدلا من (عن).

<sup>(</sup>٢) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) العمرىٰ: بضم العين مأخوذة من العمر، يقال: أعمره دارًا، أو أرضًا، أو إبلًا: أعطاه إياها، وقال: هي لك عمري أو عمرك.

<sup>«</sup>طلبة الطلبة» ص ٢٢٥، و «النهاية» ٣/ ٢٩٨، باب العين مع الميم، و «تحرير ألفاظ التنبيه» ص ٢٤٠، و «المطلع على أبواب المقنع» ص ٢٩١، و «المصباح المنير» ٢/ ٤٢٩، و «أنيس الفقهاء» ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) شرط المعمر: هو آشتراط الأسترداد، وهو قول المعمر لمن عمره: إذا مت أنت رجع الشيء المعمر إليّ، وإذا مت أنا رجع لورثتي. ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج).

<sup>7) «</sup>صحيح البخاري» ٣/ ١٤٣ كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبي. و"صحيح مسلم» ٣/ ١٢٤٥-١٢٤٥، رقم ١٦٢٥، كتاب الهبات، باب في العمرى، و"سنن أبي داود» ٣/ ٢٩٢-٢٩٤ رقم ٣٥٥٨، ٣٥٥٠، ٢٥٥١، كتاب البيوع، باب في العمرى، و"سنن الترمذي» ٣/ ٢٩٢ رقم ١٣٤٩، ١٣٥٠، كتاب الأحكام، باب ما جاء في العمرى، و"مسند أحمد» ١/ ٢٥٠، و"شرح معاني الآثار» ٤/٤٤.

والوصية لا تبطل بالشروط الفاسدة (۱)، لكن لا (۲) يبطل الاستثناء (۳) فيها، فيكون الحمل ميراتًا، والجارية وصية، لكون الوصية أخت الميراث، والميراث يجري في الحمل، بخلاف ما لو استثنى خدمتها ؛ لأن الميراث لا يجري في الخدمة (٤).

#### 4. 4. 4.

### فساد البيع بالتأجيل في المبيع المعين

قال: ( وبالتأجيل (٥) في المبيع المعيّن ).

إنما زاد قيد المعين احترازًا من السلم؛ لأنه مبيع دين؛ وهذا لأن الأجل لا يلائم الأعيان، فإن شرعية الأجل للترفيه، ليتمكن بواسطة الأجل من الأكتساب والأداء، وهذا المعنى يتحقق في الديون دون الأعيان<sup>(1)</sup>.

4 4 75

<sup>(</sup>١) في (ج): (بالشرط الفاسد).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (بالاستثناء) بدلًا من (الاستثناء).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٤٩، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٥٨، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٦٢، و «البحر الرائق» ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) وبالتأجيل: أي: يفسد البيع بشرط التأجيل في المبيع المعين. «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/٢٧، و«الهداية» ٣/ ٤٩، و«الاختيار» ٢/ ٢٤، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٥ / ٢٧، و«الدر المختار» ٥ / ٨٢.

#### فساد البيع بجهالة التأجيل إذا كان الثمن دينا

قال: (وبجهالته إذا كان الثمن دينا، فلا يجوز [ب/١٦٦] إلى النيروز<sup>(1)</sup> وصوم النصاري، وفطرهم، والحصاد، والدياس<sup>(۲)</sup>، وقدوم الحاج، والعطاء إذا جهل الوقت<sup>(۳)</sup>).

زاد قوله: (إذا كان الثمن دينا) للإيضاح، فإن الأجل لا يصح فيه، إلَّا إذا كان دينا.

وقد سبق أن التأجيل في المبيع المعين مفسد للبيع، والثمن المعين من الأعيان مبيع من وجه، وإذا كان نقدًا حاضرًا، فلا تأجيل، ثم إذا أجل أجلًا معلومًا، صح، وإن كان مجهولًا لم يجز، لإفضاء تلك الجهالة إلى

<sup>(</sup>۱) النَّيْرُوْزُ: هو أول يوم من نزول الشمس في برج الحمل وابتداء الربيع. والنيروز أكبر الأعياد القومية للفرس، ويقال عيد النوروز، أو عيد النيروز. «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٦٢، و«فتح القدير» ٦/ ٤٥٢، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٢٣، و«الدر المنتقي في شرح الملتقى " ٢/ ٢٣، و «اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٢٨، و «المعجم الوسيط» ٢/ ٩٦٢، مادة (نورز).

ويوافق يوم النيروز اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية. أنظر «المعجم الوسيط» ٢/ ٩٦٢، مادة نورز.

<sup>(</sup>۲) الدَّيَاس: هو وقت دوس الحب بالقدم أو بقوائم الدواب، وذلك لينقشر الحب. «مختار الصحاح» ص۲۱۰، مادة (دوس)، و«تبيين الحقائق» ۱۹۸۶، و«العناية على الهداية» ۲/۳۵، و«المصباح المنير» ۱/۲۰۳، مادة (داس)، و«فتح القدير» ۲/ ۲۵، و«مجمع الأنهر» ۲/۲۸، و«حاشية ابن عابدين» ۵/۸۲.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٢٨، و«الهداية» ٣/ ٤٩، و«الاختيار» ٢/ ٢٦، و«كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» ٤/ ٥٩، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٦٣– ٦٤، و«الدر المختار» ٥/ ٨١، ٨٢.

المنازعة، ومثل المجهول من الأجل بالنيروز، وصوم النصارى إذا جهلا وقتهما، وكذلك إلى العطاء وقدوم الحاج، والحصاد، والدياس؛ لأنها تتقدم وتتأخر، فإذا (١) علما وقت ذلك يكون الأجل معلومًا [١/ ١٣٠٠] فيصح ذلك (٦)، ولذلك زاد قوله: (إذا جهل الوقت)، وكذلك (١) إذا دخل النصارى في صومهم فأجل بالفطر، صح؛ لأن أيام صومهم معلومة.

والعطاء من الزوائد، ثم هانيه [ج/١٢٠٣] الآجال لو كفل إليها صحت الكفالة، والفرق أن الجهالة اليسيرة متحملةٌ في الكفالة؛ لأنها عقد تبرع، فكانت مبنية على المسامحة، والبيع يجري فيه المماكسة(٤).

ولأن الجهالة متحملة في أصل الدين، كما إذا كفل<sup>(٥)</sup> بما ذاب له<sup>(٢)</sup> على فلان، يتحمل في وصفه، وهو الأجل، أولى، بخلاف البيع؛ لأن الجهالة لا تتحمل في أصل<sup>(٧)</sup> الثمن، فكذا في وصفه، بخلاف ما إذا لم يشترط الأجل في نفس العقد، بل أجل الثمن، وبعد وقوع العقد

<sup>(</sup>١) في (ب،ج): (وإذا) بدلا من (فإذا).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (ذلك) غير موجود في (ب، ج).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (وكذلك) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) المُمَاْكَسَةُ: المجادلة لاستنقاص الثمن، والمكس والمكاس في معناه، وهو موجود في البيع عادة، وهو يوجب المنازعة. «العناية على الهداية» ٦/ ٤٥٣، و «فتح القدير» ٦/ ٤٥٣، و «حاشية الشلبي علىٰ تبيين الحقائق» ٤/ ٥٩.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (كفله).

<sup>(</sup>٦) بما ذاب له: أي: بما ثبت له ووجب. «طلبة الطلبة» ص٢٨٤-٢٨٥، و«مختار الصحاح» ص٢٢٥، مادة (ذاب)، و«المعجم الوسيط» ١/٣١٧، مادة (ذاب).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (أصل) غير موجود في (ب).

على الإطلاق؛ لأنه تأجيل الدين وهو متبرع فيه بعد الإطلاق، فكان<sup>(١)</sup> كالكفالة بخلاف المشروط في العقد<sup>(٢)</sup>.

#### زوال فساد العقد

14: 14: 14.

#### بإسقاط المشتري الأجل المجهول قبل حلوله

قال (٣): (فإن أسقط الأجل قبل ذلك أجزناه).

إنما بني هذا الفعل للمفعول؛ لأن في لفظ القدوري<sup>(3)</sup> كَالله، فإن تراضيا على إسقاط الأجل<sup>(6)</sup>، مما يوهم أن التراضي شرط، وليس كذلك، فإن المشتري إذا أسقط كفى؛ لأنه هو صاحب الحق، فله التصرف في حقه بإسقاطه، فإذا أسقط الأجل قبل أن يأخذ الناس في القطاف، والدياس، وقبل قدوم الحاج، جاز البيع<sup>(1)</sup>.

وقال زفر كَلَّلُهُ: لا يجوز (٧)؛ لأن العقد وقع فاسدًا، فلا ينقلب جائزًا، كما إذا تزوج إلى (٨) أجل، ثم أسقطه (٩)، وكما إذا باع الدرهم بالدرهمين،

<sup>(</sup>١) في (ج): (وكان).

<sup>(</sup>۲) «الهداية» ۳/ ۶۹-۵۰، و «تبيين الحقائق» ۶/ ۵۹-۲۰، و «البحر الرائق» ٦/ ٩٦-٩٠، و «مجمع الأنهر» ٦/ ٦٣-٦٤، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ٨١-٨٢.

<sup>(</sup>٣) لفظ (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته. (٥) «الكتاب» ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٦) «الهداية» 7/00، و«الاختيار» 17/7، و«تبيين الحقائق» 10/10، و«مجمع الأنهر» 10/10، و«منحة الخالق على البحر الرائق» 10/10، و«منحة الخالق على البحر الرائق» 10/10.

<sup>(</sup>٧) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٨) في (ج): (عليٰ). (٩) في (ج): (أسقط).

ثم أسقطا الدرهم الزائد.

ولنا: أن سبب الفساد وقوع المنازعة بسبب الجهالة في الأجل، وقد ارتفعت بإسقاطه قبل تقرر الفساد دفعًا جائزًا؛ لأن هذا ليس في صلب العقد بل في شرط زائد، فأمكن إسقاطه، بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين؛ لأن الفساد في صلب العقد، وبخلاف النكاح إلى أجل؛ لأنه متعة، وهو عقد غير عقد النكاح، فلا يمكن العود إلى النكاح عند إسقاط الأجل؛ لعدم عقد النكاح رأسًا (۱).

#### كراهية النجش في البيع

قال: (ويكره النجش)<sup>(۲)</sup>.

النَّجَشُ (٣) هو: الإثارة لغة (٤)، ومنه سميّ الصياد ناجشًا؛ لإثارته الصيد عن مكانه. وفي البيع هو: أن يزيد في الثمن، وهو لا يريد الشراء (٥)؛ ليرغب غيره (٦)، ويثير عزمه على الشراء.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/٠٥، و«تبيين الحقائق» ٤/٠٠، و«البحر الرائق» ٦/٧٠، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) «فتاوىٰ قاضيخان» ٢/ ٢٨٢، و«الهداية» ٣/ ٥٣، و«الاختيار» ٢/ ٢٧، و«كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» ٤/ ٧٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٦٩، و«الدر المختار» ٥/ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (النجش) غير موجود في (ج).

<sup>(3) «</sup>معجم مقاییس اللغة» ٥/ ٣٩٤، و «النهایة» ٥/ ٢١، باب النون مع الجیم، و «لسان العرب» ٣/ ٥٨٧، مادة (نجش)، و «المصباح المنیر» ٢/ ٥٩٤، مادة (نجش)، و «المعجم الوسیط» ٢/ ٩٠٣، مادة (نجش).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٥٣، و «الاختيار» ٢/ ٢٧، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٦٧، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٦٩، و «الدرر المختارة» ١٠١.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (غيره) غير موجود في (ج).

قال عليه الصلاة والسلام: « لا تناجشوا »(١).

#### كراهية السوم على سوم غيره

قال: (والسوم علىٰ سوم غيره).

لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يستام (٢) الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه »(٣).

ولأنه مشتمل<sup>(3)</sup> على الأنجاش، والأضرار، وهذا النهي فيما إذا تراضيا على ثمن معين في المساومة ووافقا عليه، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر، ولم يتراضيا على ثمن معين لم يكن السوم؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) "صحیح البخاری" ۲/ ۲۶، کتاب البیوع، باب لا یبیع علیٰ بیع أخیه، ولا یسوم علیٰ سوم أخیه حتیٰ یأذن له أو یترك، و "صحیح مسلم" ۳/ ۱۱۵۵، رقم ۱۵۱۵، کتاب البیوع، باب تحریم بیع الرجل علیٰ بیع أخیه، وسومه علیٰ سومه، وتحریم النجش، وتحریم التصریة، و "سنن ابن ماجه" ۲/ ۷۳۶، رقم ۲۱۷۶، کتاب التجارات، باب ما جاء فی النهی عن النجش، و "مسند أحمد" ۲/ ۲۷۶، ۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (لا يسوم) بدلا من (لا يستام) والمثبت هو الموافق للفظ البخاري، والموجود في نسخة (ج) هو الموافق لما في «سنن الترمذي» ينظر تخريج الحديث أدناه.

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" ٣/ ١٧٦، كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق، وفي ٣/ ٢٤ كتاب البيوع، باب لا يبع علىٰ بيع أخيه، ولا يسوم علىٰ سوم أخيه حتىٰ يأذن له أو يترك ، و"صحيح مسلم" ٣/ ١١٥٤، رقم ١٤١٢، ورقم ١٥١٥، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل علىٰ بيع أخيه، وسومه علىٰ سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية و"سنن الترمذي" ٣/ ٨٥٠، رقم ١٢٩٢، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن البيع علىٰ بيع أخيه و"مسند أحمد" ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (يشتمل) بدلًا من (مشتمل).

بيع من يزيد، وأنه جائز، فإنه عليه الصلاة والسلام: باع قدحًا وحلسًا (١) ببيع من يزيد (٢).

ولأنه بيع الفقراء، فيشرع للحاجة على الزيادة.

- (۱) الحِلْس: هو الكساء يجعل على ظهر البعير أو الحمار تحت رحله، وهو أيضًا بساط يبسط في البيت من حصير ونحوه. «النهاية» ١/٤٢٣، باب الحاء مع اللام، و«مختار الصحاح» ص١٤٩، مادة (حلس)، و«لسان العرب» ١/٦٩٥، مادة (حلس)، و«المصباح المنير» ١/١٤٦، مادة (حلس)، و«المعجم الوسيط» ١/١٩٢، مادة (حلس).
- (۲) «سنن أبي داود» ۲/ ۱۲۰، رقم ۱۹۲۱، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، و«سنن الترمذي» ۳/ ۵۲۲، رقم ۱۲۱۸، في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد، وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلّا من حديث الأخضر بن عجلان، وأخرجه النسائي في «سننه» ۷/ ۲۵۹، رقم ۲۰۹۸، كتاب البيوع، باب فيمن يزيد، وابن ماجه في «سننه» ۲/ ۷۶۰-۷۶۱، رقم ۲۱۹۸، كتاب التجارات، باب بيع المزايدة وقال الحافظ في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ۲/ ۱۵۲: أخرجه أصحاب السنن عن أنس، منهم من اختصره، ومنهم من طوله، وأخرجه أحمد، وإسحاق، وأبو يعلى، وابن أبي شيبة وغيرهم.

الحكم على الحديث:

قال الزيلعي في «نصب الراية» بعد أن ذكر من خرجه ١٢-١٣: والحديث معلول بأبي بكر الحنفي، فإني لا أعرف أحدًا نقل عدالته، فهو مجهول الحال، وإنما حسن الترمذي حديثه على عادته في قبول المشاهير، وقد روى عن جماعة ليسوا من المشاهير من أهل العلم، وهم عبد الرحمن، وعبيد الله بن شميط، وعنهما الأخضر بن عجلان، والأخضر، وابن أخيه عبيد الله ثقتان، وأما عبد الرحمن فلا يعرف حاله.

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٣/ ١٥: وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه.

وقال عنه ابن حجر في «التقريب»: لا يعرف حاله ٣٣٠، رقم ٣٧٢٤. وقد ضعف الألباني هذا الحديث في «إرواء الغليل» ٥/ ١٣٠، رقم ١٢٨٩. وهاذا أيضًا محمل النهي في النكاح (١).

## كراهية تلقي الجلب

قال: (وتلقي الجلب(٢) إذا أضر بالبلد أو لبَّس عليهم).

شرط كراهة الجلب: أن يكون التلقي ضارًا بأهل البلد، فإن لم يلحق أهل البلد ضررٌ، فلا بأس به، إلّا إذا لبّس السعر على الواردين، فيكره للغرر، والضرر(٣)، وهذان [ج/٢٠٤] الشرطان زائدان.

## كراهية بيع الحاضر للبادي

قال<sup>(٤)</sup>: (وبيع الحاضر للبادي في القحط)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۲۹، و«فتاوى قاضيخان» ۲/۲۸۲، و«الهداية» ۳/۳۶، و«الاختيار» ۲/۲۲، ۲۷، و«تبيين الحقائق» ٤/٧٢، ۸۸، و«مجمع الأنهر» ۲/۹۶.

<sup>(</sup>٢) الجَلَبُ: ما يجلب للمصر من كل شيء لغرض بيعه، والمراد استقبال من في المصر لهذا الجلب. «النهاية» ١/ ٢٨٢، باب الجيم مع اللام، و«مختار الصحاح» ص١٠٦-٧٠١، مادة (جلب) و«المصباح المنير» ١/ ١٠٤، مادة (جلب) و«مجمع الأنهر» ٢/ ٢٩، و«المعجم الوسيط» ١/ ١٢٨، مادة (جلب).

<sup>(</sup>٣) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٠٣، و«الهداية» ٣/ ٥٣، و«الاختيار» ٢/ ٢٧، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٠٢، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٦٩ - ٠٠، و«الدر المختار» ٥/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (قال) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٥) القحط: أحتباس المطر، ويبس الأرض، وقلة خير الشيء. «مختار الصحاح» ص٥٢٢، مادة (قحط) و«المصباح المنير» ٢/ ٤٩١، مادة (قحط) و«المعجم الوسيط» ٢/ ٧١٦، مادة (قحط).

إنما زاد في القحط؛ لأنه إذا لم يكن قحط لم يكن بذلك بأس، [ب٢/١٦٢] أما إذا كان، فيكره لِلحُوقِ الضرر بأهل البلد(١).

## كراهية البيع وقت أذان الجمعة

قال: (ووقت النداء).

البيع وقت أذان الجمعة مكروه، كما أنه مُخلُّ بالسعي الواجب بالأمر<sup>(٢)</sup>.

وهاذا إذا كان بيعه مستلزما لإبطال السعي، بحيث يقف ويتشاغل به. أما إذا باع واشترى وهو يسعى لا يكره؛ لعدم الإخلال بالواجب، ولا يفسد البيع بهاذه الأشياء؛ لأن الفساد لمعنى (٣) مجاور للبيع، لا في ركنه، ولا في شرط صحته (٤).

(A) (A)

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۳۰، و «الهداية» ۳/ ۵۳، و «الاختيار» ۲/ ۲۲، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٨٨، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٧٠، و «الدر المختار» ٥/ ١٠٢.

 <sup>(</sup>٢) وهو قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَائِبُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ
 وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُسُتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩].

<sup>(</sup>٣) في (ب): (بمعنىٰ) بدلا من (لمعنىٰ).

<sup>(</sup>٤) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٠، و«الهداية» ٣/ ٥٣، و«الاختيار» ٢٦/٢، وورالكتاب مع شرحه اللباب» ٢٠١/٠، وورالكر المختار» ٥/ ١٠١.

# كراهية التفريق بين صغير وكبير، أو صغيرين أحدهما ذو رحم محرم، إن لم يكن أحدهما واجب الدفع

قال: (والتفريق الغير المستحق بين صغير وكبير، أو صغيرين، أحدهما ذو رحم محرم<sup>(۱)</sup> من الآخر، وهما في ملكه، ويجوز البيع، ويأثم، ويفسده في الولاد، ومطلقا في رواية)<sup>(۲)</sup>.

الأصل في كراهة التفريق في قرابة الولاد قوله عليه الصلاة والسلام: «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة »(٣).

<sup>(</sup>۱) رحم محرم: أي: لا يحل نكاحه. «مختار الصحاح» ص۱۳۲ مادة (حرم)، و«المصباح المنير» ۱/۱۳۲، مادة (حرم)، و«القاموس المحيط» ص٩٨٥ مادة (حرم).

<sup>(</sup>۲) «الأصل» ٥/ ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، و«المبسوط» ١٣٩/ ١٣٩-١٤٠، و«الهداية» ٣/ ١٥٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٠٨-١٠٩، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٧٠-٧١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «سننه» ٣/ ٥٨٠، رقم ١٢٨٣ كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع، وقال: هذا حديث حسن غريب، وأحمد في «المسند» ٥/ ١٣٤، والدارقطني في «سننه» ٣/ ٢٧، رقم 70٢ كتاب البيوع، و«الحاكم في المستدرك» ٢/ ٥٥ كتاب البيوع، باب من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.

قال الزيلعي -معلقًا على تصحيح الحاكم له: وفيما قاله نظرٌ؛ لأن حيى بن عبد الله لم يخرج له في «الصحيح» شيء بل تكلم فيه بعضهم، قال ابن القطان في كتابه: قال البخاري: فيه نظر. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال

وفيما إذا كان أحدهما ذا رحم محرم من الآخر، روي أنه عليه الصلاة والسلام وهب لعلي (١) وَاللَّهُمَّاء، أخوين صغيرين، ثم سأله ما فعل الغلامان؟ فقال (٢) علي (٣): بعت أحدهما فقال (٤) عليه الصلاة والسلام: «اردد اردد أو أدرك أدرك».

النسائي: ليس بالقوي، قال: ولأجل الأختلاف فيه لم يصححه الترمذي، أنتهى. «نصب الراية» ٢٣/٤-٢٤.

والحديث أخرجه الدارمي في «سننه» أيضا ٢/ ٢٩٩، ورقم ٢٤٧٩ في كتاب السير، باب النهى عن التفريق بين الوالدة وولدها.

قال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ١٥٣/٢، رقم ٧٨٤: في إسناده ضعف.

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص٦٦٢، ورقم ١١٥٨: في سنده ضعف.

- (١) في (أ،ب،ج): (من علي) بدلا من (لعلي).
  - (٢) في (ج): (قال) بدلا من (فقال).
  - (٣) لفظ: (على) غير موجود في (أ، ج).
    - (٤) في (ج): (قال) بدلا من (فقال).
- (ه) أخرجه الترمذي في «سننه» ٣/ ٥٨٠، ٥٨١ رقم ١٢٨٤، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع، من طريق ميمون بن أبي شبيب عن علي رهيه الله على اله على الله على ا

وأخرجه الدارقطني والحاكم في «المستدرك» عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن على ﷺ.

انظر «سنن الدارقطني» ٦٦/٣ رقم ٢٤٩ كتاب البيوع، و«مستدرك الحاكم» ٢/ ٥٤ كتاب البيوع. وقال: هذا حديث غريب، صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قال الزيلعي: قال ابن القطان: ورواية شعبة لا عيب بها، وهي أولى ما اعتمد في هذا الباب، انتهى. ٢٦/٤.

ولأن (۱) التفريق مستلزم لقطع أستئناس الصغير بمثله وبالكبير، ولقطع النظر من الكبير عليه، وفيه ترك المرحمة على الصغار، وقد ورد فيه الوعيد (۲)، فاستدل أبو يوسف كله بذلك على أن (۳) البيع فاسد في قرابة الولادة في رواية (٤)؛ لزيادة تغليظ ورد الشرع به فيها (٥). وفي رواية أخرى: البيع فاسد مطلقًا في الولاد، وغيره (٦).

ومن طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٧/ ١٩٠، رقم ٢٨٤٩ كتاب البيوع والأقضية، باب في التفريق بين الوالد وولده.

وله طريق آخر: أخرجه أحمد في «مسنده» ١٢٦١، ١٢٧عن سعيد ابن أبي عروبة، عن الحكم بن عتبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليليٰ به، عن علي ﷺ.

وقال الزيلغي عن إسناده: قال صاحب «التنقيح»: هذا إسناد رجاله رجال الصحيحين إلّا أن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئًا، قاله أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم، قال الزيلعي: (قلت: رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده»، وبينهما رجل مجهول) «نصب الراية» ٢٦/٤.

<sup>(</sup>١) في (ج): (وإن) بدلا من (ولأن).

<sup>(</sup>٢) كأنه يشير إلى قوله ﷺ: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا». أخرجه أبو داود في «سننه» ٢٨٦/٤، رقم ٤٩٤٣ كتاب الأدب، باب في الرحمة، والترمذي في «سننه» ٤/ ٣٢٢، رقم ١٩٢٠ كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في «صحيحه» ٢/٣٠٢، رقم ٤٥٨ كتاب البر والإحسان، باب الرحمة، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ١٧٨ كتاب البر والصلة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) لفظ (أن) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) عبارة (في رواية) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ٥/٢١٦-٢١٧، و«المبسوط» ١٢/ ١٤٠، و«الهداية» ٣/ ٥٤، و«الاختيار» ٢/ ٢٨، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٢٩، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ۱۲۰/۱۳، و«الهداية» ٣/٥٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٦٩، و«مجمع الأنهر» ١/٧١.

وهي من الزوائد لما روينا من قبل، والأمر بالرد لا يكون إلَّا في البيع الفاسد. [أ/١٤٠]

ولهما: أن ركن (١) البيع صدر من الأهل (٢) ملاقيًا للمحل، فانعقد.

والكراهة لمعنى خارجي، لا في ركنه، ولا شرطه، فشابه البيوع السابقة، ثم كراهة التفريق مختصة بالقرابة المحرمة للنكاح؛ حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب، كالأخت من الرضاعة، ولا قريب غير محرم، كابن العم، ولا الزوجان أعتبارًا لمورد النص، فإنه واردٌ على خلاف القياس، والشرط كونها في ملكه بأي سبب كان من شراء، أو ميراث، أو غيرهما، وهو من الزوائد، حتى ولو كان أحدهما له (٣) والآخر لولده الصغير، فلا بأس بالتفريق؛ لأنهما لم يجتمعا في ملك شخص واحد، والأب في التصرف في ملك ولده قائم مقامه ولو كان بالغا.

وزاد قوله: (الغير المستحق) احترازًا عما إذا كان أحدهما واجب الدفع، إما في الجناية، أو في الدين، أو بالعيب؛ لأن النهي عن البيع لنفي الضرر عن الصغير، وليس من شرط دفع الضرر عنه إلحاق الضرر بغيره، ومتى تعلق بأحدهما حق<sup>(3)</sup>، فالمنع من إيفائه إقرار بصاحب الحق، وروي عن أبي حنيفة (٥) عنيفة (٥)

<sup>(</sup>١) لفظ: (ركن) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (الأصل) بدلا من (الأهل).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (له أحدهما) بدلا من (أحدهما له).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (حق له) بدلا من (حق).

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ١٢٦/، و«المبسوط» ١٤٠/١٣، و«الاختيار» ٢/ ٢٨، و«العناية على الهداية» ٦/ ٤٨٣، و«البحر الرائق» ٦/ ٢٦٦ الهداية» ٦/ ٤٨٣، و«البحر الرائق» ٦/ ٢٦٠، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٠٥.

أنه إذا جنى أحدهما آستحب الفداء؛ لأنه مخير بينه وبين الدفع، فكان الفداء أولى.

وقال أبو يوسف<sup>(۱)</sup>: إذا وجد بأحدهما [ج/١٠٤] عيبا ردهما جميعا ؟ لأن التفريق بينهما لا يجوز، كما لا يجوز تفريق الصفقة على البائع قبل القبض، ثم لما ملك ردهما قبل القبض؛ نفيا لتفريق الصفقة، فكذا هاهنا.

والمراهق إذا أختار البيع، ورضيت أمه، لم يكره بيعه، فإنه لا ضرر عليه إذا أختار التفريق<sup>(٢)</sup>.

وجواز البيع والإثم من الزوائد.

## جواز التفريق بين كبيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر

قال: (وإن كانا كبيرين فلا بأس به).

أي: بالتفريق بينهما (٣)؛ لأنه (٤) ليس في معنى ما ورد به النص (٥)،

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۲۰/۱۳، و«الجوهرة النيرة» ١/٢٦٧.

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۳۹/۱۳، و «العناية على الهداية» ٦/ ٤٨٢، و «فتح القدير» ٦/ ٤٨٢-٤٨٣، و «البحر الرائق» ٦/ ١٠٩، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (بينهما) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لأنهما) بدلا من (لأنه).

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ٥/ ٢١٥، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣١، و«الهداية» ٣/ ٥٤، و«الاختيار» ٢/ ٢٧، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٦٩، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٧١، و«الدر المختار» ٥/ ٥٠٠.

وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام فرق بين مارية (١) وسيرين (٢)، وكانتا أختين (٣).

THE SHE SHE

- (۱) هي: مارية بنت شمعون القبطية، أم إبراهيم، ولد رسول الله على مصرية الأصل، ولدت في قرية «حفن» بمصر، وأهداها المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية سنة (۷) هـ إلى النبي على ولما توفي النبي النبي النبي النبي معرفي الإنفاق عليها أبو بكر، ثم عمر الطبقات وماتت بالمدينة في خلافة عمر المعلى الله سنة ١٦ه، ودفنت بالبقيع. «الطبقات الكبرى» ١/ ١٣٤-١٣٥، «أسد الغابة» ٥/ ٥٤٣، و«تهذيب الأسماء واللغات» ٢/ ٢٥٥-٣٥٥، و«الإصابة» ٨/ ١٨٥، و«شذرات الذهب» ١/ ٢٩، و«الأعلام»
- (۲) هي: سيرين بنت شمعون القبطية، أم عبد الرحمن، ولد حسان بن ثابت رقيبه، وكانت سيرين قد أهداها المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية للنبي على هي وأختها مارية، أم إبراهيم، فوهب النبي على سيرين لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن الطبقات الكبرئ» ١/ ١٣٤-١٣٥، و«أسد الغابة» ٥/ ٥٤٣، و«الإصابة» ٨/ ١١٨، و«تهذيب التهذيب» ٦/ ١٦٢، و«الأعلام» ٧/ ٢٥٥.
- (٣) أخرجه ابن خزيمة والبزار من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أهدى المقوقس القبطي للنبي على جاريتين وبغلة، فتسرى القبطي المجاريتين، وأعطى الأخرى لحسان. وروى البيهقي في «دلائل النبوة» بسند آخر مرسل من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري: أن النبي المتعبد حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس، فذكره مطولا، لكن قال: إنه وهب الأخرى لجهم بن قثم العبدي. وأخرجه الدولابي ثم البيهقي من حديث حاطب، وفيه: أنه أهدى له ثلاث جوارٍ: منهم أم إبراهيم، وواحدة وهبها لحسان، والأخرى لأبي جهم بن حذيفة العدوي. ينظر: «نصب الراية» ٤/٨٦-٢، و«الإصابة في تمييز الصحابة» ١٦٦٦،

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/ ١٥٥: رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح.

## فصل في الإقالة<sup>(1)</sup>

### الألفاظ التي تصح بها الإقالة

قال: (تصح الإقالة بلفظين أحدهما مستقبل، وشرط المضي فيهما).

الأصل في جواز الإقالة قوله عليه الصلاة والسلام: «من أقال نادمًا بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة»(٢)، ويصح بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر (٣) بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، كما يقول: أقلني،

<sup>(</sup>۱) الإقالة لغة: مصدر قال يقيل قيلًا وقيلولة: نام نصف النهار، وأقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه، ويقال: اقتال الرجل بدابته، إذا استبدل بها غيرها، والمقايلة والمبادلة والمعاوضة سواء. «مختار الصحاح» ص٥٩٥-٥٦٠، مادة (قال) «لسان العرب» ٣/٢٠٢-٢٠٣ مادة (قيل)، و«المصباح المنير» ٢/٢١٥ مادة (قال)، و«المعجم الوسيط» ٢/٧٠- ٧٧١ مادة (قال). والإقالة اصطلاحًا: رفع العقد.

<sup>«</sup>الاختيار» ٢/١١، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٢٩١، و«الحدود والأحكام الفقهية» ص٦٦، و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» ٢/ ٦٠، و«البحر الرائق» ٦/ ١٠، و«أنيس الفقهاء» ص٢١٢، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٧١، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» ۲/ ۲۷٤ (۲۱۹۰) كتاب البيوع، باب: في فضل الإقالة، «سنن ابن ماجه» ۲/ ۲۵۱) كتاب: التجارات، باب: الإقالة، «مسند أحمد» ۲/ ۲۵۲، «مستدرك الحاكم» ۲/ ۵۵ كتاب: البيوع، باب: من أقال مسلمًا أقال الله عثرته، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، «صحيح ابن حبان مع الإحسان» ۱۱/ ۵۰۵ (۲۰۰۹) كتاب: البيوع، باب: الإقالة، «السنن الكبرى» ٢/ ۲۷ للبيهقي، كتاب: البيوع، باب: من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضًا. وصحح الحديث ابن حزم، أنظر: «التلخيص الحبير» ۲٪ ۲۶، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» ٥/ ۱۸۲ (۱۳۳٤).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (يعني).

فيقول: أقلتك(١).

وقال محمد<sup>(۲)</sup> كَالله: لا يجوز إلا أن يعبر بهما عن الماضي؛ لأن الإقالة كالبيع، فيشترط لها ما يشترط له.

ولهما: أن المساومة لا تجري في الإقالة، فحملت اللفظة (٣) على التحقيق دون المساومة، كما في النكاح (٤). والمسألة بخلافها من الزوائد.

#### اتحاد المجلس

#### في الإيجاب والقبول شرط لصحة الإقالة

قال: (وتتوقف على القبول في المجلس).

لأن الإقالة وإن كانت [ب/١٦٢ب] ضد البيع في الحكم، لكنها في أرتباط إحدىٰ لفظتيها بالأخرىٰ نظيرته، فيعتبر لها المجلس كالبيع (٥)(٦).

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ۲۰٦/٥، و«الاختيار» ۲/۱۱، و«تبيين الحقائق» ٤/٢٧، و«الجوهرة النيرة» ١/٢١، و«البحر الرائق» ٦/١١، و«مجمع الأنهر» ٢/٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (اللفظ).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٣٠٦/٥، و«الاختيار» ١١/٢، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ١١٨/٢، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٨/أ، و«حاشية ابن عابدين» ٥/١٠٨.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ٣٠٨، و«الاختيار» ١١/٢، و«الجوهرة النيرة» ١/٢٦٧، و«البحر الرائق» ٦/ ٢٦٧، و«ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر» ٢/ ٧١، و«البحر الرائق» ٦/ ١١٠، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٢١.

## إلحاق الإقالة بالبيع أو الفسخ

قال: (وهي فسخ مطلقًا في حق المُتَعَاقِدَيْن (١) بيع في حق ثالث، وتجوز بمثل الثمن الأول، فلو شرط أكثر منه، أو أقل أو خلاف الجنس، أو أجل، فالشرط باطل ويجعلها بعد القبض بيعًا، وقيل: فسخًا إلّا في العقار، وجعلها بمثل الثمن الأول (٢) أو أقل فسخًا، وبالأكثر، وخلاف الجنس بيعًا).

قال أبو حنيفة وَ الإقالة فسخ في حق المتعاقدين (٣)، عقدٌ جديد في حق ثالث، كالشفيع، فإن لم يكن جعله فسخًا بأن كان المبيع جارية فولدت، بطلت الإقالة (٤).

وقال أبو يوسف كَلْشُهُ: الإقالة بيع، فإن تعذر جعلها بيعًا كما في المنقول قبل القبض فتجعل فسخًا، إلّا أن لا يمكن، كما إذا ولدت المبيعة ولدًا، بطلت (٥).

وقال محمد كَلَّنَهُ: هي فسخ إلَّا أن لا يمكن بأن سمى ثمنًا أكثر من الثمن الأول، أو جنسًا آخر، فتجعل بيعًا إلَّا أن لا يمكن، فتبطل (٦).

<sup>(</sup>١) في (أ): (العاقدين).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب)، (ج). (٣) في (أ)، (ج): (العاقدين).

<sup>(3) «</sup>الكتاب» ٢/ ٣٢، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٣٠٦، و«الهداية» ٣/ ٥٥-٥٥، و«الاختيار» ٢/ ١١١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٧٠، و«البحر الرائق» ٦/ ١١١- ١١١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/٦٠٦، و«الهداية» ٣/٥٥، و«الاختيار» ٢/١١، و«تبيين الحقائق» ٤/٧٠-٧١، و«البحر الرائق» ٦/٢١، و«مجمع الأنهر» ٢/٢٢-٧٣.

<sup>(</sup>٦) ٱنظر المراجع السابقة.

وقول الإمام: إنها فسخ في حق المتعاقدين تظهر فائدته (١) في خمس مسائل  $(^{(\Upsilon)}(^{(\Upsilon)})$ :

إحداها: ما ذكر في المتن أنه يجب على البائع رد الثمن الأول، وما سمّيا<sup>(٤)</sup> عند الإقالة بخلافه باطلٌ.

والثانية: أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة، ولو كان بيعًا في حقهما لفسد البيع.

والثالثة: إذا تقايلا، ولم يسترد البائع المبيع حتى باعه منه ثانيًا، جاز البيع، ولو (٥) كان بيعًا في حقهما لبطل؛ لكونه بائعًا ما أشتراه قبل القبض، ولو باعه من غير المشتري لا يجوز؛ لأنه بيع جديد في حق غيرهما.

والرابعة: إذا [ج/٢٠٥] وهب المبيع من المشتري بعد الإقالة، فالهبة جائزة، ولو كانت (٢٦) بيعًا فوهبه المشتري من البائع، فقبله البائع، ينفسخ البيع.

والخامسة: لو كان البيع مكيلًا أو موزونًا، وقد باعه منه بالكيل، والوزن؛ ثم تقايلا واسترد المبيع من غير أن يعيد الكيل والوزن، صح قبضه، فلو كان بيعًا لما صح من غير أن يعيد الكيل والوزن.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (مسائل خمس).

<sup>(</sup>٣) تنظر هٰذِه المسائل في: «بدائع الصنائع» ٥/ ٣٠٦- ٣٠٨، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٧٧، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٦٨، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٧٩، و«البحر الرائق» ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (سمينا).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (ج): (كان).

وقوله: (بيع جديدٌ في حق ثالث) يظهر فائدته في خمس مسائل<sup>(۱)</sup>: إحداها<sup>(۲)</sup>: المذكور في الكتاب، لو كان المبيع عقارًا فسلم الشفيع الشفعة، ثم تقايلا، وعاد المبيع إلىٰ ملكه، فبلغ الشفيع فطلب الشفعة، يُقضىٰ له بالشفعة لكونه بيعًا في حق غيرهما.

والثانية: إذا باع المشتري المبيع من آخر، وقبضه، أولم (٣) يقبضه، ثم تقايلا، واطلع على عيب كان عند البائع الأول، فأراد [١٤٠/١] أن يرد عليه بالعيب، ليس له ذلك؛ لأنه بيع في حق الثالث (٤).

والثالثة (٥): إذا أشترى شيئًا وقبضه، ولم ينقد الثمن حتى باعه من آخر، ثم تقايلا وعاد إلى المشتري، فاشتراه (٦) البائع منه بأقل من الثمن قبل نقد الثمن، فالشراء جائزٌ، فكان في حق البائع كالملك بسبب جديد.

والرابعة: لو وهب الرجل شيئًا وقبضه، ولم يعوضه حتى باعه من آخر ثم تقايلا، ليس للواهب أن يرجع في هبته؛ لأن البائع في حق الواهب بمنزلة المشتري.

والخامسة: إذا أشترى بعروض التجارة(٧) عبدًا بعدما حال عليها

<sup>(</sup>۱) تنظر هاذبه المسائل في: «بدائع الصنائع» ٧٥/٥، ٣٠٨، ٣٠٩، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٧٧، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٦٨، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١١٧-١١٠، و «البحر الرائق» ٦/ ١١٢-١١٠.

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ب): (أحديهما). (٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ثالث). (٥) في (ج): (الثالث).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (ما أشتراه)، وفي (ج): (فإن أشتراه).

<sup>(</sup>۷) عروض التجارة: جميع صنوف الأموال غير النقد. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص١١٤، و«المطلع على أبواب المقنع» ص١٣٦، و«كشاف القناع» ٢/ ٢٣٩.

الحول، فوجد به عيبًا فرده بغير قضاء واسترد العروض، فهلكت في يده، فإنه لا تسقط عنه الزكاة؛ لأنه بيع جديد في حق الثالث وهو الفقير.

فأبو حنيفة رَفِي العقد، والمعلمة والمع

فأما جعلها بيعًا في حق ثالث (٢)، فليس ذلك بمقتضى الصيغة، (بل لضرورة الحكم، فإن حكم الإقالة وقوع الملك له تبدل، فاعتبر موجب الصيغة) (٣) في حقهما لولايتهما على أنفسهما، وموجب الحكم في حق غيرهما. لأنه ليست لهما ولايةٌ على غيرهما، ولهذا تثبت الشفعة للشفيع بالإقالة، كما تثبت بالبيع ابتداء، ولهذا قال بأنها إذا وقعت بثمن زائد على الثمن الأول أو بأقل منه، أو بجنس آخر، لم يلزمه إلّا الأول، ومتى تعذرت الإقالة؛ بأن ولدت ولدًا، أو ما أشبهه، [-/771] بطلت الإقالة؛ لتعذر معناها، ولا(٤) يقال: فيجب الحمل على محتمل اللفظ، وهو البيع؛ صونًا للكلام عن الإلغاء، ألا ترى أنها بيع في حق ثالث؛ لأنا نقول: ليس البيع من محتملات لفظة الإقالة؛ لتضاد بين اللفظين وصفًا، فلا يمكن جعله مجازًا عنه.

فأما الثالث فجعله بيعًا في حقه أمر حكمي لا بطريق المجاز؛ لأنه لما ثبت بهاذا اللفظ حكم البيع ظهر في حقه.

<sup>(</sup>١) في (ج): (جائزًا).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (الثالث).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (فلا).

فأما في حقهما إذا لم يمكن (١) أعتبار حقيقة اللفظ ولا مجازه لغا المراب، (ج)]، ولهاذا (٢) ألغينا شرط الزيادة والنقصان وخلاف الجنس، وهاذه التسمية، وإن كانت شرطًا فاسدًا، إلّا أن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة، بخلاف البيع، والفرق أن الشرط الفاسد في البيع زيادةٌ لا يقابلها شيء من العوض، والزيادة يمكن إثباتها في العقد، فكان ربًا.

أما الإقالة: فرفع ما لم يكن ثابتًا بحال، وإثبات الزيادة في الرفع غير ممكن، فلم يؤثر الشرط الفاسد فيها، وكذلك شرط الأقل؛ لما بينا، إلا أن يحدث بالمبيع عيب، فينقص من الثمن بقدر العيب، فحينئذ يجوز، ويجعل الحط بإزاء ما فات بالعيب، وأما محمد فوافق أبا حنيفة والمناه الأصل.

إلَّا أنه قال: إذا تعذر أن يجعل إقالة بأن ذكر جنسًا آخر، أو زاد على قدر الثمن، أو ولدت ولدًا، أعتبر بيعًا، صونًا للفظ عن البطلان؛ لأن الزيادة والولد ما كانا موجودين زمان العقد، ولا الجنس المخالف للثمن.

وأما إذا نقص عن الثمن، أو أجل، بطل الشرط؛ لأنه سكوت عن بعض الثمن الأول، ولو سكت عن الكل وأقال، يكون فسخًا، فكذا عن بعضه أو عن وصفه، وهو كونه حالًا.

وأبو يوسف كَلَهُ: ٱعتبرها بيعًا جديدًا؛ لأن موجب البيع يثبت بهذا اللفظ، والمعنى تابع للفظ<sup>(٣)</sup>، فقال: إذا حصلت الإِقالة بجنس آخر،

<sup>(</sup>١) في (ج): (يكن).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): (للمعنىٰ).

أو بأقل أو بأكثر، أو ولدت ولدًا اعتبر بيعًا جديدًا، وإذا تعذر بأن يكون (١) منقولًا فأقال قبل القبض جُعل فسخًا، وإنما استثنى العقار؛ لأن بيع العقار قبل القبض جائزٌ عنده، فيجعل بيعًا (٢).

## الإقالة مع هلاك المبيع أو بعضه أو هلاك الثمن

قال: (ويمنعُها هلاك المبيع أو بعضه بقدره لإهلاك الثمن).

إذا هلك المبيع، فقد ارتفع البيع بهلاكه؛ إذ قيامُ العقد بقيام المعقود عليه، والإقالة رفع العقد، فيستدعي صحتها قيامه، وإذا هلك بعضه بطلت الإقالة في قدره (٣)، وصحت في باقيه؛ لقيام البيع في الباقي، فصحت الإقالة في القائم منه.

وأما الثمن فهلاكه غير مانع منها؛ لأن قيام العقد بقيام المعقود عليه دون الثمن، فلم يكن هلاك الثمن مؤثرًا (٤) في رفع العقد، فصحت الإقالة مع هلاكه (٥).

The The The

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): (كان).

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» ۲/۵°-۳۰۰، و«الهداية» ۳/۵۵، و«الاختيار» ۲/۱۱–۱۲، و«مجمع الأنهر» ۲/۷۲–۷۳.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (بعضه).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٢، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٣٠٩، و «الهداية» ٣/ ٥٥- ٥٥، و «الاختيار» ٢/ ١٢، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٧٧- ٧٧، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٧٧- ٧٤.

## فصل في المرابحة والتولية

جواز التولية، والمرابحة، والوضيعة<sup>(١)</sup>

قال: (تجوز التولية: البيع بالثمن الأول، والمرابحة بزيادة، والوضيعة بنقيصة )(٢).

قوله: (البيع) رفع على البدلية، و(المرابحة)، و(الوضيعة).

معطوفان علىٰ (التولية)، وإنما جعلناه بدلًا؛ لئلا يلتبس بأنها جملةٌ ٱسمية، فيفهم منها الخلاف، وهي وفاقية.

والأصل في جواز التولية ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة أبتاع أبو بكر في بعيرين فقال (له النبي) (٣) عليه الصلاة والسلام: « وَلني أحدهما »، فقال: هو لك بغير شيء، فقال: «أما بغير ثمن فلا »(٤).

 <sup>(</sup>۱) التولية: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان.
 المرابحة: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول، وزيادة ربح معلوم.
 الوضيعة: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم عنه.

<sup>«</sup>طلبة الطلبة» ص ٢٣١، و «تحفة الفقهاء» ١٠٥١، و «تبيين الحقائق» ٢٣٧، و «فتح القدير» ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٦، و «أنيس الفقهاء» (٢١١-٢١١)، و «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) «تحفة الفقهاء» ۱/۲۰۱، و «بدائع الصنائع» ٥/ ۲۲۰، و «الهداية» ٣/٥٥، و «الاختيار» ٢/ ٥٨٠، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٧٧-٤٧، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٨٠، و «البحر الرائق» ٢/ ١١٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

حدیث أبي بكر الصدیق ﷺ في البخاري وغیره، ولكن بغیر هذا اللفظ، فقد أخرجه البخاري في «صحیحه» ٤/ ٢٥٥ كتاب: المناقب، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة عن عائشة ﷺ، وفيه: قال أبو بكر ﷺ: خذ بأبي أنت وأمي يا رسول

ولاجتماع شرائط الجواز في كل منهما؛ ولأن [ج/٢٠٦] من لا بصارة [أ/١١٤] عنده بأمر التجارة تدعوه (١) الحاجة إلى الاعتماد على البصير بها، وتطيب نفسه أن يتملك بمثل ما اشترى به، وزيادة ربح، ثقة بأمانته واعتمادًا على بصيرته، فوجب القول بجوازهما، ولهاذا كان مبناهما على الأمانة، والاحتراز عن الخيانة وشبهتها (٢).

وأما المواضعة، فالأصل فيها أن يضم قدر الوضيعة إلى رأس المال، ثم يسقط من الجملة والثمن ما بقي بعد الحط<sup>(٣)</sup>.

مثاله: إذا أشترى ثوبًا بعشرة، فباعه بوضيعه دَهْ يَازْدَهْ (٤٠)، فإنك تجعل كل درهم من رأس المال أحد عشر جزءًا [ب/١٦٣ب]، فيكون الجملة مائة وعشرة أجزاء، فيسقط (٥٠) منها عشرة؛ لأنه شرط عشرة من أحد عشر، (فبقي مائة جزء، ويكون كل درهم على أحد عشر جزءًا، فيأخذ من

الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله ﷺ: «بالثمن». وبلفظ البخاري أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١٩٨/٦.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٢١/٤ عن حديث الباب الذي أورده المؤلف: «غريب»، وقال عنه ابن حجر في «الدراية» ٢/ ١٥٤: لم أجده.

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ج): (تدعو) بدلًا من (تدعوه).

<sup>(</sup>۲) «تحفة الفقهاء» ۱/۲۰۱، و «بدائع الصنائع» ٥/ ۲۲۰، و «الهداية» ٣/٥٦، و «الاختيار» ٢/ ٨٥، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٧٣-٧٤، و «البحر الرائق» ٦/٦١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(3)</sup> ده یازده: لفظ دَهْ بفتح الدال وسکون الهاء اُسم للعشرة بالفارسیة، ویازْده: بفتح الیاء وسکون الزاي اُسم أحد عشر بالفارسیة، والمقصود نقصان درهم من عشرة دراهم، ونقصان درهمین من عشرین، وثلاثة من ثلاثین وهکذا. «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٢١، و«البنایة في شرح الهدایة» ٧/ ٣٠١، و«فتح القدیر» ٢/ ٤٩٨، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٧٥، و«حاشیة ابن عابدین» ٥/ ١٣٥، و«الفتاوی الهندیة» ٣/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (فسقط).

ذلك عشرة أجزاء، فيصير جملة الثمن تسعة دراهم وجزءًا من أحد عشر)<sup>(۱)</sup> جزءًا من درهم، وعلى هذا<sup>(۲)</sup>. وذكر الوضيعة من الزوائد.

#### شرط صحة المرابحة والتولية

قال: (ولا يصح ذلك حتى يكون العوض مثليًا، أو مملوكًا للمشتري، والربح مثليٌ معلوم).

شرط صحة المرابحة والتولية: أن يكون الثمن مما له مثل، وإذا كان كذلك، فسواء جعل الربح من جنس رأس المال أو من غيره صح البيع؛ لأن الكل ثمن، فيجب أن يكون معلومًا مقدور التسليم، وإذا لم يكن العوض مثليًا (٣)، فإذا باعه به فلو ٱنعقد بقيمته، وقيمته مجهولة، فلا يصح البيع، وإن كان يملك ذلك البدل، والربح درهم، أو مكيل موصوف، جاز، وهذا معنى قوله: (والربح مثلي معلوم). والجملة حالية، والعلة أن المشتري قادرٌ على الوفاء بما التزم، فلا يجوز أن يجعل الربح ده يازده؛ لأنه بيع برأس المال، وليس من ذوات الأمثال، وببعض قيمته، وأنه لا يجوز '.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) «المحيط» ورقة ١٦٥٨، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٢١، و«البحر الرائق» ٦/ ١١٨، و«الفتاوي الهندية» ٣/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فإن باعه ممن لا يملك ذلك الثمن...) حتى قوله: (بطل البيع؛ لأنه إذا لم يكن مثليًا) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) «تحفة الفقهاء» ١٠٦/١-١٠٦، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٢١، و«الهداية» ٣/ ٥٦، و «الاختيار» ٢/ ٢٨٠، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٤٧، و «البحر الرائق» ٦/ ١١٨، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٧٤-٥٠.

## ما يضم إلى رأس المال في المرابحة وما لا يضم

قال: (ويضم أجرة (١) القصّار (٢)، والصّبغ (٣)، والطِراز (٤)، والِفْتلِ (٥) وحمل الطعام، والسمسار، وسائق الغنم (٢)، لا الراعي، ونفقة نفسه، وجعل الآبق (٧)، وأجرة (٨)

<sup>(</sup>١) في (ج): (أجر).

<sup>(</sup>۲) القصار: وهو تبييض الثياب بالغسل، وذلك بدقها بالمقصرة، وهي خشبة معدة لذلك. «مختار الصحاح» ص٥٣٧، مادة (قصر)، «تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٩٦-١٩٧، و«المطلع على أبواب المقنع ص٢٦٥، و«لسان العرب» ٣/ ١٠١، مادة (قصر)، و«المصباح المنير» ٢/ ٥٠٥، مادة (قصر)، و«المعجم الوسيط» ٢/ ٧٣٨، مادة (قصر).

<sup>(</sup>٣) الصبغ: بفتح الصاد مصدر، وبكسرها ما يصبغ به، «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١٠٩/ب.

<sup>(</sup>٤) الطِراز: زخرفة وتعليم الثياب، ونحوها بخيوط الحرير، أو الذهب، أو الفضة، وغيرها. «مختار الصحاح» ص ٣٩٠، مادة (طرز)، و«المصباح المنير» ٢/ ٣٧١، مادة (طرز)، و«المعجم الوسيط» ٢/ ٥٥٤، مادة (طرز).

<sup>(</sup>٥) الفتل: لي الشيء، يقال: فتل الحبل، أي: لواه وبرمه، ومنه ما يصنع بأطراف الثياب بحرير أو كتان.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص ٤٩٠، مادة (فتل)، و«لسان العرب» 1.88/1، مادة (فتل)، و«المصباح المنير» 1/27/1، مادة (فتل)، و«الجوهرة النيرة» 1/27/1، و«البحر الرائق» 1/27/1، و«المعجم الوسيط» 1/27/1، مادة (فتل).

<sup>(</sup>٦) سائق الغنم: جواز ضم ما أنفق على الغنم في سياقها من مكان إلى مكان، كما له أجرة حمل الطعام. «الأصل» ٥/ ١٥٤، و«الاختيار» ٢/ ٢٩، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٦٩، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٣٠٥، و«فتح القدير» ٦/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٧) جعل الآبق: الجعل الواجب برد الآبق، والجعل ما جعل للإنسان من شيء على الشيء يفعله. «طلبة الطلبة» ص١٩٥، و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص٢٠٦، و«أنيس الفقهاء» ص١٦٩، و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٢٤٦.

<sup>(</sup>A) في (ب)، (ج): (أجر).

## طبیب، ومعلم، ویقول: قام (۱) علی (۲) بكذا لا اُشتریته ).

والأصل في هذا أن التحرز عن الخيانة واجبٌ على المرابحة، وقد جرت عادة التجار بأنه يلزم المتاع أشياء تضم إلىٰ رأس المال وأشياء لم تجر بها عادتهم، فبين ما يجري به العادة من أجرة القصار، والصباغ، وصانع الطراز، والفتل، وأجرة حمل الطعام؛ لأن الثمن يزداد بالحمل، وكذلك أجرة السمسار، وسائق الغنم؛ لجريان العادة، ولزيادة القيمة باختلاف البلدان (٣)(٤). وهذا من الزوائد.

ولا يضم أجرة الراعي لعدم العادة، ولا يضم المضارب نفقة نفسه؛ لأنه قائمٌ مقام رب المال، ولم تجر عادة التجار بضم ما ينفقونه على أنفسهم في أسفارهم، ولا يضم جعل الآبق، ولا ما ينفقه على طبيب يداوي الرقيق الذي معه، ولا أجرة معلم على تعليم القرآن والصناعات، وإنما يضم نفقتهم وكسوتهم بالمعروف (٥). وهاذه المنفيات (من الزوائد)(٢). وقد ذكر بعض الأصحاب في ذلك قاعدة، فقال: ما أوجب فعله رواجًا(٧) في المضمون يضم، ومالا فلا(٨). ومعناه أن كل فعل

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): (يقوم).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج). (٣) في (ب): (التكرار).

<sup>(</sup>٤) «تحفة الفقهاء» ١/ ١١٠، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٢٣، و «الهداية» ٣/ ٥٦، و «الاختيار» ٢/ ٢٩، و «الدرر الحكام ٢/ ٢٩، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٧٤، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٦٩، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٨١، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ)، (ج): (خراجًا).

<sup>(</sup>A) «الهداية» ٣/٥٦، و«الاختيار» ٢/ ٢٩، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٧٤، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٨١.

أوجب زيادة في مالية المحل بضمان لحقه، فذلك الضمان مضموم (١) إلى رأس المال، لكنه لا يطرد في بعض الصور. وما أعتمد عليه من أتباع عادات التجار في الضم هو الذي [ج/٢٠٦ب] يعم الصور كلها.

وإذا ضم إلىٰ رأس المال ما يجوز ضمه، يقول: قام (٢) عليّ بكذا، ولا يقول: أشتريته بكذا، تحرزًا عن الكذب؛ إذ الشراء بالشيء هو الذي يذكر ثمنًا في العقد (٣)، وإذا ضم ما لا يجوز ضمه، فاطلع عليه كان المشتري بالخيار؛ لأنه قد خان (٤)، وحكم الخيانة يذكر الآن.

The second secon

## خيانة البائع في رأس المال في المرابحة والتولية

قال: (وللمشتري الخيار للخيانة في المرابحة بين الأخذ بالثمن والترك، والحط في التولية، ويأمر فيهما مع حصتها من الربح، وخير مطلقًا).

إذا خان البائع في رأس المال في المرابحة، والتولية. قال أبو حنيفة وهي المرابحة، إن شاء يحط قدر الخيانة في التولية، وهو بالخيار في المرابحة، إن شاء

<sup>(</sup>١) في (أ): (مضمون).

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): (يقوم).

<sup>(</sup>٣) «تحفة الفقهاء» ١/٠١٠، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٢٧، و«الهداية» ٣/٥٥، و«الاختيار» ٢/٢٩، و«تبيين الحقائق» ٤/٤٧-٥٥، و«الجوهرة النيرة» ١/٢٦٩، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/١٨١، و«مجمع الأنهر» ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٤) «تحفة الفقهاء» ١٠٩/١، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٢٦، و «الهداية» ٣/ ٥٦-٥٧، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٧٥، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٢٦، و «اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٣٤.

أخذ المبيع بكل الثمن، وإن شاء ترك(١).

وقال أبو يوسف كَلَّهُ: يحط في التولية قدر الخيانة، ويحط في المرابحة قدر الخيانة، وقدر ما يخصها من الربح<sup>(۲)</sup>.

وقال محمد كَلَهُ: له الخيار في المرابحة، والتولية جميعًا، إِن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك<sup>(٣)</sup>.

لمحمد على الأصل في الثمن هو المسمى في العقد؛ لأن التسمية تحصل المعرفة بالمسمى، والثمن يجب أن يكون معلومًا، (وإنما يجوز العقد إذا قال: بعتك مرابحة، أو تولية؛ لكون الثمن في العقد [ب/١٦٤] الأول معلومًا)(٤)، فيكون معيارًا للثمن في العقد الثاني، فينزل منزلة المسمى، (وإذا كان الأصل هو المسمى)(٥)، فذكر المرابحة والتولية للترغيب، فيكون وصفًا مرغوبًا فيه، وقد فات بالخيانة، فيتخير، كما لو ظهر بالمبيع عيب.

ولأبي يوسف كلنه: أن الأصل ذكر المرابحة والتولية، ألا ترى أن العقد ينعقد بهما إذا كان الثمن معلومًا.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٤، و«تحفة الفقهاء» ١/ ١٠٩، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٢٦، و«الهداية» ٣/ ٥٦، و«الاختيار» ٢/ ٢٩، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٧٥، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٤، و«تحفة الفقهاء» ١/ ١٠٩، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٢٠، و«الهداية» ٣/ ٥٦، و«الاختيار» ٢/ ٢٩، و«البحر الرائق» ٦/ ١٢٠، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

وهذا لأنهما جعلا رأس المال في العقد الأول أصلًا لبناء الثاني عليه، فيكون تسمية الثمن تفسيرًا للمرابحة والتولية، [أ/١٤١] ومع الخيانة لا يصلح تفسيرًا، فلغت التسمية وبقيت المرابحة والتولية، والبناء يستلزم الحط فيهما، إلا أنه يحط قدر الخيانة في التولية، وقدر الخيانة مع حصتها من الربح في المرابحة.

ولأبي حنيفة: أن الأصل هو التسمية، ويجب اعتبارها ما أمكن، إلّا أن اعتبار التسمية في التولية يبطل معنى التولية؛ لأنه إذا لم يحط فيها لا تبقى تولية؛ لأنه حينئذ يزيد على الثمن الأول، فيتغير (١) التصرف، ولا كذلك في المرابحة، فإنه إذا لم يحط لا يخرج عن كونه مرابحة؛ لأنه (٢) بيع بالثمن الأول مع زيادة، فقد أمكن اعتبارهما جميعًا، إلا أنه فات رضاه، فيتخير؛ لفوات الوصف المرغوب فيه (٣).

E. E. E.

## ما يسقط به خيار الخيانة في المرابحة

قال: ( فلو هلك قبل الرد أو أمتنع الفسخ سقط الخيار ).

إذا هلك المبيع عند ظهور الخيانة في المرابحة، أو وجد به ما يمنع الفسخ كعيب أو زيادة سقط خياره في الروايات المشهورة عن أبي حنيفة ومحمد ومحمد عنيه لأن ذلك مجرد خيار لا يقابله شيء الثمن، كخيار الرؤية

<sup>(</sup>١) في (ب): (فيعتبر).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (ولأنه).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٢٦٦/٥، و«الهداية» ٣/٥٥، و«الاختيار» ٢/٢٩-٠٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٧٥-٧١، و«مجمع الأنهر» ٢/٢٧.

والشرط<sup>(١)</sup>.

#### (40) (40) (40)

## شراء ثوبين صفقة كلَّ بخمسة، فباع أحدهما مرابحة بخمسة من غير بيان

قال: (ولو ٱشترىٰ ثوبين صفقة كلَّا بخمسة، كُره له بيع أحدهما مرابحةً بخمسة من غير بيان).

إذا أشترى ثوبين بعشرة، كلُّ ثوب (٢) بخمسة [ج/١٠٠] بعقدٍ واحدٍ، ثم باع أحدهما مرابحةً على خمسةٍ.

قال محمد كَلَفَ: يكره ذلك إن لم يبين أنه آشتراه مع ثوب آخر؛ لأن العادة جارية بضم الجيد إلى الرديء، لترويج الرديء، فتمكنت التهمة (٣).

وقال: لا يكره؛ لأن هذا(٤) البيع عار عن التهمة؛ لأن ثمن كل من الثوبين معلوم، ولا(٥) أعتبار للجودة والرداءة مع تعيين الثمن، فلا تهمة، وصار كما لو أشتراهما في عقدين(٦).

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» 0/77، و«الهدایة» 0/70، و«تبیین الحقائق» 0/70، و«البحر الرائق» 0/70، و«مجمع الأنهر» 0/70، و«حاشیة ابن عابدین» 0/70،

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٥/ ١٥٠، و«المبسوط» ١١/ ٨١، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٦٠، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (لا).

<sup>(</sup>٦) «الأصل» ٥/ ١٥٠، و «المبسوط» ١٥٠/٨، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٦٠، و «الفتاوي الهندية» ٣/ ١٦١.

## بيع أحد الثوبين المسلم فيهما عشرة دراهم مرابحة بخمسة دراهم من غير بيان

قال: (ولو أسلم فيهما بعشرة فَبَيْعُهُ أحدهما مرابحة بخمسة مكروه).

إذا أسلم عشرة دراهم في ثوبين من جنس<sup>(۱)</sup> واحد وبيّن<sup>(۲)</sup> الجنس، والنوع، والصفة، والقدر، والأجل، وقبضهما عند حلوله<sup>(۳)</sup>، ثم أراد أن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة، كره عند أبي حنيفة<sup>(٤)</sup> والله على على على على على عند أبي حنيفة الله يبين. وقالا: لا يكره أتفاقًا (۱).

لهما: أن الثمن منقسم (٧) عليهما باعتبار صفتهما؛ لأنهما متفقان، فيكون حصة كل واحد (٨) منهما معلومًا فيجوز، كما لو سمى لكل منهما خمسة.

وله: أن أنقسام الثمن عليهما بعد القبض باعتبار القيمة دون الصفة؛ إذ الصفة في المعين لغو، وإنما أعتبرنا الوصف حيث كان المبيع في الذمة، والقيمة تختلف باختلاف المقومين، فيكره بيعه مرابحة ما لم يبين (٩).

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (بين). (٣) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) «الأصل» ٥/١٥٦– ١٥٧، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٢١، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٠/أ، و«الفتاوي الهندية» ٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٢١، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٠/أ.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (ينقسم). (٨) ساقط من (أ)، (ج).

<sup>(</sup>٩) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٢١، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٠/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٦٠.

## إذا اشترى ثوبًا فباعه بربح ثم اشتراه وباعه مرابحة

قال: (ولو اشترى ثوبًا بعشرة، فباعه (۱) بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة، فالمرابحة فيه بخمسة، ولو باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة، فالمرابحة ممتنعة، وقالا: يرابح بعشرة فيهما).

الأصل: أن من أشترى ثوبًا فباعه بربح، ثم أشتراه، فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك، وإن كان الربح أستغرق الثمن لم يبعه مرابحة أصلًا.

وهاذا عند أبي حنيفة (٢) صفيه، وقالا: يبيعه مرابحة على الثمن الآخر (٣).

صورته: المسألتان المذكورتان في المتن:

أحدهما<sup>(٤)</sup>: ٱشترىٰ ثوبًا بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اُشتراه بعشرة، فإنه يبيعه مرابحة علىٰ خمسة، ويقول: تقوم علىّ بخمسة.

الثانية: إذا أشتراه (٥) بعشرة، وباعه بعشرين، ثم أشتراه بعشرة، فالمرابحة هاهنا ممتنعة.

<sup>(</sup>١) في (ج): (باع).

<sup>(</sup>۲) «الأصل» ٥/ ١٥١- ١٥٦، و «المبسوط» ١٥ / ١٨- ٨٣، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٢٤، و «الأصل» و «الهداية» ٢/ ٧٠، و «تبيين الحقائق» ٢/ ٧٠، و «البحر الرائق» ٦/ ١٢٠- ١٢١، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٢٧- ٧٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (اشتريٰ).

وعندهما: يبيعه على عشرة، وهو الثمن الأخير في الفصلين [نهاية ١٦٤/ب من النسخة (ب)] جميعًا (١).

لهما: أن هذا العقد منقطع عن العقد الأول، فصح بناء المرابحة عليه، كما لو تخلل بينهما عقد ثالث. وله: أن شبهة (٢) حصول الربح بالعقد الثاني (٣) ثابتة، فإن التأكد يجري (٤) مجرى الإيجاب، وهاهنا كان الربح على شرف السقوط بالظهور على عيب، والشبهة في بيع المرابحة كالحقيقة احتياطًا؛ وهذا لأن القبض لما كان يؤكد ما أثبته الإيجاب، جعل كالإيجاب من حيث الشبهة حتى لم يملك تفريق الصفقة برد العيب وحده قبل القبض، كما لا يملك (٥) قبول البيع في أحدهما وحده.

وإذا ثبت شبهة الإيجاب بالتأكيد، فبالشراء الثاني انهاية ٢٠٠/ب من النسخة (ج) أستفاد بعشرة ثوبًا، وتأكد الخمسة التي كانت بعرضية السقوط، فكأنه أستفاد ثوبًا وخمسة من حيث الشبهة، فتقابلت الخمستان وبقي الثوب بخمسة (٦)، فيبيعه مرابحة عليها (٧).

4 4 4

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٤٤- ٢٤٥، و«الهداية» ٣/ ٥٧، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٧٦، و«البحر الرائق» ٦/ ١٢١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٢٧-٧٧.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (الشبهة).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (الثانية).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (جريٰ).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (لم يملك).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر المراجع السابقة.

# المرابحة في المبيع المتعيب بنفسه عند المشتري قال: (ولو تعيّب بنفسه عنده، وثمنه معلوم فرابح به من غير بيان أجزناه).

إذا آشترى شيئًا بثمن معلوم فقبضه، فتعيب عنده بنفسه لا بصنع أحد. قال أصحابنا (١) رحمهم الله: يجوز له بيعه مرابحة على الثمن المعلوم الذي آشتراه به من غير بيان للعيب (٢).

وقال زفر كَلَّهُ: ليس له ذلك (٣)؛ لأن هذا العيب نقصان ظاهر، فصار كنقصان حاصل بفعله، أو بفعل أجنبي.

ولنا: أنه لم يمنع من المبيع شيئًا، فلا يمنع عنه شيء من الثمن؛ لأنه غير لأنه ما فات بالعيب الحادث بنفسه لم يقابله شيءٌ من الثمن؛ لأنه غير مقصود<sup>(3)</sup>.

181 181 181

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۷۹/۱۳، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٢٣، و«تبيين الحقائق» ٤/٨٧، و«المبسوط» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٨٢–١٨٣، و«البحر الرائق» ٦/ ١٢٤، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٧٧-٧٨.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (العيب) بدلًا من (للعيب).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ٧٩/١٣، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٢٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٧٨، و«فتح القدير» ٦/ ٢٥، و«البحر الرائق» ٦/ ١٢٤، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة.

## فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض (١) بيع المنقول(٢) قبل القبض

قال: (منعوا بيع المنقول قبل القبض مطلقًا).

قيد الإطلاق لتعريف مذهب مالك كُلَه، فإن عنده: أن بيع الطعام بالطعام لا يجوز قبل القبض، وبيع ما سواه من المنقولات يجوز قبل القبض (٣). وعندنا: لا يجوز مطلقًا (٤).

له: أن المبيع صار بنفس الشراء ملكًا للمشتري، والملك مطلق للبيع، وسائر التصرفات. أما الطعام بالطعام فإنه خرج بالنص، وهو تنصيصه عليه

<sup>(</sup>۱) القبض في أصطلاح الفقهاء: يطلق على التمكين، والتخلية، والحيازة، والنقل للشيء. أنظر في معاني القبض: «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٤٤، و«قوانين الأحكام الشرعية» ٢/ ٣٥١–٣٥٢، و«البهجة شرح التحفة» ١/ ١٦٨، و«الغاية القصوىٰ» ١/ ٤٨٣، و«التوقيف علىٰ مهمات التعاريف» ص٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) المنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان آخر، كالنقود، والعروض، والحيوانات، والمكيلات، والموزونات.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص٧٧٧، مادة (نقل)، و«الهداية» ٣/ ٥٩، و«شرح مجلة الأحكام العدلية» ١/ ٧٠، المادة ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» ٣/ ١٦٥-١٦٦، و«التفريع» ٢/ ١٣١، و«الكافي» لابن عبد البر ٢/ ٣١٩• ٣٢، و«بداية المجتهد» ٢/ ١٠٨، و«قوانين الأحكام الشرعية» ٢/ ٢٨٤، و«الشرح الصغير» ٢/ ٧٣، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ٣/ ١٥١.

قلت: المشهور من مذهب مالك جواز بيع الطعام بالطعام قبل القبض جزافًا؛ لكن شرط تعجيل الثمن، وما ذكره المصنف ﷺ رواية عند المالكية. ينظر المراجع السابقة للمالكية.

<sup>(3) «</sup>الأصل» ٥/ ٨٨، و «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٤، و «المبسوط» ١/٨، و «الهداية» ٣/ ٥٩، و «الاختيار» ٢/ ٨، و «كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» ٤/ ٨٠، و «ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر» ٢/ ٧٩.

الصلاة والسلام [أ/ ١١٤٢] على التقابض فيه بقوله: «يدًا بيد» (١). فصار القبض في الطعام شرطًا لصحة البيع، ووقوع الملك، فلم يجز بيعه لعدم (٢) ملكه على الصحة.

ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض (٣). ولأن في هذا البيع غررًا على (٤) أعتبار أنفساخه بالهلاك، وهذا تعليل على أصلنا، فإن من مذهبه أن الهلاك لا ينتقض (٥) به البيع (٦).

SAN SAN SAN

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" ١٢١١ ص١٥٨٨ كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، عن أبي هريرة شيئة قال: قال رسول الله على: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلّا ما اختلفت ألوانه»، وأبو داود في "سننه» من زاد أو استزاد فقد أربى، إلّا ما اختلفت ألوانه، وأبو داود في "سننه» ٣/ ٢٤٨ ص ١٤٤٠ كتاب: البيوع، باب في الصرف، والترمذي في "سننه» ٣/ ٥٤١ ص ١٢٤٠ كتاب: البيوع، باب: ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل، كراهية التفاضل فيه، والنسائي في "سننه» ٧/ ٢٧٣ - ٢٧٤ (٤٥٥٩) كتاب: البيوع، باب: بيع التمر بالتمر.

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ب): (عليٰ).

٣) "صحيح البخاري" ٣/ ٢٣ كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، "صحيح مسلم" ٣/ ١١٦٠ (١٥٢٥) كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، "سنن أبي داود" ٣/ ٢٨١ (٣٤٩٢) كتاب: البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفي، "سنن الترمذي" ٣/ ٥٨٦ (١٢٩١) كتاب: البيوع، باب: في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، "سنن النسائي" ٧/ ٢٨٥ (٤٥٩٦) كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفيه، "سنن النسائي" ٧/ ٢٨٥ (٤٥٩٦) كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفيه.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (التنقيض).

<sup>(</sup>٦) «المدونة» ٣/ ١٦٩-١٧٩، و«التفريع» ٢/ ١٤٨-١٤٩، و«الخرشي على مختصر خليل» ٥/ ١٥٩-١٦٠، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ٣/ ١٤٥-١٤٧.

## بيع العقار قبل القبض

قال: ( وَطَرَدَهُ في العقار )(١).

قال محمد كلية: بيع العقار قبل القبض لا يجوز (٢).

وقالا: يجوز (٣).

له: إطلاق ما روينا<sup>(٤)</sup> من غير فصل بين العقار والمنقول؛ ولأن القدرة على التسليم (حالة البيع)<sup>(٥)</sup> شرط جوازه، ولا قدرة بدون<sup>(٢)</sup> اليد الحقيقية؛ لأنها فعل في المحل<sup>(٧)</sup>، ولابد قبل القبض (حقيقة، فانتفت القدرة، فانتفى الجواز، فصار كالمنقول، والإجازة قبل القبض)<sup>(٨)</sup>.

ولهما: أن المشتري أستفاد الملك في العقار بالشراء بالإجماع (٩).

<sup>(</sup>۱) العقار: كل ملك ثابت له أصل، كالدار، والنخل، والأرض، وهو مأخوذ من عقر الدار بضم العين وفتحها، وهو أصلها. «مختار الصحاح» ص٤٤٥، مادة (عقر)، و «تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٩٧، و «المصباح المنير» ٢/ ٤٢١، مادة (عقر)، و «التوقيف على مهمات التعاريف» ص٥١٩.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۳۰، و «المبسوط» ۱۹/۱۳، و «الهداية» ۳/ ۹۰، و «الاختيار» ۱۸/۲، و «تبيين الحقائق» ۱۹/۲، و «ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر» ۲/ ۷۹، و «البحر الرائق» ۲/ ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) يعني بذلك الحديث الذي ذكره سابقًا أن النبي على عن بيع ما لم يقبض.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (بدونه).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (في فعل المحل).

<sup>(</sup>A) al  $\mu$  , al  $\mu$  (A).

<sup>(</sup>٩) «المبسوط» ١١/١٣، ولعل مراد المؤلف بالشراء: البات الذي ليس فيه خيار، قال في «الاختيار» ٢/٤: وحكمه -أي البيع- ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن إذا كان باتًا، وعند الإجازة إذا كان موقوفًا. كما أن مراد المؤلف

فيملك (١) نقله بالتصرف الشرعي القائم باللفظ؛ لأن التصرف الشرعي لا يفتقر إلى اليد الحقيقية؛ بل الفعل (٢) الحسي، والتصرف الشرعي لا يفتقر إلى ما (٣) سوى الملك.

وهذا التعليل يعم المنقول وغيره، إلّا أن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر  $(3)^{(3)}$ , وهو: البيع الذي فيه خطر الفساخه بالهلاك منع نفاذه في المنقول دون العقار، فإن الهلاك فيه نادر، فخلا عن الغرر.

وأما الإجارة، فالصحيح عدم(٧) جوازها عند أبي حنيفة كَالله، ولئن

بالإجماع: إجماع الحنفية، فقد جاء في «المهذب» ١/٢٦٦: الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثة أقوال:

أحدها: ينتقل بنفس العقد.

والثاني: أنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار...

والثالث: أنه موقوف مراعى، فإن لم يفسخ العقد تبينا أنه ملك بالعقد، وإن فسخ تبينا أنه لم يملك، ا.ه.

وينظر في هاذِه المسألة «المغني» ٤/ ٥٦٥، ٥٧١، ٥٧٢.

(٢) في (أ): (الفعليٰ).

(١) في (أ): (فيملكه).

(٣) ساقط من (أ).

(٤) في (ب): (الغرور).

- (٥) "صحيح مسلم" ٣/١١٥٣ (١٥١٣) كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، "سنن أبي داود" ٣/ ٢٥٤، (٣٣٧٦) كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، "سنن الترمذي" ٣/ ٢٥٣، (١٢٣٠) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، "سنن النسائي" ٧/ ٢٦٢ (٤٥١٨) كتاب: البيوع، باب: بيع الحصاة، "سنن ابن ماجه" ٢/ ٢٩٧ (٢١٩٤) كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع
  - (٦) في (أ): (فخلي).

الحصاة، وعن بيع الغرر.

(۷) وما أثبته مستفاد من المراجع التالية: «الاختيار» ۸/۲، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٨٠، و«فتح القدير» ٦/ ٥١٥، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٧١، و«البحر الرائق» ٦/ ١٢٦.

سلم فالمعقود عليه فيها(١) المنافع، وهلاكها غير نادر(٢).

#### هلاك المبيع قبل القبض

300 000 000 000

قال: (وأبطلوا البيع بهلاك المبيع قبله).

يعني: قبل القبض. [ج/٢٠٨]

قال مالك كلف: هلاك المبيع لا ينتقض به البيع؛ لأن المبيع في ضمان البائع، فيضمن قيمته، كما في الغصب، وتقوم القيمة مقامه، فتكون للمشتري، وعليه الثمن للبائع (٢). وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: ينتقض ولا يضمن البائع شيئًا (٤)؛ لأنه لو ضمن يكون ضامنًا لنفسه في حق القبض [ب/١١٥]؛ لأن المبيع كان محبوسًا (٥) عنده على الثمن، وضمان الإنسان لنفسه باطلٌ، ومتى لم يضمن فقد تلف المبيع بغير وثمن، فيبطل العقد فيه ضرورة (٢).

<sup>(</sup>١) في (ب): (هاهنا).

<sup>(</sup>۲) «الهدایة» ۳/ ۰۹، و «الاختیار» ۲/ ۸، و «تبیین الحقائق» ۶/ ۸۰، و «البحر الرائق»۲/ ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» ٣/ ١٦٩-١٧٠، و«التفريع» ٢/ ١٤٨-١٤٩، و«الكافي» لابن عبد البر ٢/ ١٤٩٠، و«الكافي» لابن عبد البر ٢/ ٢٠٠، و«المقدمات الممهدات» ٢/ ٢٠- ٥٤٠، و«قوانين الأحكام الشرعية» ٢/ ٢٧٣، و«الخرشي على مختصر خليل» ٥/ ١٥٩-١٦٠، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ٣/ ١٤٥-١٤٧.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٣/٨-٩، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٣٨، و«الهداية» ٣/ ٥٩، و«الاختيار» ٢/٨، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٨٠، و«البحر الرائق» ٦/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (خبرًا).

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة.

## وجوب إعادة المشتري الثاني كيل ووزن ما اشتراه مكايلة أو موازنة، إن كان المشتري الأول قد اشتراه بكيل أو وزن

قال: (ومن اشترى مكيلًا، أو موزونًا بكيل ووزن (۱)، فباعهما(۲)، أعاد المشتري منه الكيل والوزن، إذا اشترى مكيلًا مكايلة، أو موزونًا موازنة).

وإنما قيد بالكيل والوزن تحرزًا عن البيع جزافًا، ويريد بالمشتري منه: المشتري الثاني، حتى لا يجوز له أن يأكله أو يبيعه حتى يعيد الكيل، أو الوزن<sup>(٣)</sup>؛ لأن النبي – عليه الصلاة والسلام – نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع<sup>(٤)</sup> البائع وصاع المشتري<sup>(٥)</sup>.

وقال البيهقي عن هأذا الحديث: وقد روى ذلك موصولًا من أوجه، إذا ضم بعضها إلى بعض قوي ما سبق من الحديث الثابت عن ابن عمر، وابن عباس في هأذا الباب وغيرهما، وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»: وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة بسند جيد، وزاد في آخره: فيكون لصاحبه الزيادة، وعليه النقصان ٢/ ١٠٥٥ (٧٩٠)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/١٠٣: قلت: لأبي هريرة في الصحيح النهي عن بيع الطعام حتى يكتاله، رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وينظر تفصيل

<sup>(</sup>١) في (ب): (أو وزن). (٢) في (ج): (فباعها).

٣) في (ب)، (ج): (والوزن). (٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» ٢/ ٧٥٠ (٢٢٢٨) كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبل، ما لم يقبض، «مصنف ابن أبي شيبة» ٧/ ١٩٧ (٢٨٧٤) كتاب: البيوع والأقضية، باب: في الرجل يشتري الطعام فيزيد، لمن تكون زيادته، «سنن الدارقطني» ٣/٨ (٢٤) كتاب: البيوع، «السنن الكبرى» للبيهقي، ٥/ ٣١٥-٣١٦ كتاب: البيوع، باب: الرجل يبتاع طعامًا كيلًا، فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه، ثم لا يبرأ حتى يكيله على مشتريه.

أي: المشتري الثاني؛ ولأن احتمال الزيادة على المشروط قائم، والزائد للبائع، والتصرف فيه حرامٌ على المشتري، فيجب التحرز عنه بخلاف البيع<sup>(۱)</sup> جزافًا، فإن الكل<sup>(۲)</sup> للمشتري، وبخلاف ما إذا باع ثوبًا مذارعة، فإن الزائد له أيضًا؛ لأن الذرع وصف فيه، بخلاف القدر<sup>(۳)</sup> علىٰ ما مر.

### بيع العددي الذي اشتراه عدًّا لا مجازفة

قال: (والعدديُّ عدًّا(٤) كالموزون، وقالا: كالمذروع).

إذا ٱشترىٰ عدديًّا متقاربًا عدًّا لا مجازفة، فليس له أن يبيعه حتىٰ يعده (٥).

وقالا: له ذلك<sup>(٦)</sup>؛ لأنه ليس بمال ربوي، فكان له التصرف فيه<sup>(٧)</sup> بعد القبض قبل العدِّ؛ لصحة شرائه المفيد للملك المؤكد بالقبض، وصار<sup>(٨)</sup> كما إذا اً شترىٰ ثوبًا مذارعة، فإن له التصرف فيه قبل الذرع.

الكلام عن هذا الحديث في: «نصب الراية» ٤/ ٣٤-٥٥، و«التلخيص الحبير» ٣/ ٧ (١٢٠٧)، و«مصباح الزجاجة» ٢/ ١٦ (٧٨٧).

<sup>(</sup>١) في (أ): (المبيع). (٢) في (ج): (الكيل).

 <sup>(</sup>۳) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٥، و «المبسوط» ١٠/ ١٠، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٤٤ (۳) «الهداية» ٣/ ٥٩، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٨٠-٨١، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٤٥، و«الهداية» ٣/ ٥٩، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٨٢، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر المراجع السابقة. (٧) لفظ: (فيه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>A) في (ب)، (ج): (فصار).

وله: أن الزيادة فيه على المشروط حرام على المشتري، فكان تصرفه فيه قبل عده مُوقعًا في الحرام، فصار كالكيلي، والوزني. والفرق بينه وبين المذروع أن هاذا قدرٌ وذاك وصف(١).

### التصرف في الثمن قبل القبض

قال: (ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه في غير الصرف).

أما الأول؛ فلأن الملك المطلق للتصرف موجود، والمانع وهو غرر الأنفساخ بالهلاك، مفقود؛ لأن الأثمان لا تتعين في العقود، بخلاف المبيع.

وأما الثاني، وهو الصرف؛ فإنما لا يجوز التصرف فيه قبل القبض، حتى لو باع دينارًا<sup>(٢)</sup> بعشرة دراهم، ولم يقبض العشرة، حتى ٱشترى بها ثوبًا، فالبيع في الثوب فاسدٌ؛ لأن القبض مستحق بعقد الصرف حقًا للشرع.

وفي تجويز البيع فوات القبض؛ ولأن الثمن في باب الصرف مبيع من وجه؛ لأنه بيع الأثمان (٣) بعضها ببعض، ولا (٤) أولوية لأحدهما على

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٤٥، «الهداية» ٣/ ٥٩، «تبيين الحقائق» ٤/ ٨٦، «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>۲) الدينار: فارسي معرب، وأصله دنار، وهو اسم لوحدة ذهبية من وحدات النقد الإسلامي المستعملة قديمًا. «لسان العرب» ١/١٠١٩، مادة (دنر)، و«المصباح المنير» ١/٠٠٠، مادة (دينار)، و«المعجم الوسيط» ١/٢٩٨، مادة (دنر). وهو يعادل بالغرامات = ٤٠٠٤٤ غرام تقريبًا، وقيل: = ٢٢٠٠٤ غرام، وقيل: = ٢٦٥.٤ غرام. ينظر «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية» المتعلقة بها ص١٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (للأثمان). (٤) في (ج): (ومالا).

الآخر، فكان كل من العوضين ثمنًا ومثمنًا، وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز، وليس من ضرورة كونه مبيعًا كونه متعينًا كما في المسلم فيه (١)(١).

# إلحاق الزيادة والحط في أصل العقد قبل لزومه وبعده

قال: (وتجوز الزيادة عليه والحط منه، ونلحقهما (٣) بالعقد، ولو بعد لزومه).

يجوز للمشتري أن يزيد البائع (٤) في الثمن، ويجوز [ج/٢٠٨ب] للبائع أن يحط منه، ويزيد في المبيع.

لكن عندنا يلحق هانيه الزيادة، والحطيطة بأصل العقد مطلقًا، قبل اللزوم وبعده (٥).

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۳۲، و«المبسوط» ۱۰/۱۳، و«الهداية» ۳/۰۲، و «الهداية» ۳/۰۲، و «الاختيار» ۸/۲، و «تبيين الحقائق» ۵/۲۸–۸۲، و «البحر الرائق» ۲/۲۸، و «المتقىٰ في شرح الملتقىٰ» ۲/۰۸–۸۱، و «حاشية ابن عابدين» ٥/١٥٣.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۳، و«المبسوط» ۱۰/۱۳، و«الهداية» ۳/۰۲، و«الهداية» ۳/۰۲، و«الاختيار» ۲/۸، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٨٢–٨٣، و«البحر الرائق» ٢/٢٠) و«المتقىٰ في شرح الملتقىٰ» ٢/٠٠–٨١، و«حاشية ابن عابدين» ٥/١٥٣.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (نلحقها).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (للبائع).

<sup>(</sup>٥) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٦، و «الهداية» ٣/ ٦٠، و «الاختيار» ٢/ ٨، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٨٠، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨١، و «الدر المختار» ٥/ ١٥٤.

وعند الشافعي كَلَّلَهُ: إلحاقها بعد لزوم البيع لا يصح، بل يصح على أعتبار أن يكون صلة مبتدأة (١)(٢).

قال في «الوجيز»(٣): ولا يجوز شرط أجل، وخيار، وزيادة ثمن، ومثمن، بعد لزوم العقد، والأقيس منعه أيضًا في حالة الجواز. يريد به حالة الخيار.

ولذلك(٤) في المتن قوله: (ولو بعد لزومه).

تنبيهًا على جواز الإلحاق عندنا مطلقًا (٥).

وعنده في المنع بعد اللزوم قولًا واحدًا<sup>(٦)</sup>، وعلى أن عنده قيما قبل اللزوم، خلافًا في مذهبه (٧). وزفر يخالفنا أيضًا (٨).

<sup>(</sup>۱) «المهذب» ۱/۲۹۲، و«الوجيز» ۱/۱۳۹، و«حلية العلماء» ۲۹۳/، و«روضة الطالبين» ۳/۲۱۶.

<sup>(</sup>٢) صلة مبتدأة: أي: هبة وبرّ مبتدأ لا يلتحق بأصل العقد. «العناية على الهداية» ٢/ ٥٢٠، «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٧١، «اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) ١/ ١٣٩. (وكذلك).

<sup>(</sup>٥) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٦، و«الهداية» ٣/ ٦٠، و«الاختيار» ٢/ ٨، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٨٨، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨١، و«الدر المختار» ٥/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) «المهذب» ٢/ ٢٩٦، و«الوجيز» ١/ ١٣٩، و«حلية العلماء» ٢٩٣/٤، و«روضة الطالبين» ٣/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٧) الخلاف في هاذِه المسألة عند الشافعية على ثلاثة أوجه: أحدها لا يلحق، والثاني: يلحق في خيار المجلس، دون خيار الشرط، والثالث: يلحق في مدة الخيارين جميعًا. ينظر: «المهذب» ١/ ٢٩٦، و«حلية العلماء» ٢٩٣/٤، و«روضة الطالبين» ٢/ ١١٠٤-٤١١.

 <sup>(</sup>۸) «الهدایة» ۳/ ۲۰، و «الاختیار» ۲/۸، و «تبیین الحقائق» ۶/ ۸۳، و «الجوهرة النیرة»
 ۱/۱۲، و «البحر الرائق» ۲/ ۱۲۹، و «مجمع الأنهر» ۲/ ۸۱، و «اللباب في شرح الكتاب» ۲/ ۳۲.

لهما: أن المشتري ملك السلعة بالثمن الذي وقع العقد عليه، فلو جعلنا هلزه الزيادة ثمنًا لكانت في مقابلة [/١٤٢/ب] ملك نفسه، وهكذا الحط؛ لأن الثمن الذي ملك به السلعة صار مقابلًا بجميع أجزائها، فلا يمكن إخراجه عن الثمنية.

ولنا: أن المتعاقدين بالزيادة، والحط يغيران صفة العقد من الخسارة إلى الربح أو العدل، وللمتعاقدين رفع العقد، فلأن يكون لهما ولاية تغيير (١) الوصف كان أولى، وينزل (٢) ذلك منزلة اشتراطهما (٣) الخيار بعد الأنعقاد وإسقاطهما إياه.

وإذا كان لهما بغير الوصف التحق بالعقد؛ إذ الوصف قائمٌ بالموصوف، وهذا بخلاف حطّ الكل؛ لأنه تبديل لأصل العقد لا تغيير (٤) لوصفه.

قولهما: إنه في مقابلة ملكه ممنوع على (تقدير) صحة الإلحاق .[ب/ ٥٠١] وفائدة هذا الخلاف تظهر في المرابحة، والتولية حتى يجوزا على الزائد، وعلى الباقي بعد الحط، وفي الشفعة أيضًا حتى يأخذ بما بقي في الحطّ دون الزيادة؛ وهذا لأن حق الشفيع قد ثبت عند البيع بالثمن المسمى في العقد، وفي الزيادة إبطال حقه الثابت (٦) له، وإنما يملكان إسقاط حقهما، لا حق غيرهما فافترقا (٧).

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): (تغير). (٢) في (ج): (تنزل).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (اشتراطها). (٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (الزائد).

<sup>(</sup>۷) «الهداية» ۳/ ۲۰، و «الاختيار» ۲/۸، و «تبيين الحقائق» ۶/۸۳، و «البحر الرائق» ۲/۱۲۹-۱۳۰.

#### تأجيل الثمن والدين الحالين

قال: (ويجوز تأجيل الحال منه، وتأجيل الديون).

لأن الثمن والدين حقه، فله المطالبة به (١) في الحال، وله تأخير حقه تيسيرًا على المشتري، والمديون على أن التأجيل إبراء مؤقت، وله الإبراء المطلق، فكذا المؤقت.

وهذا إذا لم يكن الأجل متفاحش الجهالة، كهبوب الريح (٢) مثلًا، فأما إذا كان متقارب الجهالة، كالحصاد، والدياس، جاز (٣) تحملًا للجهالة اليسيرة؛ لأن التأجيل تبرع، كالكفالة (٤).

#### تأجيل القرض

قال: (ومنعوه في القرض)(٥).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ)، (ج).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (الرياح).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (صار).

<sup>(3) «</sup>الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٦، و«الهداية» ٣/ ٢٠، و«الاختيار» ٢/ ٨-٩، و «الاختيار» ٢/ ٨-٩، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٨٤، و «البحر الرائق» ٦/ ١٣٢، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٢، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) القرض لغة: القطع؛ لأنه يقطع من ماله شيئًا يعطيه. «مختار الصحاح» ص٥٢٩، مادة (قرض) «المصباح المنير» ٢/ ٤٩٨، مادة (قرض).

واصطلاحًا: تمليك الشيء رفاقًا لمن ينتفع به ويرد مثله. «نهاية المحتاج» ٣/ ٢٤٣، و«مغني المحتاج» ٢/ ١١٧، و«الروض المربع» ص٢٨٣، و«مطالب أولي النهىٰ في شرح غاية المنتهىٰ ٣/ ٢٣٧.

تأجيل القرض لا يجوز عندنا(١).

وقال مالك عنده (٢)؛ لأنه صار دينًا في ذمة المستقرض بعد القبض، فصار كباقي الديون الثابتة في الذمم (٣).

ولنا: أنه في الأبتداء صلة (٤) وإعارة، ولهاذا يصح بلفظ الإعارة.

ولهاذا لا يملك الإقراض من ليس من أهل التبرعات، كالوصي والصبي، وهو<sup>(٥)</sup> معاوضة في الانتهاء، فعلى ٢٠٩١/١، جا، كما في الإعارة، ولأجير على المتبرع، فعلى أعتبار الانتهاء لا يصح، فإنه بيع الدراهم بمثلها نسيئة وأنه ربا، وهاذا بخلاف الوصية بالقرض المؤجل، حيث يلزم فيه الإقراض من الثلث، ويمتنع<sup>(٢)</sup> المطالبة قبل حلول الأجل؛ وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى، فلزومه حق للموصي (٧)(٨).

#### C. 450 C. 450 C. 450 C.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۲۳، و «الهداية» ۳/ ۲۰، و «الاختيار» ۲/۹، و «تبيين الحقائق» ٤/٨٤، و «ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر» ٢/٨٢، و «الدر المختار» ٥/٨٥١.

<sup>(</sup>۲) «المدونة» ۳/ ۲۰۰-۲۰۱، و «التفريع» ۲/ ۱۷۰، و «الكافي» ٥/ ٣٥٨، و «الخرشي على مختصر خليل» ٦/ ٢٣٢، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧، و «بلغة السالك لأقر المسالك» ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (الذمة). (٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) سأقطة من (أ). (ويمنع).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (للموصىٰ له).

<sup>(</sup>٨) «الهداية» ٣/ ٦٠ - ٦٦، و«الاختيار» ٢/ ٩، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٥، و«البحر الرائق» ٦/ ١٣٢، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٥٨ - ١٥٩.

### فصل في الربا

#### علة الربا

قال: (نحرم الربا بعلة القدر مع الجنس لا الطعم والثمنية، ولم يعللوا بالجنس مع القوت والادخار).

الأصل في حُرمة الربا قوله تعالى: ﴿ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ﴾ (١) والربا في اللغة: هو الزيادة والفضل (٢). وليس كلُّ فضلٍ في البيع حرامًا بالاتفاق فكان (٣) النص مجملًا ورد بيانه بالحديث المشهور، وهو قوله على الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدًا بيد »(٤). والفضل ربا، فعد الأشياء

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) «مختار الصحاح» ص۲۲۱، مادة (ربا) و«لسان العرب» ۱۱۱۲، مادة (ربا) و«لسان العرب» ۱۱۱۲، مادة (ربا) و«المعجم الوسيط» ۲/۳۲، مادة (ربا). واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: فضل خالٍ عن عوض، بمعيار شرعي شرط لأحد المتعاقدين. «مجمع الأنهر» ۲/۲۸-۲۸، و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/۳۷. وعرفه المالكية: بأنه ربا فضل أي: زيادة، وربا نساء أي: تأخير. «حاشية الخرشي على مختصر خليل» ٥/٥، و«الفواكه الدواني» ۲/۱۱-۱۱۱، و«بلغة السالك لأقرب المسالك» ۲/٥١. وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو إحداهما. «نهاية المحتاج» ۲/۲» و«رمغني على المحتاج» ۲/۲، وعرفه الحنابلة: بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة. «المغني» ۲/۲، و«مغني و«حاشية الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ٤/٠٤.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وكان).

<sup>(</sup>٤) "صحيح مسلم" ٣/ ١٢١١ (١٥٨٤) كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، "سنن الترمذي" ٣/ ٥٤١، (١٢٤٠) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل كراهية التفاضل فيه، "سنن النسائي" ٧/ ٢٧٤-٢٧٥، (٢٠٥-٤٥٦) كتاب: البيوع، باب: بيع البر بالبر، "مسند أحمد" ٣/ ٢٧-٧٧.

الستة الذهب، والفضة، والتمر، والشعير، والملح، وهو متلقى من الأمة بالقبول.

واتفق القائسون على أن الحكم ليس مقصورًا على هذه الأشياء الستة، بل النص معلل بالاتفاق (١). خلافًا لداود (٢)(٣)، ونفاة القياس (٤). فقال أصحابنا على العلة هي: القدر مع الجنس، والقدر شامل للمكيل (٥)

- (۱) «مختصر الطحاوي» ص٧٥، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٠–٣٨، و«رءوس المسائل» ٢٧٨–٢٧٨، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٨٣، و«الهداية» ٣/ ٢١، و«الاختيار» ٢/ ٣٠–٣١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٤، و«التفريع» ٣/ ١٢٥، و«الرسالة» ١١٦٠ ١١٠، و«الكافي» لابن عبد البر ٢/ ٣٠، و«بداية المجتهد» ٢/ ٧٧، و«قوانين الأحكام الشرعية» ٢/ ٢٧، و«الأم» ٣/ ١٥، ١٨، ١٩، و«التنبيه» ص٩٠، و«المهذب» ١/ ٢٧٧، و«الوجيز» ١/ ١٣٦، و«الغاية القصوى!» ١/ ٤٦٥، و«الإفصاح» ١/ ٢٧٧، و«الكافي» لابن قدامة ٢/ ٥، و«المغني» ٤/ ٤-٥، و«الإنصاف» ٥/ ١١، و«شرح منتهى الإرادات» ٢/ ٢٥٠، و«المغني» ٤/ ٤٠٠.
- (۲) هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف، الأصبهاني الأصل، الكوفي المولد، البغدادي الدار، الملقب بالظاهري، ولد سنة ۲۰۱هه، وقيل: سنة ۲۰۱هه، وهو أول من أظهر آنتحال الظاهر ونفي القياس، والرأي، والاستحسان، تفقه على إسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وغيرهم، من مصنفاته: «الإفصاح»، «الإيضاح»، كتاب «الدعوى والبينات»، كتاب «الأصول»، كتاب «الحيض»، «إبطال القياس»، «إبطال التقليد»، وتوفى سنة ۲۷۰هـ.
- «الفهرست» ص٣٠٣-٤٠٣، و«تهذيب الأسماء واللغات» ١/١٨١، و«تذكرة الحفاظ» ٢/ ٧٧٢-٥٧٣، و«العبر» ١/ ٣٨٩- ٣٩٠، و«ميزان الاعتدال» ٢/ ١٤- ١٥٠، و«الأعلام» ٢/ ٣٣٣.
- (٣) "المحلى" ٧/ ٤٠٣، و"المبسوط" ١١٢/١٢، و"المعونة" ٢/ ٩٥٧، و"المغني" ٤/ ٥٠، و"الشرح الكبير" ٢/ ٤١٠.
- (3) "المحليٰ" ٧/٣٠٤، و"المعونة" ٢/ ٩٥٧، و"حلية العلماء" ٤/ ١٥١، و"المغني" ٤/ ٥٠، و"الشرح الكبير" ٢/ ٤١٠.
  - (٥) في (أ)، (ب): (للكيل).

والموزون(۱)، فإذا قوبل مكيل، أي مكيل كان، أو موزون بجنسه، وبيع به، يحرم الفضل. فالعلة عندنا مركبة منهما(۲)(۳). وقال الشافعي كَلَفُ: العلة هي الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان(٤)، وإنما لم يقل في المتن: أو الثمنية، بحرف الشك؛ لأنه لا لبس هاهنا، فإن المراد الطعم فيما يطعم، والثمنية فيما يكون ثمنًا، وليس المراد الجمع بينهما، ولو أدخل حرف الشك لكانت العلة أحدهما، وليس كذلك؛ بل كل منهما علةٌ في غير ما(٥) الآخر علة فيه، والجنسية شرط عمل العلة، وليس بعلة عنده، ثم المطعوم عنده(٢) ما يعدُّ ليطعم(١) غالبًا؛ تقوتًا، أو تأدمًا، أو تفكهًا، أو غيرها، وسواء كان المطعوم مما يكال، أو يوزن، أم لا، هذا هو القول الجديد له(٨)، وهو الأظهر(٩)، وعلى القول القديم يشترط مع الطعم الكيل والوزن(١٠)، فعلىٰ هذا لا ربا في

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ب): (الوزن). (٢) في (أ): (بينهما).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» ص٧٥، و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٧-٣٨، و«رؤوس المسائل» ص ٢٧٨- ٢٧٩، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٨٣، و«الهداية» ٣/ ٢١، و«الاختيار» ٢/ ٣٠- ٣١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٨٥، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٤٤، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٧١- ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٣/ ١٥، ١٨، ١٩، و«التنبيه» ص٩٠، و«المهذب» ١/ ٢٧٧، و«الوجيز» 1/ ٢٧٧، و«الوجيز» 1/ ٢٧٧، و«حلية العلماء» ٤/ ١٤٧-١٤٩، و«روضة الطالبين» ٣/ ٣٧٧-٣٧٨، و«المجموع» ٩/ ٣٩٣-٣٩٧، و«المغاية القصوئ» 1/ ٤٦٥، و«مغنى المحتاج» ٢/ ٢٢-٢٥.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (مال). (١) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ب)، (ج): (للطعم). (٨) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>A) «روضة الطالبين» ٣/ ٣٧٧، «المجموع» ٩/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>۱۰) «المهذب» ١/ ٢٧٨، «حلية العلماء» ٤/ ١٥٠، «روضة الطالبين» ٣/ ٣٧٧، «المجموع» ٩/ ٣٧٧، «الغاية القصويٰ» ١/ ٤٦٥.

السفرجل، والرمان، والبيض، والجوز، وغيرها مما لا يكال ولا يوزن. والمراد بالثمنية الذهب والفضة، وقد قيل: يثبت الربا فيهما، لعينهما (۱)، لا لعلة (۲). والجمهور (۳) على أن العلة فيهما فيهما الثمنية الغالبة، وإن شئت قلت: جوهرية الأثمان غالبًا، والعبارتان تشملان التّبر (۵)، والمضروب، والحلي والأواني، وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه، والصحيح من مذهبه: أنه لا ربا فيها؛ لانتفاء الثمنية الغالبة (۲)(۷).

فلنحقق الآن أصل مذهبه [ب/١٦٦] فنقول: إذا باع مالًا بمال، فإما أن لا يكونا جميعًا ربويين، أو يكونا (٨) ربويين.

القسم الأول يشمل ما إذا لم يكن فيهما ربوي، أما إذا كان [ج/٢٠٩] أحدهما ربويًا، وعلى التقديرين في هلزه الحال، لا يجب رعاية التماثل، ولا الحلول ولا التقابض في المجلس، سواء أتفق الجنس، أو أختلف حتى

<sup>(</sup>١) في (ج): (بعينهما) بدلًا من (لعينهما).

<sup>(</sup>۲) «روضة الطالبين» ٣/ ٣٧٧–٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (فيهما) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>ه) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن كان دنانير فهو عين. وقال ابن فارس: التبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ. وقال الزجاج: التبر: كل جوهر قبل استعماله، كالنحاس والحديد وغيرهما.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص٧٤، مادة (تبر) و«لسان العرب» ٢٠٩/١، مادة (تبر) و«المصباح المنير» ١/٧١، مادة (تبر) و«المعجم الوسيط» ١/٨١، مادة (تبر).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (الغالبة) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۷) «روضة الطالبين» ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>A) في (ب): (أو يكونا جميعًا).

لو باع حيوانًا بحيوانين من جنسه، أو أسلم ثوبًا في ثوبين من جنسه جاز<sup>(۱)</sup> [أ/١٤٣].

وأما القسم الثاني: فتارة يكونان ربويين بعلتين، وتارة بعلة، فإن كانا بعلتين لم يجب رعاية التماثل، ولا التقابض، ولا الحلول<sup>(٢)</sup>.

ومن صوره: أن يسلم أحد النقدين في الحنطة، أو يبيع الحنطة بالذهب، أو بالفضة، نقدًا (٣)، أو نسيئة. وإن كانا بعلة، فإن ٱتحد الجنس، بأن (٤) باع الذهب بالذهب، أو الحنطة بالحنطة، ثبتت أحكام الربا الثلاثة، فيجب رعاية التماثل، والحلول، والتقابض في المجلس، وإن أختلف الجنس، كالحنطة بالشعير، والذهب (٥) بالفضة لم تعتبر المماثلة، ويعتبر الحلول والتقابض في المجلس (٢).

وتحقيق الخلاف على ما ذكره أصحابنا: أن الربا عندنا نوع بيع فيه فضل مستحق لأحد المتعاقدين، خال عما يقابله من العوض، مشروط في العقد، فيدخل (٧) في هذا (٨) سائر البيوع الفاسدة؛ كالبيع بأجل مجهول، والبيع بشرط فيه منفعةٌ لأحد من الناس، فكان معنى اللغة، وهو الفضل، معتبرًا، وتصرف الشرع فيه باعتباره من جهة دون جهة معتبرًا.

<sup>(</sup>۱) «روضة الطالبين» ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (نقدًا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (فإن) بدل (بأن).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (أو الذهب).

<sup>(</sup>٦) تحقيق مذهب الشافعي نقله المؤلف بنصه من: «روضة الطالبين» ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٧) في (أ)، (ب): (ويدخل).

<sup>(</sup>A) في (ب): زيادة (فيها).

وعند الشافعي البيع هو: التصرف المشروع بحده، والربا علم على تصرف ينشئوه العاقد، لا على الوجه (۱) المشروع، من غير اعتبار معنى اللغة، فعلى قاعدته لا وصول إلى تعرف (۲) التصرفين (۳) إلّا بطريق الشرع، فالأصل (٤) في الربا هو الحرمة عنده.

والمساواة مخلص عنها، وعلى ما عليه قاعدتنا صفة المشروعية ثابتة لأصل البيع الذي كان متعارفًا بين أهل اللسان، فإنه تعالى أثبت الحل للبيع المعهود بحرف اللام، وخصّ منه الربا بإثبات وصف التحريم (٥)، فالأصل فيه الجواز لكونه بيعًا، والحرمة لاحقة بوصفه باعتبار اشتماله على فضل مشروط فيه لا يقابله شيءٌ من العوض، فتحتاج إلى معرفة المخصوص. والأصل فيه ما رويناه.

فقال الشافعي كَلَّهُ: العلة في المطعومات الطعم وفي (٢) الثمنيات الثمنية؛ لأن توقف جواز البيع على المماثلة، والقبض (٧) في المنصوص عليه إنما كان لإثبات شرفها وخطرها، كما أن توقف جواز النكاح على الشهود إنما كان لإظهار شرف المحل وخطره باعتبار شرف الآدمية، فيناسب أن يكون المعنى هاهنا هو الطعم فيما يطعم؛ لبقاء الإنسان به، والثمنية في الأثمان لبقائها باعتبار كونها مناط المصالح، ولا أثر

<sup>(</sup>١) لفظ: (الوجه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (تعرف) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (تصرفين).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (والأصل).

<sup>(</sup>٥) قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيَواَّ ﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥].

<sup>(</sup>٦) في (ج): (في) بدون الواو.

<sup>(</sup>٧) لفظ: (والقبض) غير موجود في (ج).

للجنسية في ذلك، فكانت شرط ضرورة أن ربا الفضل ما يظهر عندها، فيعم الحكم المطعومات كلها، والثمنيات؛ لعموم العلة.

ونحن نقول: سياق الحديث ورد لاعتبار شرط المماثلة [نهاية ٢١٠/أ (ج)] في هذا البيع بقوله (١): «مثلًا بمثل» (٢)، صيانة للأموال عن التوى (٣)، والمماثلة بين الشيئين إنما تقع باعتبار الصورة والمعنى، والمكيّلُ في الميكل يُسوِّي (٤) بينهما في الذات، والجنس يسوى (٥) بينهما في المعنى، وقد ثبت أعتبار الجنسية بقوله ﷺ: «إذا أختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم »(٦).

فهو دليل علىٰ أن (٧) أتفاقهما مانعٌ من التفاضل، فإذا أستوى الذاتان صورة ومعنىٰ تساويا في المالية، والفضل من حيث (٨) الجودة ساقط

<sup>(</sup>١) لفظ: (بقوله) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص٥٤٨.

<sup>(</sup>٣) التوى: الهلاك، ومراد المؤلف صيانة الأموال عن الهلاك والفوات دون مقابل. «النهاية» ١/ ٢٠١، «مختار الصحاح» ص٠٨، مادة (توىٰ) «لسان العرب» ١/ ٣٣٩، مادة (تواٰ) «المصباح المنير» ١/ ٧٩، مادة (التاء) «المعجم الوسيط» ١/ ٩١، مادة (تویٰ).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (يستوي) بدل (يُسوِّي).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (ويستوي) بدل (يسوي).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» ١٢١١، رقم ١٥٨٤ كتاب: المساقاة، باب: الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدًا، «سنن الترمذي» ٣/ ٥٤١، رقم ١٢٤٠ كتاب: البيوع، باب: ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل كراهية التفاضل فيه، «سنن النسائي»، ٧/ ٢٧٤–٢٧٥، رقم ٢٥٦٠ كتاب: البيوع، باب: بيع الشعير بالشعب.

<sup>(</sup>٧) لفظ: (أن) غير موجود في (ب، ج).

<sup>(</sup>A) في (ب): (حيث أن) بزيادة (أن).

الأعتبار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «جيدها ورديئها سواء»(۱). ومتى أستوى الذاتان و(۲) ماليتهما وكان فضل أحدهما على الآخر فضل مال مستحق باسم البيع خال عن عوض، فكان ربا، والتعليل بالطعم والثمنية من قبيل فساد الوضع<sup>(۳)</sup>، فإنهما من أعظم وجوه المنافع، والحاجة إليهما شديدة المساس، والسبيل في مثل ذلك التوسعة دون التضييق، فإن للحاجة (٤) أثرًا في التخفيف شرعًا، وإذا ثبت أن العلة هي الكيل مع الجنس اب/١٦٦ب فبيع الحفنة (٥) بالحفنتين، والتفاحة بالتفاحتين، يجوز

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في «نصب الراية» ٤/ ٣٧: غريب، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد. ومثل هذا القول قال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ٢/ ١٥٦.

وحديث أبي سعيد الخدري والمنه أخرجه مسلم في «صحيحه» ١٢١١ رقم ١٢١٨ رقم ١٥٨٤ كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، قال: قال رسول الله على: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والآخذ بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطى فيه سواء».

<sup>(</sup>٢) في (ج): (في) بدل (و).

<sup>(</sup>٣) فساد الوضع: وهو أقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح، كالإجارة: فيقال: أنعقاد غير النكاح به يقتضي أنعقاده به؛ لتأثيره في غيره.

<sup>«</sup>الورقات» ص١٦٦، و«روضة الناظر» ٢/ ٣٤٠، و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (الحاجة) بدلًا من (للحاجة).

<sup>(</sup>٥) الحفنة: قدر ملء الكف، وقيل: ملء الكفين.

<sup>«</sup>طلبة الطلبة» ص٢٢٧، و«النهاية» ١/٤٠٩، باب الحاء مع الفاء، و«مختار الصحاح» ص١٤٥، مادة (حفن)، و«لسان العرب» ١/٦٧٦، مادة (حفن)، و«المصباح المنير» ١/١٤٢، مادة (حفن).

عندنا (۱)؛ لأن المساواة بالمعيار الكيلي، ولم توجد، فلم يظهر الفضل، وله ذا كان مضمونًا بالقيمة عند الإتلاف، وعنده (۲) الطعم هو العلة، ولا مخلص لعدم التساوي، فيحرم، وما دون نصف صاع فهو في حكم الحفنة لأن الشرع لم يقدر بالمعيار بما دون (۳).

وعلى هذا إذا باع جصًّا، أو حديدًا بجنسهما، لا يجوز متفاضلًا عندنا؛ لوجود الكيل والوزن مع الجنس<sup>(٤)</sup>. وعنده يجوز؛ لعدم الطعم، والثمنية<sup>(٥)</sup>.

وأما مالك كَلَيْهُ: فإنه علَّل بالقوت<sup>(٦)</sup> والادخار في البر، والشعير، والتمر، والملح<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۱ × ۱۱۱، و «الاختيار» ۲/ ۳۰-۳۱، و «العناية على الهداية» ۷/ ۹-۱۰، و «الجوهرة النيرة» ۱/ ۲۷۳، و «فتح القدير» ۷/ ۹، و «مجمع الأنهر» ۲/ ۸۶-۸۵.

<sup>(</sup>٢) «الإقناع» للماوردي ص٩٥، و«المهذب» ١/ ٢٧٨، و«حلية العلماء» ٤/ ١٤٩، و«روضة الطالبين» ٣/ ٣٧٧، و«المجموع» ٩/ ٣٩٧، و«الغاية القصويٰ» ١/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (لما دون) بدلًا من (بما دون).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١١٤/١٢، و«تحفة الفقهاء» ٢/ ٢٦، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٨٤-١٨٥، و«فتح القدير» ٧/ ١٨، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>ه) «الإقناع» لابن المنذر ١/٢٥٦، و«الإقناع» للماوردي ص٩٥، و«روضة الطالبين» ٣/ ٣٧٨، و«كفاية الأخيار» ١/٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) القوتُ: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام ويمسك الرمق. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٦٦، «المطلع على أبواب المقنع» ص١٣٨، «المصباح المنير» ٢/ ٥١٨، مادة (قوت)، «التوقيف على مهمات التعاريف» ص٥٩٣، باب: القاف، فصل: الواو.

<sup>(</sup>۷) «التفريع» ۳/ ۱۲۰، و «متن الرسالة» ۱۱۰–۱۱۷، و «الكافي» لابن عبد البر ۲/ ۳۱۰، و «التفريع» ۲/ ۲۷۹، و «حاشية الخرشي و «بداية المجتهد» ۲/ ۹۷، و «قوانين الأحكام الشرعية» ۲/ ۲۷۹، و «حاشية الخرشي على مختصر خليل» ٥/ ٥٧، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ۳/ ٤٧.

قال أصحابه: لتنصيصه عليه الصلاة والسلام على البر وما ذكر معه (۱)؛ ليفيد به معنى لا يعلم مع عدمه ولا مع نصه على (۲) غيره، فنبه بالبر على مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان به، وبالشعير ليتبين مشاركته للبر في ذلك، وإن أنفرد بصفة أخرى من كونه علفًا أو قوتًا حالة الأضطرار، فنبه به على الذُرة والدخن (۳) ونحوهما، وبالتمر لينبه (٤) على كل (٥) حلاوة مدخرة غالبًا؛ كالعسل والزبيب والسكر، وبالملح لينبّه على أن ما أصلح (٢) المقتات من المأكولات في حكمها، كالأبازير (٧) وما المراهب أفي معناها. وأما الذهب والفضة، فهو عندهم معلل (٨) بعلة قاصرة (٩) غير متعدية، وهو أنهما قيم المتلفات، وأصول الأثمان، كذا ذكره القاضى متعدية، وهو أنهما قيم المتلفات، وأصول الأثمان، كذا ذكره القاضى

(١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ج): (عن) بدل (عليٰ).

<sup>(</sup>٣) الدُّخْنُ: نوع من أنواع الحبوب، حبه صغير أملس كحب السمسم. «المصباح المنير» ١/ ١٩١، مادة (دخن) و «بلغة السالك لأقرب المسالك» ٢/ ٢٤، و «المعجم الوسيط» ١/ ٢٧٦، مادة (دخن).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لتنبه) بدلًا من (لينبه).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (كل) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٦) في «المعونة» المطبوع: (يصلح) بدل (أصلح) ٢/ ٩٥٩.

<sup>(</sup>٧) الأَبَازْيُر: التوابل.«مختار الصحاح» ص

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص٥١، مادة (بزر) و «لسان العرب» ١/ ٢٠٧، مادة (بزر) و «المصباح المنير» ١/ ٤٧، مادة (بزر) و «حاشية العدوي على حاشية الخرشي» ٥/ ٦١.

<sup>(</sup>A) في (ج): (يعلل) بدلًا من (معلل).

<sup>(</sup>٩) العلة القاصرة هي: ما لا توجد في غير محل النص؛ كالثمينة في النقدين. «فواتح الرحموت» ٢٧٦/٢، و«قواعد الأصول ومعاقد الفصول» ص٣٤٦.

عبد الوهاب<sup>(۱)</sup> في كتابه <sup>(۲)</sup> «المعونة»<sup>(۳)</sup>.

وعندنا: أن التعليل بالعلة القاصرة فاسدٌ، وقد عرف في أصول الفقه (٤).

#### Car Car Car

(۱) هو: القاضي أبو محمد بن نصر البغدادي المالكي، أحد أئمة المذهب المالكي، ولد سنة ٣٦٢هم، وكان حسن العبارة، ثقة حجة، نظارًا للمذهب المالكي، تفقه بالأبهري، وابن القصار وابن الجلاب.

ومن مصنفاته «الأدلة» في مسائل الخلاف، «الإجادة» في أصول الفقه، «التلقين»، «شرح رسالة ابن زيد»، «شرح المدونة»، «المعونة على مذهب عالم المدينة»، وغيرها. توفى بمصر سنة ٤٢٢هـ.

«طبقات الفقهاء للشيرازي» ص1۷، و«ترتيب المدارك» 1/79-790، و«العبر» 1/70-700، و«الديباج المذهب» 1/77-700، و«شذرات الذهب» 1/70-700، «الأعلام» 1/100-1000

- (٢) في (ب)، (ج): (كتاب).
- (٣) ٢/ ٩٥٨ ٩٦٠، آسم الكتاب كاملًا: «المعونة لمذهب عالم المدينة»، ذكر حاجي خليفة: أن «المعونة» شرح لـ «الرسالة» لأبي زيد، «كشف الظنون» ٢/ ١٧٤٣. اللا أن ابن فرحون عدَّ كتاب «المعونة لمذهب عالم المدينة» كتابًا مستقلًا، وذكر كتابًا آخر للقاضي عبد الوهاب سماه «شرح رسالة أبي زيد». ينظر «الديباج المذهب» ٢٦/٢٠-٢٠.
- (٤) أتفق الفقهاء على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس، وعلى صحة العلة القاصرة كانت منصوصة أو مجمعًا عليها، واختلفوا في صحة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعًا عليها، فذهب الشافعي وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وأكثر الفقهاء إلى صحتها، وذهب أبو حنيفة إلى إبطالها.

«فواتح الرحموت» 1/7۷۷، و «المستصفیٰ» <math>1/700، و «الأحکام» للآمدي <math>1/700، و «روضة الناظر» <math>1/700.000، e و «سلاسل الذهب» ص1/700.0000، e الأصول ومعاقد الفصول» ص1/700.0000، e

# عدم اعتبار الجودة والرداءة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها

قال: (لا فرق بين الجيد والرديء عند ٱتحاد الجنس)(١).

أي: إن الأموال الربوية إذا قوبلت بجنسها، لم يعتبر فيها الجودة والرداءة؛ لما روينا.

ولأن التفاوت عند أتحاد الجنس يسير عرفًا، ألا ترى أن العرف عدل في إظهار المالية إلى الكيل عن الوصف؛ ولأن [ج/٢١٠] أعتبار المماثلة بالوصف يفضي إلى سدّ باب البيع؛ لتعذره غالبًا (٢).

جواز التفاضل عند عدم القدرة مع الجنس، وتحريم الفضل عند وجودهما، وتحريم النساء بوجود أحدهما، إلَّا في إسلام منقود في موزون

قال: (فإذا عدما جاز التفاضل، والنسّاء أو وجدا حرما، أو أحدهما يحرم النساء، إلّا في إسلام منقود في  $^{(7)}$  موزون).

يشير إلى أن الكيل أو الوزن(٤) مع الجنس إذا عدما جميعًا جاز البيع

<sup>(</sup>١) في (أ): (الجنسين) بدلًا من (الجنس).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» ص۷٦، و «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٨، و «الهداية» ٣/ ٦١-۲۲، و «الاختيار» ٢/ ٣١، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٨٩، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) حرف (في) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): (والوزن) بدون همزة بدلًا من (أو الوزن).

بالتفاضل والنساء (۱)؛ لعدم العلة المحرمة للتفاضل، والأصل هو الإباحة، وإذا وجدا -أعني: القدر والجنس- حرم التفاضل والنساء؛ لوجود العلة المحرمة لهما. أما إذا وجد أحدهما وعدم الآخر؛ كما إذا وجد القدر وحده (۲) دون الجنس؛ كما إذا أسلم كر حنطة في كر شعير، أو وجد الجنس وحده دون القدر؛ كما إذا أسلم ثوبًا هرويًا في ثوب هروي (۳)، حلَّ التفاضل، وحرم النساء، فحرمة ربا الفضل بالوصفين جميعًا، وحرمة النساء بأحدهما، إلَّا في المسألة المستثناة على ما نقررها.

وإنما حرم النساء بأحدهما؛ لأنه مال الربا من وجه لوجود المساواة بينهما ذاتا بالقدرة، أو معنى بالجنس، فالفضل من حيث التعدية فضل في المالية من حيث المعنى، فيثبت به شبهة الربا، والشبهة في الحرمات(٤) تقوم مقام الحقائق(٥).

وقد ذكر في «المنظومة» (٦) في باب الشافعي مسألة خلافية، وهي (٧) قوله:

### الجنس لا يكفي لتحريم النساء

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ب): (النسيئة). (٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (مروي) بدلًا من (هروي).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (المحرمات) بدلًا من (الحرمات).

<sup>(</sup>٥) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٨، و«الهداية» ٣/ ١٦٢، و«الاختيار» ٢/ ٣١، و و«تبيين الحقائق» ٤/ ٨٧–٨٨، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٥، و«الدر المختار» ٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) «منظومة النسفي» لوحة ١٢٥/ب، ونصه:

الجنس لا يكفي لتحريم النسا وهو مع الطعم لتحريم الربا

<sup>(</sup>٧) في (ج): (وهو) بدلًا من (وهي).

ونحن لم نذكرها بناء على أن ذلك عنده مرتب على أصل آخر غير ما هو عندنا، وقد قدمت لك ذكر أصله محققًا فيما مر<sup>(۱)</sup>، وأصله يقتضي أن الجنس ليس بجزء العلة، فلا يمكن اعتباره إلّا شرطًا للعلة فيما إذا كان العوضان ربويين بعلة واحدة.

وحندنا: هو جزء العلة، فيمكن أعتباره وحده في تحريم النساء إقامة للشبهة مقام الحقيقة. وأما المسألة المستثناة التي زادها في الكتاب فهي: إسلام الدراهم أو الدنانير فيما يوزن، كالزعفران مثلًا، فإنه يجوز<sup>(۲)</sup> وإن جمعهما صفة الوزن؛ وهذا لأن الشرع رخص في السلم. والأصل في رأس المال هو النقود، فلو منعنا الجواز باعتبار شمول الوزن أفضى إلى سد باب السلم.

ووجه آخر: وهو أن صفة الوزن متغايرةٌ فيهما، فإن الزعفران يوزن بالأمناء (٣)، وهو مثمن (٤) يتعين بالتعين، والنقود توزن بالسنجات (٥)،

<sup>(</sup>١) ينظر صحيفة ص٥٥، ٥٥١، ٣٥٥.

<sup>(</sup>۲) لفظ: (یجوز) غیر موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) الأمناء: جمع مَنّ، وهو معيار قديم كان يكال أو يوزن به، وقدره رطلان بغداديان. «مختار الصحاح» ص ٦٣٠، مادة (منن)، و«لسان العرب» ٣/ ٥٣٦، مادة (منن)، و«المصباح المنير» ٢/ ٥٨١، مادة (منن)، و«المعجم الوسيط» ٢/ ٨٨٩، مادة (من). ومقدار المن بالجرام يساوي (٢٠٧٦) بناء على أن الرطل البغدادي يساوي (م.٣٨١)، وقيل: المن يساوي (٣٢٧.٤) جرام، بناء على أن الرطل البغدادي يساوي رساوي (٨٥٧.٣١)، ينظر: «أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الأقتصاد الإسلامي» ص١٢٥، و«المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص١٩٢.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (بثمن) بدلًا من (مثمن).

<sup>(</sup>٥) السننجات: جمع سنجة: يقال: سنجة وصنجة، والسين أعرب وأفصح، والسنجة:

وهي الأثمان لا يتعين بالتعيين، وكذا لو آشترى بالنقود (١ اب/١٦١) موازنة، وقبضها، صح التصرف فيها قبل الوزن، وفي الزعفران وأشباهه لا يجوز حتى يعيد الوزن، فنقول: إذا أتفقا في الوزن من كل وجه حرم النساء، لشهبة الربا، وإذا وجد الأتفاق في (٢) وجه ( $^{(7)}$ ) واختلفا في الصورة، والمعنى والحكم، لم يجمعهما القدر من كل وجه، فانحطت الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة، وإنها غير معتبرة (٤).

## المكيل والموزون

# يحددهما النص، ثم العرف فيما لا نص فيه

قال: (ويعرف الكيلي والوزني بالنص، وما لا نص فيه بالعرف).

كل شيء نص رسول الله على تحريم التفاضل فيه كيلًا فهو مكيلٌ أبدًا، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير، والتمر،

ما يوزن بها، كالرطل والأوقية. «لسان العرب» ٢/٢١٤، مادة (سنج)، و«المصباح المنير» 1/٢٩١، مادة (سنج)، و«المعجم الوسيط» 1/٢٥٣، مادة (سنج). ومقدار السنجة بالجرام ٩٢.٢، أو ٧١.٢ جرامًا تقريبًا، و«المقادير والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص١٣٦.

<sup>(</sup>١) في (ج): (النقود) بدلًا من (بالنقود).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (من) بدل (في).

 <sup>(</sup>٣) من قوله: (من كل وجه حرم النساء... حتى قوله: وإذا وجد الأتفاق في وجه) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٦٢، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٨٨، و«البحر الرائق» ٦/ ١٣٩- ١٤٠، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٧٣، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٣٨.

والملح (١). وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنًا [ج/١٢١١] فهو موزون أبدًا، مثل الذهب، والفضة (٢)؛ لأن النص أقوى من العرف، فلا يترك ما هو الأقوى بالأدنى، وما لم ينص عليه فهو محمول على العرف والعادة؛ لأن الشرع أعتبر عادات الناس فقال: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن »(٣).

(۲) من ذلك قوله على: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو اُستزاد فهو ربا ». أخرجه مسلم في «صحيحه» / ۲۲۱۲، رقم ۱۵۸۸ كتاب: المساقاة، باب: الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدًا.

(٣) أخرجه أحمد في «المسند» ١/ ٣٧٩ موقوفًا علىٰ عبد الله بن مسعود، والحاكم في «المستدرك» ٣/ ٧٩- ٧٩ كتاب: معرفة الصحابة، موقوفًا علىٰ عبد الله بن مسعود، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» ١٣٣/٤ عن هذا الأثر: غريب مرفوعًا، ولم أجده إلا موقوفًا على ابن مسعود، وله طرق.

وقال ابن حجر في «الدراية» ٢/ ١٨٧، رقم ٨٦٣: لم أجده مرفوعًا، وأخرجه أحمد موقوفًا على ابن مسعود، بإسناد حسن.

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص٥٨١، رقم (٩٥٩): هو موقوف حسن... وقال العجلوني في «كشف الخفاء» ٢/ ٢٤٥، رقم (٢٢١٤): هو موقوف حسن... وقال الحافظ ابن عبد الهادي: روي مرفوعًا عن أنس بإسناد ساقط، والأصح وقفه على ابن مسعود.

<sup>(</sup>۱) من ذلك قوله على: «والبر بالبر مُدْي بمدي، والشعير بالشعير مُدْيٌ بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ». أخرجه أبو داود في «سننه» ٢٤٨/٢ رقم ٣٣٤٩ كتاب: البيوع، باب في الصرف، والنسائي في «سننه» ٧/ ٢٧٦، (٤٥٦٣) كتاب: البيوع، باب: بيع الشعير بالشعير، والبيهقي في «سننه الكبرى» ٥/ ٢٧٧ كتاب: البيوع، باب: الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها. قال الألباني في «إرواء الغليل» ٥/ ١٩٥، (١٣٤٦): إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير مسلم بن يسار المكي، وهو ثقة عابد، وقال ابن حجر في «التقريب» ص ٥٣١، رقم ٦٦٥٢ عن مسلم بن يسار البصري: ثقة عابد.

وعن أبي يوسف كِلِّنَهُ أنه يعتبر العرف مطلقًا (١)؛ لأن النص كان لمكان العادة، فإذا تبدلت اعتبرت. فلو باع حنطة بحنطة وزنًا، أو الذهب بمثله كيلًا متساويًا فيهما، جاز عنده (٢) خلافًا لهما (٣)، وإن تعارفوا ذلك (٤)؛ لتوهم الفضل على المعيار (٥) الشرعي، كبيع المجازفة، إلَّا أنه يجوز الإسلام في الحنطة وزنًا؛ لأنه إسلام في معلوم (٦).

### بيع البر بالشعير متفاضلًا

The said said

قال: (وجعلوا البر والشعير جنسين).

قال أصحابنا رحمهم الله: البر والشعير جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا (٧)، وهو قول الشافعي (٨) كِلَنَهُ.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ۳/ ۲۲، و «الاختيار» ۲/ ۳۱، و «البحر الرائق» ٦/ ١٤٠، و «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/ ٨٨، و «بدر المتقىٰ في شرح الملتقىٰ» ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٢/ ٣٨-٣٩، و«الهداية» ٣/ ٦٢-٣٣، و«الاختيار» ٢/ ٣٠، و«البحر الرائق» ٦/ ١٤٠، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/ ٨٨، «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (بذلك) بدل (ذلك). (٥) في (ب): (المعتاد) بدل (المعيار).

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۷) «مختصر الطحاوي» ص۷٦، و«بدائع الصنائع» ٥/١٨٧، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٥٠، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٣٥٠–٣٥١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٥، «حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٧٤.

 <sup>(</sup>٨) «الأم» ٣/١٩-٢٤، و«الإقناع» للماوردي ص٩٥، و«التنبيه» ص٩١، و«المهذب»
 ١/ ٢٧٩، و «حلية العلماء» ٤/ ٢٥٩، و «روضة الطالبين» ٣/ ٣٧٨، و «مغني المحتاج» ٢/ ٢٢.

وقال مالك (١) تَخْلَفُ: هما في حكم جنس واحد، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل »(٢).

ولأنهما متقاربان في المنبت والمحصد.

ولنا: أنهما مختلفان آسمًا ومعنى، فكانا جنسين حقيقة، وقوله: «الطعام بالطعام »(۳) يفسره الحديث المشهور «الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير »(٤).

وإفرادهما دليل علىٰ (٥) أنهما جنسان، والتقارب لا يدل على الأتحاد في الجنس (٦).

E. E. E.

<sup>(</sup>۱) «المدونة» ۳/ ۱۱۰، و «التفريع» ۲/ ۱۲۲، و «الرسالة» ص ۱۱۷، و «التلقين» ص ۱۰۸، و «الكافي» ۲/ ۳۱۱، و «قوانين الأحكام الشرعية» ص ۲۷۹، و «حاشية الخرشي على مختصر خليل» ٥/ ٥٠، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ٣/ ٤٧ - ٤٨.

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» ٣/ ١٢١٤، رقم (١٥٩٢) كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل، «مسند أحمد» ٦/ ٠٠٠، «صحيح ابن حبان مع الإحسان» ١١/ ٣٨٥ رقم (٥٠١١) كتاب: البيوع، باب: الربا، «السنن الكبرى» ٥/ ٢٨٣ للبيهقي، كتاب: البيوع، باب: جواز التفاضل في الجنسين، وأن البر والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (عليٰ) غير موجود في (ج)، وفي (ب): (في) بدل (عليٰ).

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٨٩، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٩٤، و«فتح القدير» ٧/ ١٤، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٧٤.

#### اشتراط التقابض في بيع الربويات

قال: (ويشترط في الصرف قبض العوضين في المجلس، وفي غيره من الربويات التعيين، ولا يشترط التقابض في بيع الطعام بمثله عينا).

أما عقد الصرف فهو: ما وقع على جنس الأثمان، والشرط فيه التقابض (۱) في المجلس (۲)؛ لقوله ﷺ: «الفضة بالفضة هَاء وَهَاء (۳)، يدا بيد »(٤). ويأتي فقد ذلك في الصرف، إن شاء الله تعالى. وأما ما عدا

<sup>(</sup>۱) قوله: (في بيع الطعام بمثله عينا...) حتى قوله: (والشرط فيه التقابض) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» ص۷۰، و «الهداية» ۳/۳، و «الاختيار» ۲/۳، و «فتاوى قاضيخان» ۲/۲۸، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٨٩، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٥، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) هاء وهاء: فيه لغتان: المد والقصر، والمد أفصح، والمعنى هو: أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاء، فيعطيه ما في يده، وقيل: معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعط.

<sup>«</sup>النهاية» ٥/ ٢٣٧، «غريب الحديث» لابن الجوزي ٢/ ٤٨٧، «فتح القدير» ٧/ ١٨.

جمع المؤلف هنا بين حديثين: فعن عمر بن الخطاب رهيه قال: قال رسول الله على «الذهب بالورق ربا، إلّا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلّا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلّا هاء وهاء». أخرجه البخاري في «صحيحه» ٣/ ٣٠ كتاب: البيوع، باب: في بيع الشعير بالشعير، ومسلم في «صحيحه» ٣/ ٢٠١، رقم (١٥٨٦) كتاب: المساقاة، باب: الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدًا، وأحمد في «المسند» 1/٤٢، وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» // ١٠٠، رقم (٢٥٢٥) كتاب: البيوع والأقضية، باب: من قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، بلفظ «الذهب بالورق ربا، إلّا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلّا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلّا هاء وهاء، والتمر ربا، إلّا هاء وهاء».

عقد المراف مما فيه الربا؛ فالشرط عندنا فيه التعيين دون التقابض (۱) خلافًا للشافعي كله في بيع الطعام بالطعام عينًا، فإن عنده التقابض شرط (۲)؛ لقوله عليه: «الطعام بالطعام يدًا بيد »(۳). ولأنه إذا لم يتقابضا في المجلس قد يتعاقب القبضان، وللنقد مزية، فتثبت شبهة الربا، نظرًا إلىٰ ذلك الاحتمال.

ولنا: أن كلًّا منهما مبيع متعين، فلا يشترط قبضه، كثوب معين بثوب معين بثوب معين (٤) وهذا لأن ما هو المقصود بالقبض، وهو (٥) التمكن من التصرف، يحصل بالتعيين هاهنا دون الصرف؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين، فاشترط قبضها، أما الطعام فيتعين بالتعيين (٢)، فيترتب ما هو المقصود عليها بالتعيين.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٥/ ٣٧٦ كتاب: البيوع، باب: الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها، بلفظ «الذهب بالذهب ربا، إلّا هاء وهاء، والورق بالورق، إلّا هاء وهاء».

وأما قوله ﷺ: «يدًا بيد» فقد سبق تخريجه ص٥٢٥.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۳۹، و «الهداية» ۳/ ۲۳، و «الاختيار» ۲/ ۳۱، و «كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» ٤/ ۸۹، و «ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر» ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ۲۱–۲۲، و«الإقناع» لابن المنذر ۲۰۲۱، و«الإقناع» للماوردي ص۹۶، «التنبيه» ص۹۱، و«المهذب» ۲/۲۷۱، و«الوجيز» ۱/۱۳۲، و«حلية العلماء» ۱/۳۶٪.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) عبارة: (بثوب معين) غير موجودة في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (هو) بدون الواو.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (بالتعيين) غير موجود في (ج).

ومعنى «يدًا بيد»: عينا بعين (١)، كذا رواه عبادة بن الصامت (٢)، وتعاقب القبض لا يوجب تفاوتًا (٣) في المال عرفًا، بخلاف النقد، والتأجيل (٤).

#### CAS CASC TAN

### بيع الحنطة بالدقيق، أو السَّوِيق، أو النخالة<sup>(٥)</sup>

قال: (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالسويق، والنخالة).

لأن المجانسة باقية من وجه باعتبار أنهما أجزاء (٢) الحنطة، [ج/٢١١ب] وهي (٧) مكيلات، والكيل (٨) غير مستو للاكتناز والتخلخل، فلا يجوز، وإن

<sup>(</sup>۱) بهاذا اللفظ أخرجه مسلم في "صحيحه" ٣/ ١٢١٠، رقم (١٥٨٧) من حديث عبادة ابن الصامت، كتاب: البيوع، باب: الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدًا.

<sup>(</sup>۲) هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم، أبو الوليد الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرًا، أرسله عمر فله إلى فلسطين ليعلم أهلها القرآن، مات بالرملة، سنة ٣٤ه وله آثنتان وسبعون سنة، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية فله الطبقات» ٣/ ٥٤٦، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٩٢، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٩٥، و«العبر» ١/ ٢٦، و«تهذيب التهذيب» ٥/ ١١١- ١١١، و«التقريب» ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (التفاوت) بدلًا من: (تفاوتًا).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٦٣، و«الاختيار» ٢/ ٣١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٨٩، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) النُّخَالَةُ: قشر الحب، والمراد به هنا قشر حب الحنطة المتبقي بعد نخلها. «مختار الصحاح» ص ٦٥١، مادة (نخل)، «المصباح المنير» ٢/ ٥٩٧، مادة (نخل)، «المعجم الوسيط» ٢/ ٩٠٩، مادة (نخل).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (من أجزاء) بزيادة (من). (٧) في (ج): (هي) بدون الواو.

<sup>(</sup>A) في (أ): (فالكيل) بدلًا من (والكيل).

كان كيلًا بكيل (١). والنخالةُ من الزوائد.

### بيع الدقيق بالسويق

قال: (والدقيق بالسويق لا يجوز مطلقًا)(٢).

وقيد الإطلاق من الزوائد، يعني: لا متساويًا ولا متفاضلًا (٣).

وقالا: يجوز متساويًا ومتفاضلًا (٤)؛ لاختلاف جنسهما؛ لأن كلًا منهما صالح لما لا يصلح له الآخر، ولا يعود في الوصف إليه، بخلاف الرطب بالتمر (٥)؛ لضرورة الرطب في ثاني الحال تمرًا، فتكون الجنسية ثابتة باعتبار المآل.

وله: أن كونهما من أجزاء الحنطة موجب لاتحاد الجنس من هذا الوجه، على أن معظم المقصود -وهو التعدي- بهما شامل لهما<sup>(٢)</sup>، فلا يبالي بفوات البعض، كالمقلوة مع غير المقلوة (٧)، والحنطة

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ۲/ ۶۰، و «بدائع الصنائع» ٥/ ١٨٧ - ١٨٨، و «فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٧٥، و «البحر و «الهداية» ٣/ ٣٦ - ٦٤، و «الاختيار» ٢/ ٣٢، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٩٦، و «البحر الرائق» ٢/ ١٤٦، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ٣/ ٦٤، و«الاختيار» ٢/ ٣٢، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٩٦، و«الجوهرة النيرة» 1/ ٢٧٥، و«البحر الرائق» ٦/ ١٤٦، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (لا متفاضلًا ولا متساويًا) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة. (٥) في (أ): (والتمر) بدلًا من (بالتمر).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (بهما) بدلًا من (لهما).

<sup>(</sup>٧) المَقْلُوَّة: يقال مقلوة ومقلية لغتان فصيحتان، والمقلية أي: المشوية، من قلى يقلي إذا شوى. «العناية على الهداية» ٦/ ٢٥، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٧٥، و «فتح القدير» ٦/ ٢٥.

[ب/١٦٧ب] العلكة (١) بالمسوّسة (٢)(٣).

### بيع الخبز بالحنطة

قال: (وكذا الخبز بالحنطة، وظاهر المذهب الجواز، وعليه الفتوىٰ).

قال أبو حنيفة على الله المنطقة المنطقة الله المنطقة المنط

وهاذا هو ٱختيار المتأخرين، وعليه الفتوىٰ (^)، وهاذا من الزوائد.

<sup>(</sup>۱) الحنطة العلكة: الجيدة المتينة السالمة من السوس، والتي تتمدد كالعلك من غير أنقطاع. «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٧٦، و«فتح القدير» ٧/ ٢٥، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) المسوِّسة: بكسر الواو المشددة، وهي: التي أكلها السوس، وهو: دود يقع في الصوف، والثياب، والطعام. «العناية على الهداية» ٢٥/٦، و«الجوهرة النيرة» ١/٢٧٦، و«فتح القدير» ٢/٥٨.

<sup>(</sup>٣) «الهداية» ٣/ ٦٤، و «الاختيار» ٢/ ٣٢، و «تبيين الحقائق» ٢/ ٩٦، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٧٥-٢٧٦، و «البحر الرائق» ٦/ ١٤٦، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) في (أ)، (ب): (الخبز) بدلًا من (خبز).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (الحنطة) غير موجود في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) «فتاویٰ قاضیخان» ۲/ ۲۷۰، و «الهدایة» ۳/ ۲۵–۲٦، و «تبیین الحقائق» ۱/ ۹۰، و «البحر الرائق» ۲/ ۱٤٦، و «حاشیة ابن عابدین» ٥/ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٧) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٨) «فتاوىٰ قاضيخان» ٢/ ٢٧٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٩٥، و«فتح القدير» ٦/ ٣٧، و«البحر الرائق» ٦/ ١٤٦، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٨-٨٩، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٨٢.

وجه قول أبي حنيفة ﴿ على الرواية الأولىٰ: أن الجنس متحد وإِن الْحَتَلُفُتُ الصَّفَاتِ، فأشبه الحنطة بالدقيق.

ووجه الظاهر: أن الخبز عددي أو موزون<sup>(۱)</sup>، والحنطة كيلية نصًّا، فلم يشتملهما<sup>(۲)</sup> الوصف المضموم إلى الجنس، فلم تتحقق العلة، وكذا الدقيق كيلي باعتبار أنه جزء الحنطة الكيلية، ومن جعله وزنيًّا اُعتبارًا للعرف لم يشت الجنسية بين الخبز والدقيق، فجاز بيعُ أحدهما بالآخر كيف اتفق؛ لفوات أحد جزئي علة الربا<sup>(۳)</sup>.

CAROLAROLARO

#### استقراض الخبز

قال: (واستقراض الخبز لا يجوز مطلقًا، ويجيزه وزنًا، وأطلقه).

قال أبو حنيفة صلى الستقراض الخبز لا يجوز مطلقًا، لا عدًّا ولا وزنًا (٤)؛ لأن شرط صحة الأستقراض معدوم؛ وهذا لأن القرض في معنى العارية، من حيث إن الشرع أقام ما هو قضاء عنه مقام عينه، إذ لو كان بدلًا عنه لكان صرفا نسيئة، وإنه باطل.

وإذا كان لهاذا حكم العارية، وجب ردّ العين، إلّا أن الأنتفاع بالمستقرض مع بقاء عينه غير ممكن، فوجب رد مثله من جميع الوجوه،

<sup>(</sup>١) لفظ: (أو موزون) غير موجود في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (يشتملها) بدلًا من (يشتملهما).

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٦٦، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٩٥، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٧٧، و «البحر الرائق» ٦/ ١٨٥، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٩، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٨٥.

فيجعل شرعًا كأنه رد العين نفسها<sup>(۱)</sup>؛ دفعًا للحاجة، ولهذا يجب رد مثل الدراهم المستقرضة وزنًا، ونقدًا وعيارًا وجودة، ورواجًا، ورد مثل الخبز المستقرض من كل وجه غير ممكن؛ لتوقفه على العلم بالتساوي من جهة الخبز، والخباز، والتنور<sup>(۲)</sup>، والتقدم، والتأخر<sup>(۳)</sup>، وتفاضل الأجر، والجودة، وغير ذلك غالبًا أو على الاحتمال، فتنتفي القدرة على ردّ المثل من كل وجه، وهو شرط الصحة.

وقال أبو يوسف كُلْنَه: يجوز وزنًا لا عددًا (٤)؛ لأنهما إذا تساويا وزنًا تساويا قدرًا، وإذا تساويا في كونهما خبزًا تساويا أه ذاتًا، ومع التساوي [ج/٢١١] قدرًا وذاتًا يحصل التساوي من كل وجه شرعًا، بخلاف الاستقراض عددًا لتفاوت آحاده.

وقال محمد ﷺ: ويجوز آستقراضه مطلقًا<sup>(٦)</sup>، وزنًا وعدَّا<sup>(٧)</sup>؛ أعتبارًا الاصطلاح الناس وتعارفهم على إهدارها بين جزء وجزء من التفاوت، كما

<sup>(</sup>١) في (ب): (بعينها) بدلًا من (نفسها).

<sup>(</sup>٢) وذلك بكونه جديدًا فيجيء خبزه جيدًا، أو عتيقًا فيكون بخلافه. «العناية على الهداية» ٣٧/٦، «فتح القدير» ٦٧/٦.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (التقديم، والتأخير) بدلًا من: (التقدم والتأخر). والمراد بالتقدم والتأخر: فإنه في أول التنور لا يجيء مثل ما في آخره، ويتفاوت جودة خبزه بذلك. «العناية على الهداية» ٦/٣، و«الجوهرة النيرة» ١/٢٧٧، و«فتح القدير» ٦/٣٧.

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٦٦، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٩٥، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٧٧، و «البحر الرائق» ٦/ ١٨٧، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٩، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) في (ج): زيادة (في كونهما) بعد (تساويا).

<sup>(</sup>٦) قوله: (يجوز ٱستقراضه مطلقًا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (وعددًا) بدلًا من (وعدًّا).

### أصطلحوا على إهدار التفاوت (١) بين الجوزتين والبيضتين (٢).

### بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب

قال: (والرطب بالتمر، والعنب بالزبيب جائز متساويًا).

قال أبو حنيفة ﷺ: يجوز بيع الرطب بالتمر كيلًا متساويًا (٣). وقالا: لا يجوز (٤).

لهما قوله ﷺ في رواية زيد<sup>(ه)</sup> بن عياش<sup>(٦)</sup>، وقد سئل عنه: «أو ينقص إذا جف؟» فقيل: نعم، فقال: «لا، إذًا»<sup>(٧)</sup>.

(١) لفظ: (التفاوت) غير موجود في (ج).

(٢) ينظر المراجع السابقة.

(٣) «مختصر الطحاوي» ص٧٧، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٨٨، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٧، و«الهداية» ٣/ ٦٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٩٢، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٠- ٨٨، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٤٠.

(٤) ينظر المراجع السابقة.

(٥) هو: زيد بن عياش الزرقي، ويقال المخزومي، أبو عياش المدني، روى عن سعد بن أبي وقاص على وقاص المرابعة عن وابن خزيمة، وابن حبان حديثه. وقال المدارقطني: ثقة. وقال ابن حجر: صدوق. وقال عنه الذهبي: صالح الأمر. «نصب الدارقطني: ثقة. وقال ابن حجر: صدوق. وقال عنه الذهبي: صالح الأمر. «نصب الراية» ٤/٤١، «ميزان الأعتدال» ٢/ ١٠٥، و«تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٢٤-٤٢٤، و«التقريب» ص ٢٢٤، و«الدراية» ص ١٥٨، و«الخلاصة» ص ١٢٩.

(٦) في (ج): (زيد بن عباس) بدلًا من (زيد بن عياش).

(۷) "سنن أبي داود" ٣/ ٢٥١، رقم (٣٥٩) كتاب: البيوع، باب: في التمر بالتمر، "سنن الترمذي" ٣/ ٥٢٨، رقم (١٢٢٥) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، "سنن النسائي" ٧/ ٢٦٨-٢٦٩، رقم (٤٥٤٥) كتاب: البيوع، باب: أشتراء التمر بالرطب،، "موطأ مالك" ٢/ ٢٢٤، رقم (٢٢) كتاب: البيوع، باب: ما يكره وله: أنه جنس واحدٌ؛ لقوله ﷺ حين أهدي إليه (١) رطب: «أكل تمر خيبر هكذا؟ »(٢)، فيجوز بيعه بمثله متساويًا.

ولأنه إما إن كان من جنسه فيجوز؛ لقوله ﷺ: «التمر بالتمر مثل بمثل »(٣). وإما لا يكون من جنسه، فأولى بالجواز؛ لقوله ﷺ: «إذا أختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم »(٤).

من بيع التمر، «صحيح ابن حبان مع الإحسان» ٢٧٢/١١، رقم (٤٩٩٧) كتاب: البيوع، باب: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع المزابنة، وقال محقق «الإحسان» شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، «مستدرك الحاكم» ٢/ ٣٩، كتاب: البيوع، وقال: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) لفظ: (إليه) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» ٨/١٥٦-١٥٧، كتاب: الأعتصام بالكتاب والسنة، باب: إذا اُجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود «صحيح مسلم» ٣/ ١٢١٥، رقم (١٥٩٣) كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل، «سنن النسائي» ٧/ ٢٧١-٢٧٢، رقم (٤٥٥٣) كتاب: البيوع، باب: بيع التمر بالتمر متفاضلًا، «موطأ مالك» ٢/ ٣٢٣، رقم (٢١) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من بيع التمر.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) يعني به: أبو حنيفة كَانَّهُ ينظر: «نصب الراية» ٤/ ٤١، «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٢٤، «الدراية» ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العَتكي الأزدي، مولاهم، الواسطي، ثم البصري، أبو سطام، المولود بواسط سنة ٨٢ه، من أئمة رجال الحديث حفظًا ودراية وتثبتًا، قال عنه الإمام أحمد: هو أمة وحده في هذا الشأن. من مصنفاته: «الغرائب» في الحديث، توفى بالبصرة سنة ١٦٠ه.

وطعن فيه محمد (۱) بن جرير الطبري (۲)، وإن صح فتأويله أن السائل كان وصيًا (۳) ليتيم، فلم ير رسول الله على في ذلك التصرف منفعة لليتيم، باعتبار النقصان عند الجفاف، فمنع الوصي منه على طريق الإشفاق، لا على وجه بيان فساد العقد، ذكره شمس الأئمة في «المبسوط» (٤).

وأما مسألة العنب بالزبيب، فالخلاف والتعليل فيها واحد (٥).

«التاريخ الكبير» ٤/ ٢٤٤، و«الجرح والتعديل» ٤/ ٣٦٩- ٣٧٠، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٣٨- ٣٤٦، و «الخلاصة» مر٢٠٦، و «الخلاصة» ص٢٠٦، «الأعلام» ٣/ ١٦٤.

- (١) تقدمت ترجمته.
- (۲) «تلخيص الحبير» ۳/ ۱۰، رقم (۱۱٤۲)، قال الخطابي في: «معالم السنن» ٥/ ٣٠: قد تكلم بعض الناس في حديث سعد بن أبي وقاص، وقال: زيد أبو عياش ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به، وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش هذا مولىٰ لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في «الموطأ»، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته.

وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ٣٤-٣٥: وقد حكىٰ بعضهم أنه قال: زيد أبو عياش مجهول، وكيف يكون مجهولًا؟ وقد روىٰ عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد -مولى الأسود بن سفيان- وعمران بن أبي أنس، وهما ممن اُحتج به مسلم في «صحيحه» وقد عرفه أئمة هذا الشأن، هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في «موطئه» مع شدة تحريه في الرجال، ونقده وتتبعه لأحوالهم، والترمذي قد أخرج حديثه وصححه، كما ذكرناه، وصحح حديثه أيضًا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتاب «الكنىٰ» وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص، وذكره أيضًا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب «الكنىٰ» وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص، وذكره أيضًا النسائي في كتاب «الكنىٰ» وما علمت أحدًا ضعفه.

- (٣) لفظ: (وصيًّا) غير موجود في (ج). (٤) ١٨٧/١٢.
- (٥) «المبسوط» ١٨٦/١٢ و (بدائع الصنائع» ١٨٨/، و (الهداية» ٣/٦٤، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٩٣-٩٣، و (مجمع الأنهر» ٢/ ٨٧-٨٨، و (حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٨١.

وقيل: لا يجوز بالإجماع<sup>(۱)</sup> أعتبارًا بالحنطة المقلوة بغير المقلوة، فإنه لا يمكن التسوية بينهما كيلًا، فإن الحنطة إذا قليت رطبة أنتفخت، وإذا قليت يابسة ضمرت، فلا يكون الكيل حينئذ مستويًا<sup>(۲)</sup>. وذكر أبو جعفر<sup>(۳)</sup> كَلَّلُهُ جواز بيع العنب بالزبيب بالإجماع<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٦٤، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٩٣، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٧٦، و «البحر الرائق» ٦/ ١٤٥، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٨١.

مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية، يدل على ذلك اقتصار المؤلف في المسألة السابقة على الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، دون التعرض للمذاهب الأخرى.

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۸۲/۱۲، و«فتح القدير» ۷/ ۳۰، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 47/٤.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الله بن محمد البلخي، الهندواني، أبو جعفر، المولود سنة (٣٠٠هـ) من كبار أثمة الحنفية، كان علىٰ جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع.

ويقال له: أبو حنيفة الصغير، وذلك لبراعته في الفقه، تفقه على أبي بكر الأعمش، وتفقه على أبي بكر الأعمش، وتفقه عليه الفقيه نصر بن محمد أبو الليث وغيره. من تصانيفه: «شرح أدب القاضي» لأبي يوسف، «الفوائد الفقهية»، «كشف الغوامض في الفروع»، توفي كَلَّلُهُ ببخارى سنة ٣٦٢هـ.

<sup>«</sup>العبر» ٢/ ١١٤، و «الجواهر المضيئة» ٢/ ٦٨، و «تاج التراجم» ص ٢٢٠، و «شذرات الذهب» ٣/ ٤١، و «الفوائد البهية» ص ١٧٩، و «هدية العارفين» ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) «فتح القدير» ٧/ ٣٠، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٩٣/٤، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٨١، و«منحة الخالق على البحر الرائق» ٦/ ١٤٥.

المراد بالإجماع هنا: إجماع الحنفية؛ لأن المالكية، والشافعية، والحنابلة يرون عدم جواز بيع العنب بالزبيب إذا كان على الأرض.

<sup>«</sup>التفريع» ٢/ ١٢٧، و «الكافي» لابن عبد البر ٢/ ٣١٤، و «بداية المجتهد» ٢/ ١٠٤، و «المهذب» ٢/ ١٨٢، و «المغني» و «المهذب» ٢/ ٢٨١، و «المغني» ٤/ ٢٥٦، و «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ٤/ ٥٠، و «كشاف القناع» ٣/ ٢٥٦.

وقال أبو الحسن (١) كَلَّهُ: لا يجوز عندهما إلَّا بالاعتبار (٢)، فالإمام أعتبر التساوي حال العقد [١٦٨/أ (ب)] دون ما بعده، وهما قالا: الزبيب موجود في العنب، فصار كالزيت بالزيتون (٣).

## بيع الحنطة والزبيب الرطبين باليابسين أو الرطبين

قال: ( وَمَنَعَ من حنطة وزبيب رطبين بيابسين أو رطبين ).

قال محمد كُنَّة: إذا باع حنطة رطبة، أو مبلولة، بحنطة رطبة، أو مبلولة، أو يابسة (٤)، لا يجوز (٥). وكذلك إذا باع زبيبًا منقعًا بزبيب منقع، أو يابس (٦). وقالا: هو جائز (٧)، والأصل في جنس هاذِه المسائل (٨) عندهما أعتبار التساوي في الحال الذي وقع العقد فيه، وعند محمد كُنَّة في الحال والمآل، وهو ما بعد الجفاف، إلَّا أن أبا يوسف كَنَّة ترك أصله هاهنا في بيع الرطب بالتمر بالحديث (٩)،

<sup>(</sup>١) هو: علي المرغيناني صاحب «الهداية» وقد مرت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (إلا باعتبار) بدل (إلا بالاعتبار).

<sup>(</sup>٣) «الهداية» ٣/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (بيابسة) بدل (أو يابسة).

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٨٨، و «فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٧٦، و «الهداية» ٣/ ٦٤، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٩٣، و «البحر الرائق» ٦/ ١٤٥، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) في (أ)، (ج): (أو يبس) بدل (أو يابس).

<sup>(</sup>٧) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٨) في (ج): (المسألة) بدل (المسائل).

<sup>(</sup>٩) وهو قوله ﷺ: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. سبق تخريجه.

ولمحمد كَنَّهُ أنه عليه الصلاة والسلام أعتبر الجفاف مانعًا من الجواز في بيع الرطب بالتمر (١)، وهذا المعنى موجود في هذه الصور؛ فيمتنع الجواز [ج/٢١٢].

ولهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «الحنطة بالحنطة مثل بمثل »(٢)، وإنه يقتضي الجواز مطلقًا؛ ولأن التساوي إذا كان حاصلًا وقت البيع كان الموجود مبيعًا خاليًا عن الربا، فيجوز لقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَوَأَ ﴾ (٣)، وثبوت التفاوت (٤) في المآل لا يظهر أن التساوي وقت العقد (٥) لم يكن حاصلًا؛ وأما النص فقد مر الكلام فيه (٢).

مسألة: بيع الرطب بالرطب جائز عندنا(٧)، خلافًا للشافعي(٨) كَاللهُ.

والأصل فيه أن كل جنس جاز بيع بجنسه حال خفافها (٩)، جاز حال رطوبتها (١١)؛ كاللبن باللبن، والتمر بالتمر، والفرق لمحمد بينه (١١) وبين

<sup>(</sup>١) ينظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) عبارة: (أو ثبوت التفاوت) غير موجودة في (أ)، (ج).

<sup>(</sup>ه) قوله: (لم يكن حاصلًا، وأما النص فقد مر الكلام فيه، مسألة: وبيع الرطب بالرطب جائز) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) ينظر صحيفة ٥٨٩، ٥٩٠، ٥٩١.

<sup>(</sup>٧) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٨٨، و «الهداية» ٣/ ٦٥، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٩٤، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٨، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٨١.

<sup>(</sup>۸) «الأم» ۳/ ۲۰، و «الإقناع» للماوردي ص ٩٥، و «التنبيه» ص ٩١، و «المهذب» ١/ ٢٨١، و «الوجيز» ١/ ١٣٧، و «حلية العلماء» ٤/ ١٧٢، و «روضة الطالبين» ٣/ ٣٨٦–٣٨٧.

<sup>(</sup>٩) في (ج): (خفامهما) بدلًا من (خفافها).

<sup>(</sup>١٠) في (ج): (رطوبتهما) بدلًا من (رطوبتها).

<sup>(</sup>١١) في (ج): (بينهما) بدلًا من (بينه).

موضع الخلاف أن التفاوت فيه يظهر مع بقاء البدلين على الأسم الذي وقع العقد عليه، وفي الرطب بالتمر يظهر التفاوت (١) مع بقاء أحدهما علىٰ ذلك، فيكون التفاوت في عين المعقود عليه (٢).

وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الأسم، فلم يكن تفاوتًا في المعقود عليه، فلم يعتبر (٣).

### بيع الزيتون بالزيت، والسمسم بالشيرج

180 Jan 190

قال: (ومنعنا الزيتون بالزيت، والسمسم بالشيرج<sup>(3)</sup>، حتى يعلم بزيادة الدهن فيهما، ليقابل التَّجير<sup>(6)</sup>، لامع الجهالة).

<sup>(</sup>١) في (ب): (التفاوت يظهر) بدل (يظهر التفاوت) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) من قوله: (وفي الرطب بالتمر يظهر التفاوت...) حتىٰ قوله: (في عين المعقود عليه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٨٨، «الهداية» ٣/ ٦٤-٦٥، «تبيين الحقائق» ٤/ ٩٣- ٩٤، «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٨، «حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) الشَّيْرَجَ: بفتح الشين والراء: الدهن الأبيض، والمراد به هنا دهن السمسم. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص٢١١، «المصباح المنير» ٣٠٨/١، مادة (شرج) «العناية على الهداية» ٧/٣٢.

<sup>(</sup>٥) الثجير هو: ثفل كل شيء يعصر، أي: حثالته، وهو: الثخين الذي يبقىٰ أسفل الصافى.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص۸۲-۸۶، مادة (ثجر) ومادة (ثفل)، و«المصباح المنير» ١/ •٨-۸۲، مادة (ثجر)، و«القاموس المحيط» ص٣٢٣، مادة (ثجر)، و«مجمع الأنهر» ٢/٨٩.

الزيتون بالزيت، والسمسم بالشيرج لا يجوز عندنا حتى يعلم بزيادة الزيت الشيرج على الزيتون والسمسم من الدهن؛ ليكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير.

وقال زفر<sup>(۳)</sup> كَالله: يجوز مع الجهالة بأنه<sup>(۱)</sup> أكثر منه<sup>(۵)</sup>، أو أقل<sup>(۱)</sup>، أو مساو، فإن علم أن الزيت الثمن<sup>(۷)</sup> ليس بأكثر لم يجز؛ لأن الأصل في البيع هو الجواز، وهذا البيع متردد بين الفساد والجواز؛ فلا يثبت الفساد بالشك.

ولنا: أن اتحتمال الفساد غالب؛ لأنه إن كان مساويًا له لا يجوز، أو ناقصًا عنه لا يجوز، وإن كان أكثر منه جاز، فإذا لزم الفساد على تقديرين، والجواز (٨) على تقدير واحد، كان الفساد غالبًا، وكان ظاهرًا، فيجب الحكم به لرجحانه، والجوز بدهنه، واللبن بسمنه، والعنب بعصيره، والتمر بدبسه على هذا الاعتبار (٩)، واختلفوا في

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» ص۷۷، و «الكتاب» ۲/ ٤٠، و «المبسوط» ۱۷۹/۱۲، و «بدائع الصنائع» ٥/ ١٩، و «الهداية» ٣/ ٦٥، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٩٦، و «البحر الرائق» ٢/ ١٤٦–١٤٧، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) حرف (عليٰ) غير موجود في (أ).

 <sup>(</sup>۳) «المبسوط» ۱۷۹/۱۲، «تبيين الحقائق» ۹٦/۶، «فتح القدير» ٧/ ٣٣، «البحر الرائق» ٦/ ١٤٧، «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (بأنه) غير موجود في (أ). (٥) لفظ: (منه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج) (بأقل) بدلًا من (أقل). (٧) لفظ: (الثمن) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٨) قوله: (علىٰ تقديرين والجواز) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>۹) «المبسوط» ۱۲/۰۱۸۰، و«فتاوی قاضیخان» ۲/۲۷۲-۲۷۷، و«الهدایة» ۳/ ۲۰، و «الاختیار» ۲/۳۳، و «الجوهرة النیرة» ۱/۲۷۷، و «حاشیة ابن عابدین» ٥/ ۱۸٤.

القطن بغزله(١).

وأما الكِرْبَاسُ (٢) بالقطن فيجوز، كيفما (٣) كان (٤) بالإجماع (٥).

### بيع اللحم بالحيوان

قال: (واشترط لبيع<sup>(٦)</sup> اللحم بالحيوان فضل اللحم، وأطلقا جوازه).

بيع اللحم بالحيوان جائزٌ عند أبي حنيفة (٧) وأبي يوسف (٨) وَإِنَّى مطلقًا. وقال محمد (٩) وَهُو أَن يكون لحم

المعوّل عليها دون الروايات.

<sup>(</sup>۱) «فتاوئ قاضيخان» ۲/۲۷۲-۲۷۷، و«الهداية» ۳/ ۲۰، و«الاختيار» ۲/۳۳، و«الجوهرة النيرة» 1/۲۷۷، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٨٠-١٨١.

<sup>(</sup>۲) الكِرْبَاسُ: بكسر الكاف: الثوب من القطن. «مختار الصحاح» ص٥٦٦، مادة (كربس)، و«المصباح المنير» ٢/ ٥٢٩، مادة (كربس)، و«المصباح المنير» ٢/ ٢٩٨، مادة (كربس). و«المعجم الوسيط» ٢/ ١٧٨١، مادة (كربس).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ج): (كيف) بدل (كيفما).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (كان) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ١٨٠ / ١٨٠ ، و «فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٧٧ ، و «الهداية» ٣/ ٦٥ ، و «الاختيار» ٢/ ٣٣، و «الجوهرة النيرة» ١/ ٢٧٧ ، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٨٠ – ١٨١. قال ابن الهمام في «فتح القدير» ٢/ ٣٤: نقل الإجماع إنما هو باعتبار الأقوال

<sup>(</sup>٦) في (أ): (بيع) بدلًا من (لبيع).

<sup>(</sup>V) «مختصر الطحاوي» ص٧٦، و«الكتاب» ٢/ ٠٤، و«المبسوط» ١٨٠ / ١٨، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٨٠، و«الهداية» ٣/ ٦٤، و«الاختيار» ٢/ ٣٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٩١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المراجع السابقة.

الشاة الذي (١) قوبل بالشاة أكثر مما في الشاة من (٢) اللحم، فيكون (٣) اللحم باللحم، والزيادة بالسقط (٤)؛ لأن في ضمن الشاة لحمًا، فإذا باعه بلحم فقد باع الشيء في ضمنه بجنسه، فلا يجوز إلَّا بطريق الاعتبار، كبيع السمسم بالشيرج، بخلاف بيع (٥) الحديد بالعدديات المتخذة من الحديد؛ لأن المقصود من تلك العدديات منافعها المختصة بها التي لا يمكن إلَّا بالصنعة (٦) المتقومة القائمة بها، ولا يمكن جعلها موزونة إلَّا بإبطال تلك الصنعة وإنه ممتنع، فكانت عددية من كل وجه، والحديد وزنيّ، فجاز التفاضل.

أما المقصود من الشاة ما (٧) في ضمنها من اللحم، فيكون بيع اللحم بما في ضمنه بلحم، فيكون كبيع اللحم باللحم من وجه، فيتعين فيه الاعتبار.

ولهما: أنه بيع عددي بوزني، فيجوز مطلقًا؛ لأن مالية الشاة ثابتة للحال لا باعتبار لحمها؛ لأن مالية لحمها متعلقة بفعل شرعى،

<sup>(</sup>١) في (أ)، (في): (التي) بدل (الذي).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (ب) بدل (من).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (كون) بدل (فيكون).

<sup>(</sup>٤) السقط المراد به هنا: ما لا يطلق عليه ٱسم اللحم، كالجلد والكرش والأمعاء والأكارع.

<sup>«</sup>العناية على الهداية» V/V، و«فتح القدير» V/V، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» V/V، و«مجمع الأنهر» V/V.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (بيع) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٦) قوله (المتقومة القائمة بها...) حتىٰ قوله: (إلا بإبطال تلك الصنعة) غير موجود في (ح).

<sup>(</sup>٧) في (أ)، (ب): (فما) بدلًا من (ما).

وهو الذبح، [ج/١٠١٣] ممن هو أهل للذبح<sup>(۱)</sup>، فلا مالية للحم [أ/١١٥] قبل الذبح، فمحلية (٢) الشاة، باعتبار ماليتها لا باعتبار مالية لحمها، وهي عددية، واللحم وزني، فيجوز بيع أحدهما بالآخر، كيف اتفق، بخلاف السمسم والشيرج، ودهن (٣) الجوز، والجوز (٤)؛ لأن [ب/١٦٨ب] مالية كل منهما ثابتة للحال، لا باعتبار فعل آخر سيوجد، فاعتبر ما في الجوز من الدهن؛ لأنه هو المقصود.

وأما مالية ما في الحيوان من اللحم فغير ثابتة للحال، فلا يمكن اعتباره، وإن كان مقصودًا، ووجه آخر: أن اعتبار المجانسة بما في الضمن إنما يكون إذا كان هو تمام المقصود، واللحم في الحيوان ليس تمام المقصود، فثم مقاصد أخر كالصوف، واللبن، والنتاج، وغيرها، فلا تعتبر المجانسة؛ لأن اللحم بعض المقاصد، بخلاف السمسم مع الشيرج؛ لأن ما في ضمن السمسم تمام المقصود<sup>(٥)</sup>.

بيع اللحوم والألبان، بعضها ببعض

The The The

قال: (ونجيز اللحوم والألبان نقدًا، كيف أتفق).

إذا باع لبن الشاة بلبن البقر، أو لحم الشاة بلحم البقر جاز عندنا نقدًا،

<sup>(</sup>١) قوله: (ممن هو أهل للذبح) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (أ): لفظة (فحلبة) بدلًا من (فمحلية).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وهو دهن) بدل (ودهن).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (والجوز) غير موجود في (ج): وفي (ب): (بالجوز).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ۱۲/ ۱۸۰ -۱۸۳ ، و «الهداية» ٣/ ٦٤ ، و «الاختيار» ٢/ ٣٣ ، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٩١ ، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٨٧ - ٨٩ .

لا نسيئة، متساويًا، ومتفاضلًا (١٠). وقال الشافعي كَلَشْهُ: لا يجوز إلَّا إذا تساوى البدلان (٢٠)، والخلاف مبنيٌّ على الخلاف في علة الربا، فعنده الطعم هو العلة، وهو موجود، والجنسية التي هي شرط العلة (٣٠) قائمةٌ، وهاذا (٤٠)؛ لأن اسم اللحمان ينطلق على الكل، ولهاذا لم يجز بيع بعضها ببعض نسيئة.

وعندنا: اللحوم فروع أصول مختلفة الجنس، وهو الشاة والبقر، والإبل، باعتبار آختلاف أصولها، وباعتبار آختلاف المقاصد والمنافع، فيكون أجناسًا مختلفة (٦) حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة، فكذا أجزاؤها، إذا لم تتبدل بالصنعة، فيجوز يدًا بيد، كيف أتفق، ولا يجوز النساء لوجود أحد جزئي علة الربا، وهو القدر وزنًا، والمراد ألبان البقر، والإبل، والغنم (٧)، ولحومها،

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» ص٧٦، و«الكتاب» ٢/ ٤١، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٨٩، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٧٦، و«الهداية» ٣/ ٦٥، و«الاختيار» ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٣/ ٢٥-٢٦، و«التنبيه» ص٩١، و«المهذب» ١/ ٢٧٩-٢٨، و«الوجيز» ا/ ١٦٧، و«حلية العلماء» ٤/ ١٦١-١٦١، و«روضة الطالبين» ٣/ ٣٩٦-٣٩٣. ملحوظة: للشافعي في لحوم وألبان الحيوانات قولان: أظهرهما: أنهما أجناس مختلفة، فيجوز بيع لحم البقر بلحم الشاة، وحليب الشاة بحليب البقر متفاضلًا. ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): (العلبة) بدلًا من (العلة).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (ولهاذا) بدلًا من (وهاذا).

<sup>(</sup>٥) قوله: (أصولها وباعتبار ٱختلاف) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): زيادة (وهو الشاة، والبقر، والإبل، باعتبار أختلاف المقاصد، والمنافع، فيكون أجناسًا مختلفة).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (الغنم) غير موجود في (ب).

حتى (1) لو باع لحم جاموس بلحم بقر، أو ضأن بغنم، ولحم العِرَاب (٢) مع البخاتيّ (٦)، لم يجز متفاضلًا؛ لاتحاد أجناسها، وخل الدَّقَل (٤) بخل العنب يجوز متفاضلًا؛ لاختلاف أصلهما، فكذا بين ماءيهما؛ ولهذا كان عصيراهما (٥) جنسين، وشعر المعز، وصوف الغنم جنسان؛ لاختلاف المقاصد، وكذا شحم البطن بالألية، أو باللحم؛ لاختلاف أجناسهما، ولاختلاف صورها، ومعانيها (٢).

4 4 4

(١) في (ج): (عليٰ) بدلًا من (حتيٰ).

<sup>(</sup>۲) العِرَابُ: الإبل العربية خلاف البخاتي، ويقال: خيل عراب خلاف البراذين. «مختار الصحاح» ص ٤٢١، مادة (عرب)، و«لسان العرب» ٢/ ٤٢٠، مادة (عرب)، و«المصباح المنير» ٢/ ٤٠٠- ١٠٠، مادة (عرب)، و«المعجم الوسيط» ٢/ ٥٩١، مادة (عرب).

<sup>(</sup>٣) البخَاتيُّ: مفرد بُخْتُ، نوع من أنواع الإبل، وهي الإبل الخرسانية. «مختار الصحاح» ص٤٢، مادة (بخت)، و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٠٦، و«لسان العرب» ١/١٦٧، مادة (بخت)، و«المصباح المنير» ١/٣٧، مادة (بخت)، و«المقاموس المحيط» ص١٣٦، مادة (بخت)، و«المعجم الوسيط» ١/٤١، مادة (بخت).

<sup>(</sup>٤) الدَّقَلُ: نوع رديء من أنواع التمر يكون تمره أحمر، ومنه ما تمره أسود، وجرم تمره صغير ونواه كبير.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص۲۰۸، مادة (دقل)، و«لسان العرب» ۱/۹۹۷-۹۹۸، مادة (دقل)، و«الدر المختار» (دقل)، و«المصباح المنير» ۱/۱۹۷-۱۹۸، مادة (دقل)، و«المعجم الوسيط» ۱/۲۹۱، مادة (دقل).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (عصير أحدهما) بدلًا من (عصيراهما).

<sup>(</sup>٦) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٨٩، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ٢٧٦، و«الهداية» ٣/ ٦٥، و«الاختيار» ٢/ ٣٣، و«تبيين الحقائق» ٩٤ - ٩٥، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٨٨، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٨٢ - ١٨٣.

### الربا بين المولى وعبده المأذون

قال: (ولا ربا بين المولئ وعبده المأذون غير المديون).

إنما زاد هذين القيدين، أما قيد المأذون، فلإمكان جريان العقد بينهما. وأما قيد غير المديون<sup>(1)</sup>، فلأن ما في يد المأذون المديون ليس ملك<sup>(٢)</sup> المولىٰ عند أبي حنيفة<sup>(٣)</sup> وعندهما: تعلق<sup>(٤)</sup> به حق الغرماء، فصار كالأجنبي، فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه<sup>(٥)</sup>، أما<sup>(٢)</sup> إذا لم يكن مديونًا فجميع ما في يده ملك المولىٰ، فلا يتحقق الربا<sup>(٧)</sup>.

### 40 . 40 . 40

## الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

قال: ( و W نثبته بين المسلم والحربي ( $^{(A)}$  في دار الحرب ( $^{(A)}$ ) ( $^{(1)}$ ).

<sup>(</sup>١) في (ج): (المأذون) بدلًا من (المديون).

<sup>(</sup>٢) في (أ): لفظة (بملك) بدلًا من (ملك).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٩٣، و«الهداية» ٣/ ٦٦، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٩٧، و«الجوهرة النيرة» ١/ ٢٧٧، و«البحر الرائق» ٦/ ١٤٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (حق تعلق) بدل (تعلق). (٥) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (أما) غير موجود في (ج). (٧) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>A) الحربي: منسوب إلى الحرب: وهو الكافر المحارب الذي لا صلح له مع المسلمين «المطلع على أبواب المقنع» ص٢٢٦، «لسان العرب» ١/٥٩٥، مادة (حرب) «المصباح المنير» ١/١٢٧، مادة (حرب) «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» ٣/٤٤٤.

<sup>(</sup>٩) دار الحرب: هي البلاد التي غلب عليها أحكام الكفار. «الآداب الشرعية» ١/ ٢١١-

<sup>(</sup>١٠) «الكتاب» ٢/ ٤١، و «بدائع الصنائع» ٥/ ١٩٢، و «الهداية» ٣/ ٦٦، و «الاختيار»

وقال الشافعي: يثبت الربا بينهما<sup>(۱)</sup>، وهو قول أبي يوسف<sup>(۲)</sup> كَاللهُ. [ج/٢١٣ب]

لهما: أعتبار الحربي بالمستأمن (٣) منهم في دارنا.

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: « لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب »(٤)؛ ولأن مال الحربي مباحٌ للمسلم، فبأيِّ طريق استولىٰ عليه

٢/ ٣٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٩٧، و«البحر الرائق» ٢/ ١٤٧، و«مجمع الأنهر»
 ٢/ ٨٩-٠٩، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ١٨٦.

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٧/ ٣٥٨-٣٥٩، «حلية العلماء» ٤/ ١٩٢، «روضة الطالبين» ٣/ ٣٩٥، «المجموع» ٩/ ٣٩١-٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٩٢، و«الهداية» ٣/ ٦٦، و«الاختيار» ٢/ ٣٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٩٠، و«البحر الرائق» ٦/ ١٤٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) المستأمن: من يدخل دار غيره بأمان، مسلمًا كان أو حربيًا؛ لكن غلب إطلاق لفظ المستأمن على من يدخل دار الإسلام بأمان. «درر الحكام في شرح غرر الأحكام» (١ ٢٩٢، «أنيس الفقهاء» ص١٨٥، «مجمع الأنهر» ٢/ ٦٥٥، «بدر المتقي في شرح الملتقى ٢/ ٢٥٥، «الدر المختار» ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٤) ذكره الشافعي في «الأم» ٧/ ٣٥٩، وقال: ليس بثابت، فلا حجة فيه، ورواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ٢٧٦/١٣، رقم (١٨١٦٩) كتاب: السير، باب: بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب.

قال الزيلعي في «نصب الراية» ٤/٤٤: غريب، وقال النووي في «المجموع» ٩/ ٣٩٢: مرسل ضعيف، وقال ابن حجر في «الدراية تخريج أحاديث الهداية» ٢/ ١٥٨، رقم (٧٩٨): لم أجده، لكن ذكره الشافعي، ومن طريقه البيهقي، وقال ابن قدامة في «المغني» ٤/ ٤٦: لا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح، ولا مسند، ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل محتمل، ويحتمل أن المراد بقوله: «لا ربا » النهي عن الربا، وقال السرخسي في «المبسوط» ١٩/ ٥٦: هذا الحديث وإن كان مرسلاً فمكحول فقيه ثقة، والمرسل من مثله مقبول.

وأخذه، فقد أخذ مباحًا، ما لم يكن فيه عذر، بخلاف المستأمن؛ لأن ما في يده صار محظورًا بواسطة الأمان(١).

JAN 1340 1340

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٩٢، و«الهداية» ٣/ ٦٦، و«الاختيار» ٢/ ٣٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ٩٧، و«البحر الرائق» ٦/ ١٤٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٩٠.

# فصل في السلم(١)

### تعريف السلم وبيان مشروعيته

اعلم أن السلم: أخْذَ عاجل بآجل (٢)، وهو نوع بيع لمبادلة المال بالمال، أختص باسم لاختصاصه بحكم يدل الأسم عليه، وهو: تعجيل أحد البدلين.

وإنما سمي هذا العقد به، لكونه معجَّلًا على وقته، فإن وقت البيع هو وقت وجود المعقود عليه في ملك العاقد.

والسلم إنما هو فيما<sup>(٣)</sup> ليس بموجود في ملكه، فلكون العقد معجلًا على وقته سمى سلفًا وسلمًا<sup>(٤)</sup>.

وشرعيته بالكتاب، وهي (٥) آية المداينة، قال ابن عباس رضي أله: أشهد أن الله أحلّ السلف المضمون، وأنزل فيه أطول آية (٢)، وتلا قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) السَّلم لغة: السلف. «المشرف المعلم» ۱/۳۲۳، مادة (سلم)، و «مختار الصحاح» ص ۳۱۱، مادة (سلم)، و «المصباح المنير» ۱/۳۹۲، مادة (سلم)، و «المصباح المنير» ۱/۲۸۲، مادة (سلم).

<sup>(</sup>٢) هذا تعريف السلم أصطلاحًا: وقد تُعقِّب هذا التعريف بأنه غير صحيح؛ لصدقه على البيع بثمن مؤجل، فالسلعة إذا بيعت بثمن مؤجل وجد فيه هذا المعنى وليس بسلم، ولو قيل: بيع آجل بعاجل لاندفع ذلك.

<sup>«</sup>العناية على الهداية» 19.9.9.9.9، و «فتح القدير» 19.9.9.9.9، و «البحر الرائق» 19.9.9.9.9 وعرفه بعض الفقهاء بأنه: عقد يوجب الملك في الثمن عاجلًا، وفي المثمن آجلًا. 
«الاختيار» 19.9.9.9.9.9، و «الفتاوى الهندية» 19.9.9.9.9.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (مما) وفي (ج): (بما) بدلًا من (فيما).

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): (سلمًا وسلفًا) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (وهو) بدلًا من (وهي).

<sup>(</sup>٦) «مصنف عبد الرزاق» ٨/٥، رقم ١٤٠٦٤ كتاب: البيوع، باب: لا سلف إلَّا إلىٰ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ ﴾ الآية (١). وبالسنة: وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهلى عن بيع ما ليس عند الناس، ورخص في السلم (٢).

أجل معلوم، «مصنف ابن أبي شيبة» ٥٦/٧، رقم (٢٣٦١) كتاب: البيع والأقضية، باب: السلف في الطعام والتمر، «مستدرك الحاكم» ٢٨٦/٢ كتاب: التفسير، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، «السنن الكبرى» للبيهقي ١٨/٦ كتاب: البيوع، باب: جواز السلف المضمون بالصفة.

قال الألباني في «إرواء الغليل» ٢١٣/٥: صحيح....، غير أنه علىٰ شرط مسلم وحده، فإن أبا حسان لم يخرج له البخاري.

- (١) [سورة البقرة: ٢٨٢].
- (٢) لم أجده هكذا، ولعل المؤلف كلُّله جمع بين حديثين:

الأول: حديث: « لا تبع ما ليس عندك »، وهو في «سنن أبي داود» ٣/ ٢٨٣، رقم (٣٠٠٣) كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده.

و «سنن الترمذي» ٣/ ٥٣٥-٥٣٥، رقم (١٢٣٢، ١٢٣٣) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك وقال: هذا حديث حسن. «سنن النسائي» ٧/ ٢٨٨-٢٨٩، رقم (٢٦١٤) كتاب: البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع. «سنن ابن ماجه» ٢/ ٧٣٧، رقم (٢١٨٧) كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، وبيع ربح ما لم يضمن، قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» ما ليس عندك، وبيع ربح ما لم يضمن، قال الأرنؤوط في تحقيقه لكتاب «الإحسان في ٢/ ٥١: قال البيهقي: حسن متصل، وقال الأرنؤوط في تحقيقه لكتاب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ١١/ ٣٥٩: (هذا سند صحيح)، وصححه الألباني في «إرواء العليل» ٥/ ١٣٢، رقم (١٢٩٢).

والحديث الثاني: (ورخص في السلم) لم أجده بهذا اللفظ، ولكن أخرج الأئمة الستة في كتبهم عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم النبي شيء المدينة والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم». «صحيح البخاري» ٣/ ٤٤٢ كاب: السلم، باب: السلم في وزن معلوم «صحيح مسلم» ٣/ ١٢٢٢- ١٢٢٧، رقم (٣٤٦٣) كتاب: المساقاة، باب: السلم «سنن أبي داود» ٣/ ٢٧٥، رقم (٣٤٦٣)

والقياس متروك بما روينا، فإنه يمنع آنعقاده؛ لأن شرعية المعاملات مختصة بمواقع الحاجات، والموجود هو المحل لقضاء الحاجة دون المعدوم (١).

Sec. 35. 35

### ما ينعقد به السلم

قال: (أجزنا السلم بلفظ البيع).

قال علماؤنا رحمهم الله: ينعقد السلم بلفظ البيع (٢).

كتاب: البيوع، باب في السلف و «سنن الترمذي» ٢٩٠٢، رقم (١٣١١) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمر «سنن النسائي» ٧/ ٢٩٠، رقم البيوع، باب: السلف في الثمار «سنن ابن ماجه» ٢/٢٥، رقم (٢٦٨٠) كتاب: البيوع، باب: السلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، فإذا كان قوله: (ورخص في السلم) من كلام المؤلف يكون إشارة إلى هذا الحديث أمثاله، أما إذا كان اللفظ جزءًا من الحديث، فلم أجده بهذا اللفظ، وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٤/٥٥: (ولكن رأيت في شرح مسلم للقرطبي ما يدل على أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ، فقال: ومما يدل على أشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه: نهى رسول الله عن عن بيع ما ليس عندك، ورخص في السلم الحديث الذي قال الزيلعي: والذي يظهر أن هذا الحديث مركب، وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ٢/ ١٥٩: لم أجده هكذا، نعم هما حديثان، أحدهما: لا تبع ما ليس عندك، وثانيهما: الرخصة في السلم، ولم أره بهذا اللفظ، إلاً أن القرطبي في «شرح مسلم» ذكره أيضًا.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ۱۰۱/۵، و«الهداية» ۲/۱۷، و«الاختيار» ۲/۲۲، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١١٠، و«مجمع الأنهر» ۲/۷۷.

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» ۱/۰۱، و«فتاوی قاضیخان» ۲/۱۱، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۸، و«فتح القدیر» ۷/۷، و«البحر الرائق» ۲/۸۲، و«الفتاوی الهندیة» ۳/۸۷۸.

وقال زفر (١) كَالله: وهو قول عيسى (٢) بن أبان (٣) لا ينعقد؛ لأن الأصل أن بيع المعدوم باطل، [ب/١٦٩] فإنما جوِّز ورخِّص في السلم، فيقيد جوازه بهذا اللفظ فانتفى (٤) جوازه عند انتفائه عملًا بالأصل.

ولنا: أن السلم نوع من البيوع، فجاز أن يتوصل إليه باسم نوعه، وجاز أن يتوصل إليه باسم نوعه، وجاز أن يتوصل إليه باسم (٥) جنسه، كما تقول لزيد: يا رجل فتناديه باسم جنسه، وتقول: يا زيد فتناديه باسمه العلم. فكذا (٦) هذا؛ إذ العبرةُ للمعاني في العقود (٧).

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٠١، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٣/أ «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٦٨، و«فتح القدير» ٧/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) هو: عيسىٰ بن أبان بن صدقة بن عدي أبو موسىٰ، من كبار فقهاء الحنفية، ولي قضاء البصرة، وكان عفيفًا، حافظًا للحديث، سخيًا، تفقه علىٰ محمد بن الحسن وصحبه، من مصنفاته: "إثبات القياس" "اجتهاد الرأي" "الجامع في الفقه" "الحجة الصغيرة في الحديث" توفى بالبصرة سنة ٢٢١هـ.

<sup>«</sup>الفهرست» ص٢٨٩، و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص١٤١-١٤٨، و«الجواهر المضية» لـ ١٥١، و«الجواهر المضية» لـ ١٥١، و«الفوائد البهية» ص١٥١، و«هدية العارفين» ١٨٦، و«الأعلام» ٥/١٠٠.

<sup>(</sup>٣) «العناية على الهداية» ٧/ ٧٧، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٦٨، و«فتح القدير» ٧/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (فينتفي) بدل (فانتفىٰ).

<sup>(</sup>٥) قوله (نوعه، وجاز أن يتوصل إليه باسم) غير موجود في (أ)، وكذا لفظ (باسم) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (وكذا) بدلًا من (فكذا).

<sup>(</sup>٧) «بدائع الصنائع» ١٠١/٥، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١١٣/أ «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٦٨.

### ما يصح السلم فيه

قال: (ويصح في كل [أ/١٤٥] ما أمكن ضبط صفته، ومعرفة مقداره، كمكيل وموزون، ومذروع، وأجزناه في معدود متقارب، كالجوز، والبيض، عدًّا وكيلًا).

أما المكيلات، والموزونات فلما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم »(١)(٢) والمراد بالموزونات: غير الأثمان؛ لأن المسلم فيه يجب أن يكون مثمنًا (٣).

فلو أسلم في الدراهم والدنانير قيل: يكون باطلًا (3)، وقيل: ينعقد بيعًا بثمن مؤجل (٥) –معناه (٦): إذا أسلم في الدراهم (٧) ثوبًا مثلًا – تحصيلًا (٨) لمقصود المتعاقدين، والعبرة في العقود للمعاني، فإن اللفظ وإن كان سلمًا، فإن مرادهما البيع اعتبارًا للمعنى، والقول الأول أصح؛ لأن التصحيح مختص بالمحل الذي أوجبا العقد فيه، وهو غير ممكن (٩).

<sup>(</sup>١) عبارة: (إلىٰ أجل معلوم) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب» ٢/ ٤٢، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٠٨، و «الهداية» ٣/ ٧١، و «تبيين الحقائق» 3/ ١١١، و «البحر الرائق» ٦/ ١٦٩، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٢١/١٢، و«الهداية» ٣/٧١، و«تبيين الحقائق» ٤/١١١، و«البحر الرائق» ٦/١٦٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة. (٦) لفظ: (معناه)غير موجود في (أ)، (ج).

<sup>(</sup>٧) قوله: (والدنانير قيل: يكون باطلًا.... حتى قوله: بثمن مؤجل، معناه إذا أسلم في الدراهم) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٨) في (أ): (يحصل) بدلًا من (تحصيلًا).

<sup>(</sup>٩) «الهداية» ٣/ ٧١، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١١١، و «البحر الرائق» ٦/ ١٦٩.

وأما المذروعات؛ فإنها مما<sup>(۱)</sup> يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة<sup>(۲)</sup>، فيتحقق شرط صحة السلم فيها، ولا بد من هلاه الشرائط، لترتفع بذكرها الجهالة، ولا بدَّ من ذكر الوزن في ثياب الحرير والدِّيبَاج<sup>(۳)</sup>، إذا كان التفاوت [ج/٢١٤] باقيًا بعد ذكر الطول والعرض؛ لأن قيمتها تختلف باختلاف الأوزان، ولا بد من بيانه (٤).

وأما المعدود المتقارب، كالجوز والبيض، فعندنا يجوز السلم فيها عدًّا وكيلًا (٥٠).

وقال زفر كَنَّهُ: لا يجوز عدًا؛ لتفاوت آحاده (٦).

ولنا: أنه سلم في مضبوط الوصف مقدور التسليم، فيجوز، وما بينه من التفاوت فهو مهدر (٧) عرفًا، وإنه ينزل (٨) منزلة الإجماع.

(١) في (أ): (ما) بدلًا من (مما).

<sup>(</sup>٢) في (ج): زيادة بعد قوله: (والصنعة) (وهو غير ممكن وإنما المذروعات).

۳) الدِّيبَاج: ضرب من الثياب سداه ولُحْمته حرير. «النهاية» ۲/ ۹۷ «المشوف المعلم» ۱/ ۲۸۰، مادة (دبج)، و «لسان العرب» ۱/ ۹۳۹، مادة (دبج)، و «المصباح المنير» ۱/ ۱۸۸، مادة (ذبح)، و «المعجم الوسيط» 1/ ۲٦۸، مادة (دبج).

<sup>(3) «</sup>المبسوط» ۱۲/ ۱۲۲، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩، و «الهداية» ٣/ ١٧١ - ٧٧ ( المبسوط الأنهر البيين الحقائق» ٤/ ١١١ - ١١١، و «البحر الرائق» ٦/ ١٧٠ - ١٧١، و «مجمع الأنهر» ٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ١٣٦/١٢، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٠٨، و«الهداية» ٣/ ١٧، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١١١، و«البحر الرائق» ٦/ ١٦٩ - ١٧٠، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (مقدر) بدلًا من (مهدر).

<sup>(</sup>A) في (ج): (نزل) بدلًا من (ينزل).

وقيل: لا خلاف في جوازه عدًا (١)، وإنما خالف زفر في جوازه (٢) كيلًا (7)، فلذلك ذكر القولين في الكتاب، ووجه قوله: أنهما من العدديات لا المكيلات (٤)، فلا يجوز السلم فيهما (٥) كيلًا.

ولنا: أن كونهما من العدديات ليس بمنصوص عليه، وإنما هو ثابت بالاصطلاح، فيكونان كيلين، إذا أصطلح عليه، والغرض معرفة المقدار، وهما طريقان إلى المعرفة، ويجوز السلم في الفلوس عددًا عند أبي حنيفة (٢)، وأبي يوسف (٧) وعند محمد (٨) كَانَهُ: لا يجوز؛ لأنهما أثمان.

ولهما: أن الثمنية فيها ليست خلقية، وإنما هي بالاصطلاح، فللمتعاقدين (٩) إبطالها بالاصطلاح (١٠).

the star of

<sup>(</sup>١) في (أ): (عددًا) بدلًا من (عدًا).

<sup>(</sup>٢) قوله: (عدًا وإنما خالف زفر في جوازه) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٣) «الهداية» ٣/٧١، و «تبيين الحقائق» ١١١١، و «البحر الرائق» ٦/١٦٩-١٧٠، و «مجمع الأنهر» ٦/٩٨.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لأن) بدلًا من (لا المكيلات).

<sup>(</sup>٥) في (ب): لفظ (فيها) بدلًا من (فيهما).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ١٣٦/١٢ «بدائع الصنائع» ٢٠٨/٥، و«الهداية» ٣/ ٧١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١١١، و«البحر الرائق» ٦/ ١٧٠، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٨) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٩) في (ب): (وللمتعاقدين) بدلًا من (فللمتعاقدين).

<sup>(</sup>١٠) ينظر المراجع السابقة.

## الخيار في السلم

قال: (ولا يَدْخُلُه خيار الشرط، ولو أسقطه قبل التفرق أجزناه).

المسألة الأولى من الزوائد، وإنما لا يدخله خيار الشرط لهما أو لأحدهما؛ لأنه مانع من تمام القبض في رأس المال، وقبضه قبل التفرق شرط على ما يأتيك.

وهذا؛ لأنه مانع من أنعقاد العقد في حق حكمه، وهو الملك؛ لأن تمام العقد يتعلق بتمام الصفقة، وتمامها بتمام الرضا، والخيار ينافي تمام الرضا، فينافي تمام الصفقة، فينافي تمام العقد (١)، فلو عقداه بخيار الشرط حتى وقع فاسدًا بالإجماع، ثم أسقطا خيار الشرط قبل التفرق من المجلس، ورأس المال قائم.

قال زفر كَلَّلُهُ: لا يعود جائزًا؛ لأنه وقع فاسدًا، فلا ينقلب جائزًا (٢). ولنا: أنه يعود جائزًا؛ لارتفاع المفسد قبل تقرره (٣)(٤).

ولا يدخل في السلم خيار الرؤية؛ لعدم الفائدة، وهذا؛ لأن المقبوض هو بدل المعقود عليه، وهو الدين الثابت في الذمة، لا نفس (٥) المبيع، فلو

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۲/۳۱، و«تحفة الفقهاء» ۱۲/۲، و«بدائع الصنائع» ۲۰۱/۰، و«بدائع الصنائع» ۲۰۱/۰، و«تبیین و«الهدایة» ۴/ ۷۲، و«فتاوی قاضیخان» ۲/ ۱۱۹، و«الاختیار» ۲/ ۳۲، و«تبیین الحقائق» ۱۱۷/۲ «البحر الرائق» ۲/ ۱۷۶.

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ١٤٣/١٢، و«تحفة الفقهاء» ١٣/٢، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٠١، و«الهداية» ٣/ ٧٥، و«تبيين الحقائق» ٤/١١٧ -١١٨.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (تقرر) بدلًا من (تقرره).

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (بنفس) بدلًا من (نفس).

رد (۱) المبيع يعود ما هو المعقود عليه، وهو الدين، فلم يكن الرد به مفيدًا (۲)(۳)، بخلاف خيار العيب؛ لأنه لا يمنع (٤) تمام القبض (٥).

# السلم في الحيوان

قال: (وتمنعه في الحيوان).

لا يجوز السلم في الحيوان عندنا (٦)، وقال الشافعي كَلَنَهُ: يجوز (٧)؛ لأنه يمكن ضبطه بمعرفة (٨) جنسه، وسنه ونوعه ووصفه، وما بعد ذلك من التفاوت يسير، فلا يعتبر مانعًا، كما لا يعتبر [ب/١٦٦ب] في الثياب.

ولنا: ما روي أنه عليه الصلاة السلام نهى عن السلم في الحيوان (٩).

<sup>(</sup>١) في (ج): (ورد) بدلًا من (ردّ). (٢) في (ج): (مفسدًا) بدلًا من (مفيدًا).

<sup>(</sup>٣) «تبيين الحقائق» ١١٧/٤ «العناية على الهداية» ٩٨/٧، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١١٧أ «فتح القدير» ٩٨/٧.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لا يمتنع) بدل (لا يمنع). (٥) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) «الأصل» ٨/٥، و«مختصر الطحاوي» ص٨٦، و«الكتاب» ٢/٢٤، و«رءوس المسائل» ص ٢٩٩، و«تحفة الفقهاء» ١/٥١، و«بدائع الصنائع» ٥/٩٠٠، و«الهداية» ٣/ ٧١، و«الاختيار» ٢/٣٧.

<sup>(</sup>۷) «الأم» ۳/۱۱۷ «مختصر المزني» ص۹۰، و «الإقناع» لابن المنذر ۱/۲۲۰، و «الأم» ص۹۷ «المهذب» ۱/۳۰، و «الوجيز» ۱/۲۰۱، و «حلية العلماء» ع/۳۲۲، و «روضة الطالبين» ۱۸/٤.

<sup>(</sup>٨) في (ج): (ضبط معرفته) بدلًا من (ضبطه بمعرفة).

<sup>(</sup>٩) «سنن الدارقطني» ٣/ ٧١، رقم (٢٦٨) كتاب: البيوع «مستدرك الحاكم» ٢/ ٥٧ كتاب: البيوع وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، لكن في كلا الإسنادين إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال الزيلعي في «نصب الراية» ٤/ ٤٤: قال صاحب التنقيح: قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يأتي عن

ولأن<sup>(۱)</sup> التفاوت بعد ذكر هاني الأربعة فاحش، باعتبار المعاني المختصة بالحيوان، فيفضى إلى المنازعة.

وأما الثياب، فكان (٢) القياس أن لا يجوز السلم فيها؛ لأنها ليست من ذوات الأمثال، ألا ترى أن مستهلكها [ج/٢١٤ب] لا يضمن المثل، وإنما جوَّزنا فيها استحسانًا؛ لأن العبد يصنعها بالة، فإن اتحد الصانع والآلة يتحد المصنوع، فلا يبقى من التفاوت إلا شيءٌ يسير، وقد يتحمل قليل

الثقات بالموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلَّا على وجه التعجب، قال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 7/80، رقم (8.7): في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، وقد قال الحاكم: أحاديثه موضوعة، ثم غفل فأخرج حديثه في «المستدرك».

وروى محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تسلمن ما لنا في شيء من الحيوان .موقوف، وفيه قصة، ويعارضه ما أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله في أمره أن يجهز جيشًا، فنفذت الإبل، فأمره أن يجهز جيشًا، فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وفي إسناده أختلاف، لكن أخرج البيهقي من وجه آخر قوي، عن عبد الله بن عمرو نحوه، وفي الباب: عن ابن عباس: نهى رسول الله في عن بيع الحيوان نسيئة. أخرجه ابن حبان والدارقطني والبزار وأعل بالإرسال، وأخرجه الأربعة من حديث سمرة، والطبراني من حديث جابر بن سمرة مثله، ومن حديث ابن عمر نحوه، وللترمذي عن جابر رفعه: «الحيوان أثنين بواحدة لا يصلح نسأ، ولا بأس به يدًا بيد» وقال: حسن ا.هـ، قلت: حديث عبد الله بن عمرو... فكان يأخذ البعير بالبعيرين، إلى إبل الصدقة. قال عنه الحاكم في «المستدرك» ٢٨٧ و عنه البيهقي في «السنن الكبرى» ٥/ ٢٨٧ وقال: وله شاهد صحيح فذكره، وسكت عنه ابن التركماني، وأخذ يتأوله. ينظر «الجوهر النقي» مع «السنن الكبرى» للبيهقي م ٢٨٧٠.

<sup>(</sup>١) في (ج): (لأن) بدل (ولأن). (٢) في (ج): (وكان) بدلًا من (فكان).

التفاوت في المعاملات دون الأستهلاكات (١)، ألا ترى أن الأب لو باع بغبن يسير كان متحملًا، ولو أستهلك شيئًا يسيرًا ضمن (٢).

### and the same

# السلم في رؤوس، وأطراف، وجلود الحيوان، وفي النقدين قال: (ومنعوه في رؤوسه، وأطرافه، وفي الجلود عددًا، وفي النقدين).

قال أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان، ولا في أطرافه، ولا في الجلود عددًا (٣).

وقال مالك ﷺ: يجوز عددًا<sup>(٤)(٥)</sup>؛ لأن التفاوت فيها يسير، فكانت متقاربة، فجاز السلم فيها عدًّا، كالجوز، والبيض.

وأما أصحابنا، فمذهب أبي حنيفة كَلَنهُ: أن السلم في اللحم لا يجوز؛ لما يذكر الآن، فامتنع عنده جواز السلم فيها(٢)، ومذهبهما الجواز

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۲/۱۲۲–۱۳۳، و «بدائع الصنائع» ۲۰۹/۰، و «تبیین الحقائق» ۱۱۲/۶، و «فتح القدیر» ۷/۷۷.

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» ۵/۹۰۸.

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٥/٨، و«الكتاب» ٢/٢٤، و«المبسوط» ١٣١/١٢، و«تحفة الفقهاء» 1/٤١، و«بدائع الصنائع» ٥/٩٠، و«الهداية» ٣/٧٧، و«الاختيار» ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): (عدًا) بدلًا من (عددًا).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» ٣/ ١٢٥، و «المنتقى» ٤/ ٣٩٣ - ٢٩٤، و «بداية المجتهد» ٢/ ١٥٢، و «قوانين الأحكام الشرعية» ٢/ ٢٩٥، و «حاشية الخرشي على مختصر خليل» ٢/ ٢٢٢، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ٣/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ۱۲/۱۲، و«تحفة الفقهاء» ١/١٥، و«بدائع الصنائع» ٥/٢١٠، و«الهداية» ٣/٢٠، و«الاختيار» ٢/٣٧، و«تبيين الحقائق» ١١٣/٤.

لكن بطريق الوزن؛ لأن التفاوت لا يبقى بعد الوزن<sup>(۱)</sup>، وفي الجلود لا يجوز حتى يبين الطول والعرض والصفة<sup>(۲)</sup>، وأما الدراهم والدنانير فأجاز مالك<sup>(۳)</sup> السلم فيها، لقوله ﷺ: «فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم» ولأنه، يمكن ضبطها بالصفة، فيذكر جنس فضتها<sup>(۵)</sup>، وسكتها<sup>(۲)</sup>، وخفتها<sup>(۷)</sup>، [ا/١٤١١] وثقلها، ولونها، فجاز السلم فيها.

<sup>(</sup>١) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۳۱/۱۲، و«تحفة الفقهاء» ۱/۱۱، و«تبيين الحقائق» ۱۱۲/٤، و«المبسوط» ۲۱۰/۱، و«فتح القدير» ٧/ ٨٠، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ٢١٠.

العبارة من المؤلف كَانَهُ فيها إجمال وتحتاج إلى تفصيل: فمذهب مالك كَانهُ: عدم جواز تسليم الذهب والفضة في الآخر؛ لأن ذلك ربا، ويجوز تسليم الذهب والفضة في الحيوان، والعروض، والطعام، وجميع الأشياء، حاشا أربعة أشياء: والفضة في الحيوان، والعروض، والطعام، وجميع الأشياء، حاشا أربعة أشياء: أحدها: ما لا يصح الأنتقال به من الدور والأرضين، والثاني: ما لا يحاط بصفته مثل: تراب المعادن، والجزاف، فيما يصح بيعه جزافًا، والثالث: ما يتعذر وجوده من الصفة، والرابع: ما لا يجوز بيعه بمال، نحو تراب الصواغين، والخمر، والخزير، وجلود الميتات، وجميع النجاسات، وما أشبه ذلك من الغرر، والحرام. ينظر: «المدونة» ٢/ ١٢٨، و«الكافي» لابن عبد البر ٢/ ٣٣٨، و«المنتقي» ٤/ ٢٩٤، و«المقدمات الممهدات» ٢/ ٢٦، ٣١، ٣١، و«قوانين الأحكام الشرعية» ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) في (أ): (وصفها) بدل (فضتها).

<sup>(</sup>٦) السَّكَّةُ: حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم الدنانير. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص٣٤٣، و«لسان العرب» ٢/ ١٧٣، مادة (سكك) «المصباح المنير» ١/ ٢٨٢، مادة (سكة) «القاموس المحيط» ص٨٤٨، مادة (سكك).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (وخفها) بدلًا من (وخفتها).

ولنا: أنها خلقت أثمانًا، والمسلم فيه مبيع، والنص مقيد بالمبيع<sup>(۱)</sup>؛ لأنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم<sup>(۲)</sup>.

### السلم في اللحم

قال: (وهو في اللحم غير جائز، وفي منزوع العظم روايتان، أصحهما المنع).

السلم في اللحم لا يجوز -عند أبي حنيفة (٣)- رَهُجُنِه. وقالا: إذا بين (٤) من اللحم موضعًا معلومًا بصفة معلومة، جاز (٥).

لهما: أنه موزون معلوم مضبوط الوصف، ألا ترى أنه يضمن بالمثل، ويستقرض، ويجري فيه ربا الفضل، فجاز السلم فيه، كالألية، والشحم، بخلاف لحم الطير؛ لأنه يمتنع وصف موضع خاص منه.

وله: أنه مجهول؛ لتفاحش التفاوت باعتبار كبر العظم وصغره، أو كثرته وقلته؛ للتفاوت في السمن، والهزال، على أختلاف فصول

<sup>(</sup>۱) «تحفة الفقهاء» ۱۱/۱، و«بدائع الصنائع» م/۲۱۲، و«الهداية» ۳/۷۱، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۳/ب، و«مجمع الأنهر» ۲/۹۸، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ۲۰۹، و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۱۸۰، و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/٤٤.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٢/ ١٣٧-١٣٨، و «تحفة الفقهاء» ١/ ١٥، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢١٠، و «المبسوط» ٢/ ١٦٧، و «الاختيار» ٢/ ٣٧ «تبيين الحقائق» ٤/ ١١٣-١١٤، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (تبين) بدل (بين).

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة.

السنة؛ لكثرة الكلأ<sup>(۱)</sup> وقلته، والتسليم عقيب العقد ليس بواجب، فتقع المنازعة<sup>(۲)</sup>.

وأما منزوع العظم، ففيه روايتان: روى الحسن بن زياد جوازه على الوجه الأول من التعليل، فإن التفاوت بكبر العظم، وصغره، أو قلته، وكثرته، قد زال<sup>(۳)</sup> وروى ابن شجاع أنه لا يجوز على الوجه (<sup>1)</sup> الثاني، وهو السمن، والهزال<sup>(٥)</sup>، وهانِه الرواية في الصحيحة (<sup>1)</sup>، والتنصيص على التصحيح من الزوائد.

وكون اللحم مضمونًا بالمثل ممنوع، على رواية عنه، وكذا الأستقراض، وإذا سلم (٧) فالفرق أن المثل أعدل من القيمة، والقبض معاين، فيعرف صفة المقبوض بالقبض عيانًا في الغصب، والقرض لا يكون إلّا حالًا، وفي الحال يمكن معرفته، وإعلامه ببيان الصفة الثابتة.

<sup>(</sup>۱) الكلأ: العشب رطبًا كان أو يابسًا. «مختار الصحاح» ص٥٧٥ مادة (كلأ) «المصباح المنير» ٢/ ٥٤٠، و«القاموس المحيط» ص٤٨، مادة (كلأ) «المعجم الوسيط» ٢/ ٧٩٤، مادة (كلأ).

<sup>(</sup>٢) ينظر مراجع الحنفية السابقة.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١١/ ١٣٧-١٣٧، و«تحفة الفقهاء» ١/ ١٥، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢١٠- ٢١١، و«البحر ٢١٠، و«البحر ٣/ ٢١، و«البحر ٢/ ٣٧، و«الإختيار» ٢/ ٣٧ «تبيين الحقائق» ٤/ ١١٤، و«البحر الرائق» ٦/ ١٧٢-١٧٣.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الأول من التعليل فإن التفاوت...) حتىٰ قوله: (إنه لا يجوز على الوجه) غير موجودة في (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (النزال) بدلًا من (الهزال).

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (أسلم) بدل (سلم).

وأما السلم، [ج/١٢٥] فلا يصح إلَّا مؤجلًا، وبذكر الصفة وقت العقد لا يعرف الموجود<sup>(۱)</sup> وقت محل الأجل، بخلاف الألية والشحم؛ لأن ضبطها بالوصف ممكن، وما في الألية من العظم يسير، لا يجري فيه المنازعة عادة<sup>(٢)</sup>.

### 

# السلم في الحطب حُزَمًا (٣) والرُّطْبَة (٤) جُرزًا (٥)

قال: (ولا يجوز في الحطب حُزَمًا، والرطبة جُرْزًا).

للتفاوت (٢<sup>)</sup> بين الآحاد، فإِن بيَّن طول (<sup>٧)</sup> ما يشد به الحزمة جاز، إذا لم يتفاوت أنواع الشد (<sup>٨)</sup>.

(١) في (أ)، (ب): (الوجود) بدلًا من: (الموجود).

(٢) ينظر المراجع السابقة.

(٣) خُزَمًا: جمع حزمة، والمراد بها هنا قطع الحطب المجموعة والمشدودة من وسطها. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٣/ب.

(٤) الرَّطْبَةُ: الغض من العشب، وهو ضد اليابس. «مختار الصحاح» ص٢٤٦، مادة (رطب)، و«المصباح المنير» ١/٢٢٩-٢٣٠، مادة (رطب)، و«القاموس المحيط» ص٨٤، مادة (رطب).

(٥) الجرزة: القبضة أو الحزمة من القت ونحوه. «لسان العرب» ٤٣٩١، مادة (جرز)، و«المصباح المنير» ١٩٦/، مادة (جرز)، و«المعجم الوسيط» ١١٧٧، مادة (جرز).

(٦) في (ج): زيادة (من).

(٧) لفظ: (طول) غير موجود في (ج).

(۸) «الكتاب» ۲/۲٪، «الهداية» ۳/۷٪، و«تبيين الحقائق» ۱۱۲/٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۳٪ب «مجمع الأنهر» ۲/۹۹، و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۱۸۰.

### السلم بمكيال وذراع

## معينين لا يعرف مقدارها، أو بطعام قرية،

### وثمرة نخلة بعينهما

قال: (وبمكيال(١) رجل بعينه، وذراعه المجهولين(٢)، وطعام قرية، وثمرة نخلة بعينهما (٣).

أما المكيال والذراع المعينان إذا كانا مجهولي المقدار (٤)؛ فلأن التسليم ليس بواجب عقيب العقد، فيحتمل ضياعهما، فيؤدي إلى المنازعة؛ لجهالة (٥) مقدارهما.

ولذلك زاد قيد (المجهولين) أحترازًا عما [ب/١١٧٠] إذا كان كلٌ منهما معلوم المقدار، فإن ضياعه لا يوجب المنازعة، ويشترط أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط؛ كالقصاع<sup>(٦)</sup> مثلًا، كيلا تقع المنازعة في المكيال<sup>(٧)</sup> به<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ج): (وبمكيل) بدل (وبمكيال).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (المجهول) بدل (المجهولين).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (بعينها) بدل (بعينهما).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (القدر) بدل (المقدار).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (بجهالة) بدل (لجهالة).

<sup>(</sup>٦) القِصَاع: جمع قصعة: وهي وعاء يؤكل فيه ويثرد، وكان يتخذ من الخشب غالبًا. «مختار الصحاح» ص٥٣٨، مادة (قصع) «المصباح المنير» ٢/٢٠٥، مادة (قصع) «المعجم الوسيط» ٢/٤٠٠، مادة (قصع).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (بالمكيال) بدل (في المكيال).

<sup>(</sup>A) لفظ: (به) غير موجود في (أ)، (ب).

فأما<sup>(۱)</sup> الزنبيل والجراب<sup>(۲)</sup>، فلا يجوز الكيل بهما<sup>(۳)</sup>؛ لأن كلَّا منهما ينكبس<sup>(٤)</sup> بالكبس<sup>(۵)</sup>.

وروي عن أبي يوسف كلُّنهُ الجواز في قرب الماء، للتعامل(٦).

وأما طعام قرية معينة، وثمرة نخلة معينة؛ فلأنه قد تعتريه (٧٠) آفة، فيتعذر التسليم، وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيت لو أذهب الله الشمرة بم (٨) يستحل أحدكم مال أخيه »(٩). واحترز بقوله: (بعينهما) عما إذا نسب الطعام إلى القرية؛ لغرض بيان الوصف، دون (١٠) تعينها (١١)، والتقييد بها، فإنه (١٢) يجوز على ما قالوا (١٣).

<sup>(</sup>١) في (ج): (وأما) بدلًا من (فأما).

<sup>(</sup>۲) الجِرَابُ: وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه، ويتخذ غالبًا من الجلد. «لسان العرب» 1/ ٤٢٩، مادة (جرب) «المصباح المنير» ١/ ٩٥، مادة (جرب) «المعجم الوسيط» 1/ ١١٤، مادة (جرب).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (بهما) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (ينعكس) بدلًا من (ينكبس).

<sup>(</sup>٥) «الهداية» ٣/ ٧٣، و «الاختيار» ٢/ ٣٧ «تبيين الحقائق» ٤/ ١١٤، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ١٩٥، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٧٣، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١١٤، و«البحر الرائق» ٧/ ١٧٣، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (تغير) بدلًا من (تعتر). (٨) في (ج): (بما) بدلًا من (بم).

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١٠) عبارة: (الوصف دون) غير موجودة في (أ).

<sup>(</sup>١١) في (أ): (تعينهما) وفي (ج): (بعينهما) بدل (تعينها).

<sup>(</sup>١٢) لفظ: (فإنه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۱۳) «المبسوط» ۱۲/ ۱۳۰، و «الهداية» ۳/ ۷۳، و «الاختيار» ۲/ ۳۷–۳۸، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١١٤، و «البحر الرائق» // ١٧٣، و «مجمع الأنهر» ١٩٩/ ١٠٠٠، و «اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٤٣.

# السلم في الجواهر، والخرز، وصغار اللؤلؤ، واللَّبِن، والآجُرِّ

قال: (وفي الجواهر(١)، والخرز(٢)، ويجوز في صغار اللؤلؤ وزنًا، وفي اللبن(٣) والآجُرِّ(٤) إذا عين الملبن)(٥).

أما الجواهر<sup>(٦)</sup> والخرز فلأنهما عددية متفاوتة الآحاد تفاوتًا فاحشًا. وأما صغار اللؤلؤ التي<sup>(٧)</sup> تباع بالوزن، فيجوز السلم فيها؛ لأنها معلومةٌ بالوزن. وهاذِه الثلاثة من الزوائد. وأما الآجر واللبن، فإنه عددي متقارب، لا سيما إذا تعين الملبن، فالتقارب بينهما في غاية القلة<sup>(٨)</sup>.

(١) في (ج): (الجوهر) بدلًا من (الجواهر).

<sup>(</sup>۲) الخرز: جمع خرزة، وهي فصوص مدورة تنظم في سلك ليتزين بها. «مختار الصحاح» ص۱۷۲، مادة (خرز)، و«لسان العرب» ١/ ٨١١، مادة (خرز)، و«المعجم الوسيط» ١/ ٢٢٦، مادة (خرز).

<sup>(</sup>٣) اللَّبِنُ: بكسر الباء هو: ما يعمل من الطين ويبنى به من غير طبخ. «مختار الصحاح» ص٥٩١، مادة (لبن)، و«المصباح المنير» ٢/ ٥٤٨، مادة (لبن)، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) الآجُرُّ: اللَّبنُ من الطين إذا طبخ، أي: الطوب المطبوخ من الطين. «مختار الصحاح» ص٧، مادة (أجر)، و«لسان العرب» ١/ ٢٤، مادة (أجر)، و«المصباح المنير» ٦/١، مادة (أجر)، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) المِلْبَنُ: هو قالب اللبن، وهي الآلة التي يعمل بها اللبن. «مختار الصحاح» ص٥٩١، مادة (لبن)، و«القاموس المحيط» ص١١٠٨، مادة (لبن)، و«مجمع الأنهر» ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (الجوهر) بدل (الجواهر).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (التي) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۸) «الأصل» ٥/١٢-١٤، و«المبسوط» ١١/١١٦-١٤١، و«الهداية» ٣/٧٧، و«الاختيار» ٢/٤٣-٣٧، ٣٨، و«تبيين الحقائق» ١١١، ١١١، ١١٣، ١١٣، و«مجمع الأنهر» ٢/٩٨-٩٩.

### السلم الحال

قال: (ولا نجيز الحال)(١).

السلم الحال لا يجوز عندنا(٢).

وقال الشافعي كَلَفَ: يجوز (٣)؛ لأنه عَلَظَ: (رخص في السلم) (٤) مطلقًا، فيشمل الحال والمؤجل؛ ولأن شرعية الأجل للترفيه والتيسير، فلا ينفى (٥) ما هو الأصل، كما في جانب رأس المال.

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم »(٦) ولأنه شرع رخصة في حق المفاليس.

وحقيقة الرخصة: ٱستباحة المحظور مع قيام المحرم، والمحرم: (نهيه عن بيع ما ليس عند الإنسان) (٧). والمراد به بيع ما ليس في ملكه، فإنهم كانوا يتعارفون بيع ما ليس في ملكهم، فيمتلكون، ويسلمون، فنهوا عن ذلك.

<sup>(</sup>١) لفظ: (الحال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» ص۸٦، و«المبسوط» ۱۲۰/۱۲، و«الكتاب» ٤٣/٢، و«تحفة الفقهاء» ٢/ ١١، و«الهداية» ٣/ ٧٣، و«إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» ص٣٢٢، و«الاختيار» ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٣/ ٩٧، و«التنبيه» ص٩٨، و«المهذب» ١/ ٣٠٤، و«الوجيز» ١/ ١٥٤، ووالعلماء» ٤/ ٩٠٩، و«روضة الطالبين» ٤/٧، و«التذكرة» ص٨٩.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه،

<sup>(</sup>٥) في (أ): (فلا يبقيٰ) بدلًا من (فلا ينفي).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه.

وكان الأصل عدم الجواز، فلا بد من الأجل؛ [ج/٢١٥]؛ ليحصل المسلم فيه فيما بين العقد والأجل، فيسلم، ومتى كان قادرًا على التسليم لم يوجد المرخص، فيبقى على الأصل، وهو عدم جواز بيع (١) المعدوم (٢). وتقدير (٣) الأجل إلى المتعاقدين، فإن قدَّرا نصف يوم جاز، وقد قدره بعض أصحابنا بثلاثة أيام؛ أعتبارًا بمدة خيار الشرط، وليس بصحيح؛ لأن الثلاث ثمة أقصى المدة، وأدناها غير مقدر (٤).

### THE THE THE

### السلم في المنقطع

قال (٥): (ولا المنقطع)(٢).

السلم في المنقطع حال العقد، أو حال المحل، أو فيما بينهما، لا يحوز عندنا؛ بل يشترط وجوده من حين العقد إلىٰ حين المحل (٧).

<sup>(</sup>١) لفظ: (بيع) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢١٢ - ٢١٣، و «الهداية» ٣/ ٧٣، و «الاختيار» ٢/ ٣٥، و «تبيين الحقائق» ١١٥/٤، و «البحر الرائق» ٦/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (وتعدد) بدل (وتقدير).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢١٣، و «الاختيار» ٢/ ٣٥، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١١٥، و «العناية على الهداية» ٧/ ٨٨، و «فتح القدير» ٧/ ٨٨، و «البحر الرائق» ص ١٧٤–١٧٥.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) أي: لا يجوز السلم في الشيء المنقطع، ومن صور السلم المنقطع: السلم في العنب، أو الرطب في غير أوانه، أو في الصيد فيما يعز فيه وجوده، أو حنطة أرض كذا، وحد الأنقطاع: أن لا يوجد في الأسواق، وإن وجد في البيوت. ينظر: «رؤوس المسائل» ص٢٩٧، و«تحفة الفقهاء» ١/١٢، و«الاختيار» ٢/٣٧، و«تبيين الحقائق» ٤/١١٣، و«فتح القدير» ٧/٨٠، و«البحر الرائق» ٦/١٧٢.

<sup>(</sup>٧) «مختصر الطحاوي» ص٨٦، و«الكتاب» ٢/ ٤٢، و«المبسوط» ١٣٤/١٢،

وقال الشافعي: يجوز إذا كان موجودًا عند وجوب التسليم، لوجود الشرط، وهو القدرة على تسليم المسلم فيه وقت وجوب تسليمه (١).

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: « لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها »(٢).

و «رؤوس المسائل» ص ۲۹۷، و «تحفة الفقهاء» ۲/۱۲، و «الهداية» ۳/۲۷، و «الاختيار» ۲/۳۷، و «تبيين الحقائق» ٤/١١٣، و «البحر الرائق» ٦/ ١٧٢.

(۱) «الأم» ۳/ ۹۶، و «التنبيه» ص۹۸- ۹۹، و «المهذب» ۱/ ۳۰۰، و «الوجيز» ۱/ ۱۵۰، و «حلية العلماء» ٤/ ٣٦١، و «روضة الطالبين» ٤/ ١١، و «التذكرة» ص٩٠.

(٢) «سنن أبي داود» ٣/ ٢٧٦، (٣٤٦٧) كتاب: البيوع، باب: في السلم في ثمرة بعينها، و«سنن ابن ماجه» ٢/ ٧٦٧، (٢٦٨٤) كتاب: التجارات، باب: إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع.

قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ١١١، (٣٣٢١): في إسناده رجل مجهول.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٤ / ٤٩: ذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة أبي داود، وقال: إسناده منقطع، وقال ابن حجر في «الدراية» ٢/ ١٦٠، (٨٠٣): في إسناده مجهول. اهـ.

وأخرج البخاري في «صحيحه» ٣/ ٤٥، في كتاب: السلم، باب: السلم إلى من ليس عنده أصل: أن أبا البختريّ الطائي قال: سألت ابن عباس عنه عن السلم في النخل؟ قال: نهى النبي عن بيع النخل حتىٰ يؤكل منه، وحتىٰ يوزن.

وقال ابن حجر في «الدراية» ٢/ ١٦٠، رقم (٨٠٣) عن الحديث الذي ذكر المصنف: ويعارضه ما أخرجه البخاري عن ابن أبي أوفى قال: كنا نصيب غنائم على عهد رسول الله على فنسلفها في البر، والشعير، والزبيب، والتمر، إلى أجل مسمى، قلت: عند من كان له زرع، أو عند من لم يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. اهـ.

قلت: أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب: السلم، باب: السلم إلى أجل معلوم ٣/ ٤٦.

ولأنه بيع المعدوم، وإنما يثبت جوازه إذا ٱنتفت القدرة على التسليم عند وجوبه، وذلك لا يكون إلَّا باستصحاب الوجود من حين العقد إلى المحل؛ لإمكان أن يتعجل التسليم بموت من عليه في وقت الأنقطاع، فتنتفي [١/١٤٦٠] القدرة على التسليم حينئذ، ومع هذا الإمكان لا يثبت التيقن بالقدرة على التسليم، فينتفي (١) الجواز (٢).

# انقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل القبض

قال<sup>(۳)</sup>: (ولو لم يقبض بعد الأجل حتى<sup>(٤)</sup> ٱنقطع، حكمنا بالتخيير<sup>(٥)</sup> بين الأخذ عند وجوده، وبين الفسخ<sup>(٢)</sup>، لا بالانفساخ)<sup>(٧)</sup>.

لزفر: أنه كالسلم في المنقطع؛ لأن المنقطع ليس محلًا للعقد، فبالانقطاع تفوت المحلية، فينفسخ؛ لأن الشيء كما لا يثبت في غير محله، لا يبقى بعد فوات محله.

<sup>(</sup>١) في (ج): (فينفي) بدلًا من: (فينتفي).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ١٢/ ١٣٤ – ١٣٥، و «رؤوس المسائل» ص ٢٩٨، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٢١١، و «الهداية» ٣/ ٧٧، و «الاختيار» ٢/ ٣٧، و «مجمع الأنهر» ٢/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). (٤) لفظ: (حتىٰ) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (بالتخير) بدل (بالتخيير).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ١٢/ ١٣٥-١٣٦، و«تبيين الحقائق» ١١٣/٤، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٤٣٣، و«فتح القدير» ٧/ ٨٢، و«المستجمع شرح المجمع» ص٠٢٧.

<sup>(</sup>٧) لا بالانفساخ: المراد به نفي قول زفر، فعنده ينفسخ السلم في هذا العقد؛ لفوات محله، كما ينفسخ البيع بهلاك المبيع قبل التسليم. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٤/أ.

ولنا: أن التغير حدث في المعقود عليه بعد تمام العقد، وانقضائه على الصحة، فوجب الخيار [١٧٠/ب (ب)] دون الأنفساخ، كما لو أبق العبد بعد تمام البيع قبل القبض (١).

## الشروط الواجب ذكرها في عقد السلم

140 140 140 140

قال<sup>(۲)</sup>: (الشروط التي تذكر<sup>(۳)</sup> في العقد سبعة معلومات: «جنس، ونوع، وصفة، وقدر، وأجل، وتسمية رأس المال في المكيل، والموزون، والمعدود، وتسمية محل الإيفاء إن كان له حمل ومؤونة<sup>(3)</sup>، وأخرجا هذين عنها وعند تعينهما، ويسلمه في موضع العقد).

أحترز بقوله: التي تذكر في العقد عن شرطين آخرين يتعلق بهما جواز السلم أيضًا، وهما: تعجيل رأس المال، والقدرة على تحصيل المسلم فيه، فإنهما، وإن كانا شرطين، إلَّا إنهما لا يجب ذكرهما في العقد، فإنهما من قبيل الأفعال، فالشرائط التي يحتاج إلىٰ ذكرها في العقد(٥)

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۲/ ۱۳۵-۱۳۳، «تبيين الحقائق» ۱۱۳/٤، «البناية في شرح الهداية» ٧/ ٤٣٣، «فتح القدير» ٧/ ٨٢، «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١١٤.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (يذكر) بالياء التحتية.

<sup>(</sup>٤) «الكتاب» ٢/٣٤-٤٤، و«المبسوط» ١٢٤/١٢، و«الهداية» ٣/٣٧، و«الاختيار» ٢/ ٤٣، و«الدر المختار» ٥/ ٢١٤-٢١٥.

<sup>(</sup>٥) في (أ): (البيع) بدلًا من (العقد).

سبع، والذي يتوقف عليها جواز السلم تسعٌ، والخلاف بين أبي حنيفة على وصاحبيه في الشرطين الآخرين، وهما: تسمية رأس المال، وتسمية محل الإيفاء (۱)، أما الجنس المعلوم فكقوله: تمر، والنوع كقوله: بَرْنِي (۲)، والصفة كقوله: جيد أو رديء، والقدر في المكيلات (۳) بالكيل، وفي الموزونات بالوزن، وفي المعدودات بالعد (٤) كقوله: كذا كذا كيلًا، الموزونات أو وزنا (٥)، أو عدًا.

والأصل فيه (7) قوله عليه الصلاة والسلام: « فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم (7).

ولأن المسلم فيه مبيع واجب التسليم، فلا بد من رفع الجهالة؛ كيلا يفضي إلى المنازعة، فإنها مانعة من التسليم، ورفع الجهالة إنما يكون بإعلام الجنس، والنوع، والصفة، والقدر (^). وأما الأجل، فقد ذكرنا (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۲) البَرْنِيّ: نوع جيد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة، ونقل السُّهَيْلي أنه أعجمي، ومعناه: حمل مبارك، قال: (بر): حمل، و(ني): جيد، وأدخلته العرب في كلامها وتكلمت به. «مختار الصحاح» ص٥٥، مادة (برون) «المصباح المنير» ١/٥٥، مادة (برني) «المعجم الوسيط» ١/٥٥، مادة (برني).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (المكيل) بدلًا من (المكيلات).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (بالعد) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>ه) في (ج): (ووزنًا) بدلًا من (أو وزنًا).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (فيه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٨) ينظر المراجع السابقة للحنفية.

<sup>(</sup>٩) ينظر صحيفة ٦٣٩-١٦٤.

وأما الشرطان المختلف فيهما؛ فالأول: إعلام قدر رأس المال شرط عند أبي حنيفة (١)، إذا كان مما يتعلق العقد على مقداره كالمكيل، والموزون، والمعدود.

احترز بذكر هاذِه عن الثياب مثلًا، فإن الذرع في الثياب وصف فيها، ألا ترى أنه لو<sup>(۲)</sup> آشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع، فوجده أحد عشر، سلمت له الزيادة، ولو وجده (۳) أنقص تخيّر، ولا يحط شيء من الثمن بإزائه.

والمسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان ليشترط إعلامه، ثم لا يتصور استحقاق ذراع بعينه من الثوب، وإنما يتصور الثلث، أو النصف، وذلك لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه، وإن لم يكن معلوم الذرع، بخلاف المقدرات فإنه ينقسم على (٤) عددها.

وقالا: لا يحتاج إلى ذكر رأس المال إذا كان مشارًا إليه؛ لأن<sup>(٥)</sup> بالإشارة غُنية عن<sup>(٧)</sup> معرفة المقدار، فأشبه الثمن، والأجرة، وصار كالثوب<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ۲/۲۲–٤٤، و«المبسوط» ۱۲۹/۱۲، و«تحفة الفقهاء» ۱۱/۱، و«الهداية» ۳/۲۷، و«الاختيار» ۲/۳۳–۳۵، و«تبيين الحقائق» ۱۱٦/٤، و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۱۷۸.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (لو) غير موجود في (ج). (٣) في (ج): (وجد) بدل (وجده).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (إلىٰ) بدل (علیٰ).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (لا) بدل (لأن).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (بالتعيين) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ج): زيادة (رأس المال) بعد (عن).

<sup>(</sup>٨) «الكتاب» ٢/ ٤٤، و«المبسوط» ١٢٩/١٢، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٠١، و«الهداية» ٣/ ٧٣، و«الاختيار» ٢/ ٣٥، و«تبيين الحقائق» ١١٦/ .

وله: أنه قد يوجد بعض رأس المال المشار إليه زيوفًا، ولا يستبدل في المجلس، ويهلك الباقي قبل معرفته بالوزن، فيبطل السلم فيما ردَّ، ويبقىٰ في الباقي، وهو مجهول، فلا يعلم مقدار الباقي من السلم والباطل منه، أو ربما (۱) يتعذر عليه تسليم المسلم فيه، فيحتاج إلىٰ ردِّ رأس المال، والموهوم في هذا العقد كالمتحقق (۱)، لشرعه مع المنافي (۱۹)؛ وهذا لأنه (٤) مع وجود (۱۰) النافي يتحقق فيه نوع ضعف، فيعارضه المتوهم؛ ولأن الموهوم، وإن كان ناقصًا في نفسه، لكنه لمجانسته للمنافي نظرًا إلىٰ عملهما أنضم إليه، فارتفع النقصان المتمكن في الموهوم بانضمامه إلى المنافي، بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبًا، لما مرّ أن الذرع وصف فيه، ولا يتعلق العقد علىٰ مقداره (۲).

الشرط الثاني: تسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤونة، فعنده هو شرط (۱۷). وعندهما: لا يحتاج إلىٰ ذكره؛ بل يسلمه في موضع العقد (۸).

<sup>(</sup>١) في (ب): (وربما) بدلًا من (أو ربما).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (المستحق) بدل (كالمتحقق).

<sup>(</sup>٣) وهو: كون المبيع معدومًا، و«تبيين الحقائق» ٤/١١٦، و«فتح القدير» ٧/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لأن) بدل (لأنه).

<sup>(</sup>ه) في (ب)، (ج): (بوجو) بدل (مع وجود).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ۱۲۹/۱۲، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٠١-٢٠٢، و«الهداية» ٣/ ٧٣-٧٤، و«تبيين الحقائق» ١١٦/٤.

<sup>(</sup>V) «الكتاب» ٢/٤٤، و«المبسوط» ١٢٧/١٢، و«تحفة الفقهاء» ١٣/١، و«بدائع الصنائع» ٥/٢١٣، و«الهداية» ٣/٧٧-٧٤، و«الاختيار» ٢/٥٥، و«تبيين الحقائق» ٤/١٦٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر المراجع السابقة.

لهما: أن مكان العقد متعين لوجود العقد الموجب للتسليم فيه؛ ولأنه غير مزاحم بغيره من الأمكنة، فينزل منزلة أول أوقات الإمكان في الأوامر المؤقتة، فإنها تتعين للسببية إذا اتصل بها(١) الأداء، وصار(٢) كالقرض والغصب.

وله: أن التسليم إذا لم (٣) يكن (٤) واجبًا في الحال لم يكن معينًا للمكان، بخلاف القرض والغصب، وإذا لم يتعين أفضى إلى المنازعة [١/١٧١] للجهالة به، لتفاوت قيم (٥) الأشياء بتفاوت أمكنتها، ولو أختلفا فيه يوجب التحالف عندهما؛ لأن تعين (٢) المكان عندهما من قضية العقد [ج/٢١٦ب] وكل ما كان من قضية العقد فالاختلاف فيه موجب (٧) للتحالف؛ كالاختلاف في الثمن، وعنده لا يوجب التحالف؛ لأن تعين (٨) المكان من قضية الشرط، لا العقد، فصار كالاختلاف في الأجل، وهذا إذا كان يحتاج إلى حمل ومؤونة (١٠)، فإن (١١) لم يحتج

<sup>(</sup>۱) في (أ): (به) بدلًا من (بها).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (فصار) بدلًا من (وصار).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (لم) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (كان) بدلًا من (يكن).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (قيام) بدلًا من (قيم).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (تعيين) بدلًا من (تعين).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (يوجب) بدلًا من (موجب).

<sup>(</sup>٨) لفظ: (تعين) غير موجود في (أ)، وفي (ج): (تعيين).

<sup>(</sup>٩) في (ج): زيادة (الثمن وعنده لا يوجب التحالف؛ لأن تعيين المكان من قضية الشرط، فصار كالاختلاف في).

<sup>(</sup>١٠) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١١) في (ج): (فإنه) بدلًا من (فإن).

إلىٰ ذلك لم يجب بيان المكان إجماعًا<sup>(۱)</sup>؛ لأنه لا تختلف قيمته، ويوفيه (۲) في المكان الذي أسلم (۳) فيه، في رواية «الجامع الصغير» في البيوع (٤).

وذكر في الإجارات<sup>(٥)</sup>: يوفيه في أي مكان شاء، وهو الأصح؛ لأن الأماكن [أ/١٤٤] كلها سواء، ولا وجوب في الحال، ولو عيَّن المصر

(۱) «المبسوط» ۱۲۸/۱۲، و«الهداية» ۳/۷٤، و«الاختيار» ۲/ ۳۵، و«تبيين الحقائق» ۱۱٦/۶، و«مجمع الأنهر» ۲/ ۱۰۲.

مراد المؤلف كلَّة بالإجماع هنا: إجماع الحنفية. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة \$/ ٣٣٣: الشرط الثاني: المختلف فيه تعين مكان الإيفاء، قال القاضي: ليس بشرط، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وإسحاق، وطائفة من أهل الحديث، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو أحد قولي الشافعي. وقال الثوري: يشترط ذكر مكان الإيفاء، وهو القول الثاني للشافعي.

وقال الأوزاعي: هو مكروه. وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: إن كان لحمله مئونة وجب شرطه، وإلا فلا يجب ا.ه.

وقال النووي في «روضة الطالبين» ٤/ ١٢-١٣: أشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه المؤجل أختلاف نص وطرق للأصحاب، أحدها: فيه قولان مطلقًا والثاني: إن عقدا في موضع يصلح للتسليم، لم يشترط التعيين، وإلا أشترط، والثالث: إن كان لحمله مئونة أشترط، وإلا فلا، والرابع: إن لم يصلح الموضع، أشترط، وإلا فقولان، والخامس: إن يكن لحمله مئونة، لم يشترط، وإلا فقولان، والسادس: إن كان له مؤنة، أشترط، وإلا فقولان.

- (٢) في (ج): (فيه) بدل (يوفيه).
- (٣) في (ب): (أسلمه) بدل (أسلم).
- (3) "الجامع الصغير" ص٣٢٣، وينظر "تحفة الفقهاء" ١٣/١، و"بدائع الصنائع" ٥/٢١٣، و"الهداية" ٣/٤٧، و"تبيين الحقائق" ٤/١١٧، و"مجمع الأنهر" ٢/٢٢.
- (٥) «الجامع الصغير» ص٤٤٨، و«تحفة الفقهاء» ١/١٣-١٤، و«بدائع الصنائع» ٥/٢١٣، و«الهداية» ٣/٤٧، و«مجمع الأنهر» ٢/٢١٢.

فيما له حمل ومؤونةٌ كفى؛ لأنه وإن<sup>(١)</sup> تناءت أطرافه كالتبعة الواحدة في ذلك<sup>(٢)</sup>.

#### . 4 . 4 . 4

# اشتراط تسمية مكان إيفاء الثمن المؤجل في السلم، والأجر، والقسمة، إذا كان له حمل ومؤونة

قال (٣): (وكذا الخلاف في محل إيفاء الثمن المؤجل الذي له حمل (٤)، ومؤونة، وكذا الأجر، والقسمة).

إذا جعل الثمن المؤجل شيئًا، له حمل، ومؤونةٌ، فتسمية مكان إيفائه شرط عنده (٥).

وعندهما: يسلمه في موضع عقد البيع<sup>(٦)</sup>، وقد قيل: إنه ليس بشرط، والأصح أنه يشترط إذا كان مؤجلًا<sup>(٧)</sup>، وهو أختيار شمس الأئمة السرخسي<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) لفظ: (إن) غير موجود ني (ج).

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۲۱/۱۲۲ ۱۳۹، و «بدائع الصنائع» ۱۱۰۸-۲۰۲، ۲۱۳-۲۱۱، و «۲۱۲-۲۱۱، و «مجمع الأنهر» و «الهدایة» ۲/۳۰-۲۰۱، و «مجمع الأنهر» ۲/۱۰۱-۱۰۲.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (حمل) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ١١٨/١٢-١٢٩، و١/١٣١٥-١١٤، و«بدائع الصنائع» ٢١٣/٥، و«المبسوط» ٢١٣/٥، و«البحر و«البحر الحقائق» ٢/٢١، و«البحر الرائق» ٦/٢١٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>V) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>A) "Ilanued" 01/311.

وعلىٰ هذا الإجارة<sup>(۱)</sup>، والقسمة، وصورتها: إذا ٱقتسما دارًا وجعلا<sup>(۲)</sup> مع نصيب أحدهما شيئًا، له محل ومؤونة<sup>(۳)</sup>.

#### K . K . K .

## اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد

قال (٤): (وشرطوا قبض رأس المال في المجلس مطلقًا).

هندا هو الشرط الذي يتعلق به جواز السلم، ولا يجب ذكره في العقد؛ لأنه من قبيل الأفعال.

ومعنى الإطلاق: أنه يستوي فيه أن يكون رأس المال عينًا أو دينا<sup>(٥)</sup>. وعند مالك كَنْنَهُ: قبض رأس المال في المجلس ليس بشرط، ويجوز تأخيره يومًا، ويومين بغير ٱشتراط التأجيل<sup>(٢)</sup>؛ لأن ذلك لا يخرجه إلى الدين

<sup>(</sup>۱) وصورتها: إذا أستأجر دارًا بما له حمل ومئونة، دينًا في ذمته عند أبي حنيفة كُلْنَهُ يشترط بيان مكان الإيفاء، وعندهما: يتعين موضع الدار للاستيفاء، لا موضع العقد. «المبسوط» ۲۱۸/۱۲-۱۲۹، و«بدائع الصنائع» ٥/۲۱۳، و«العناية على الهداية» ٧/ ٩٥، و«تبيين الحقائق» ٤/١١٧، و«البحر الرائق» ٢/٦٧١.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (وجعل) بدلًا من (وجعلا).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٢٩/١٢، و«الهداية» ٣/٧٤، و«الاختيار» ٢/ ٣٥، و«تبيين الحقائق» 2/١١٧، و«البحر الرائق» ٦/٦٧١.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(0) «</sup>الأصل» 0/ 77، و«مختصر الطحاوي» ص ۸٦، و «الكتاب» ٢/ ٤٤، و «المبسوط» ٢١/ ١٤٤، و «الهداية» ٢/ ١٤٤، و «الهداية» ٣/ ٤٧.

<sup>(</sup>٦) «المدونة» ٣/ ١٣٢-١٣٣، و «الرسالة» ص١٢٢، و «الكافي» لابن عبد البر ٢/ ٣٣٧، و «المنتقى» ٤/ ٢٠٠، و «المقدمات الممهدات» ٢/ ٢٦، و «بداية المجتهد» ٢/ ١٥٢، و «قوانين الأحكام الشرعية» ص٢٩٥.

بالدين؛ إذ لا بد من أستثناء مدة يمكن فيها وزن المال ونقده، وقد جرت العادة بتراضي الوزن، والإقباض عن مجلس العقد، واعتبارًا بمن أشترى ثوبًا، وآخر تقبيض<sup>(١)</sup> الثمن يومًا، ويومين لم يخرجه ذلك عن كونه نقدًا غير مؤجل.

ولنا: أن رأس المال أما إذا كان دينًا، أو عينًا؛ فإن كان دينًا، فالدين لا يتعين إلا<sup>(٢)</sup> بالقبض، فإذا ٱفترقا عن غير قبض كان ٱفتراقًا عن دين بدين، والنبي عليه الصلاة والسلام نهلى عن بيع الكالئ بالكالئ (٣)(٤). وإذا قبض

قال ابن عبد البر في «الكافي» ٢/ ٣٣٧: ويكون رأس المال ناجزًا لا يفترقان حتى يقبضه المسلم إليه، وإن تأخر اليوم، واليومين، والثلاثة، بشرط، أو بغير شرط، جاز أيضًا عند مالك، ولم يفسد بذلك السلم، وإن تأخر أكثر من ذلك قليلًا بغير شرط، جاز أيضًا عند مالك، ولو تأخر كثيرًا، وكان رأس المال المسلم عينًا، لم يجز بشرط، ولا بغير شرط، ولو كان رأس المال عرضًا، جاز إذا لم يشترط تأخيره، ولو تأخر إلى حين حلول أجل المسلم. هذا كله تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه.

<sup>(</sup>١) في (ج): (بقبض) بدل (تقبيض).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (إلا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) الكالئ بالكالئ: أي الدين بالدين. «المهذب» ١/ ٢٧٨، و«المجموع» ١٠٧/١٠، و«النظم المستعذب» ١/ ٢٧٨، و«نظرية العقد» لابن تيمية ص ٢٣٥، و«المصباح المنير» ٢/ ٥٤٠، مادة (كلاً).

<sup>(3) «</sup>سنن الدارقطني» ٣/ ٧١- ٧١، رقم (٢٦٩، ٢٧٠) كتاب: البيوع، و«مستدرك الحاكم» ٢/ ٥٧ كتاب: البيوع، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، و«السنن الكبرى» ٥/ ٢٩٠ للبيهقي، كتاب: البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين. قال البيهقي في (معرفة السنن الآثار» ٨/ ٥٢: «قال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث»، ثم قال البيهقي: «وهذا حديث قد رواه موسى بن عبيدة الزبدي، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي على أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وموسى بن عبيدة غير قوي، وقد غلط بعض الحفاظ في هذا

في المجلس صح؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة فيما يرجع إلى تصحيح (١) العقد، ومن شرط صحته (٣) التعيين (٣)، وتعين النقود لا يكون إلا بالقبض دون الإشارة، وتعذّر اعتبار القبض سابقًا على العقد؛ لأنه تصرف مستفاد بالعقد فاعتبرنا وجود القبض في المجلس، وجعلنا التعيين الذي يحصل به (3) في المجلس كالحاصل لدى (٥) العقد، فيصير كأن العقد وقع على المعين.

الحديث، فتوهم أنه عن موسى بن عقبة، وليس لموسى بن عقبة فيه رواية، إنما هو عن موسى بن عبيدة». ا.ه.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٤/٠٤: «ورواه ابن عدي في «الكامل»، وأعله بموسى بن عبيدة ونقل تضعيفه عن أحمد، قال: فقيل لأحمد: إن شعبة يروي عنه، قال لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه». اهـ.

وقال ابن حجر في «الدراية» ٢/ ١٥٧، رقم (٧٩٥): «في إسناده موسى بن عبيدة، وهو متروك».

وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢٦/٣، رقم (١٢٠٥): "قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي الرواية عنه - أي: موسىٰ بن عبيدة - ولا أعرف هأذا الحديث عن غيره، وقال أيضًا: ليس في هأذا حديث يصح، لكن إجماع الناس علىٰ أنه لا يجوز بيع دين بدين" اهـ وقال ابن المقن في "تحفة المحتاج" ٢/ ٢٣٤، ورقم (١٢٣٢): رواه الحاكم وقال: صحيح علىٰ شرط مسلم، ظنا منه أن موسى الذي في سنده هو ابن عقبة، وإنما هو موسىٰ بن عبيدة الربذي، ضعفوه اهـ وقال يوسف بن عبد الهادي في "بحر الدم" ص٠٤٤، رقم (١٠٤٢): "موسىٰ بن عبيدة بن نشيط عبد العزيز الربذي: وهاه أحمد، حتىٰ قال: إنه لا تحل الرواية عندي عنه، وقال موسىٰ بن عبيدة الرباني عنه، وقال المواية عندي عنه، وقال المواية عندي عنه، وقال بي شبط موة: لا يشتغل به».

- (١) في (ج): (الصحيح) بدلًا من (تصحيح).
- (٢) في (ب): (شرطه صحة) بدل (شرط صحته).
  - (٣) في (ج): (التعين) بدلًا من (التعيين).
    - (٤) في (ب): (له) بدلًا من (به).
    - (٥) في (ج): (الذي) بدلًا من (لدي).

وأما إذا كان رأس المال عينا من غير الأثمان؛ فلأن معنى الإسلام والإسلاف: [ج/١٢١٧] أخذ عاجل بآجل، فلا بد من قبض أحد العوضين، ليتحقق<sup>(۱)</sup> معنى هذا الاسم؛ ولأنه لابد<sup>(۲)</sup> من تسليم رأس المال، ليتقلب<sup>(۳)</sup> فيه المسلم إليه<sup>(٤)</sup>، فيتمكن من التسليم؛ ولأن الأصل أن يكون المبيع متعينًا، إلّا أنه بحكم الضرورة جرى فيه التخفيف، فوجب جبر النقص المتمكن فيه<sup>(٥)</sup> نقيض ما يقابله ليكون تعيين بدله كتعيينه<sup>(٢)</sup>.

# التصرف في

## رأس مال السلم، وفي المسلم فيه قبل القبض

قال  $^{(\vee)}$ : (ولا يتصرف فيه  $^{(\wedge)}$  ولا في المسلم فيه قبل القبض).

أما التصرف في رأس المال؛ فلأنه يُفوِّت القبض المستحق بعقد السلم.

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ج): (لتحقيق) بدلًا من (ليتحقق).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (لا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب، ج) (ليقلب) بدلًا من (ليتقلب) والمراد: ليتصرف المسلم إليه في رأس المال، فيقدر على تحصيل المسلم فيه، فيتمكن من التسليم في الأجل. «العناية على الهداية» ٧/ ٩٧، و «فتح القدير» ٧/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): (فيه) بدل (إليه).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (فيه) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ۱۲/۱۲، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٠٢ - ٢٠٣، و «الهداية» ٣/ ٧٤ - ٥٧، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١١٧.

<sup>(</sup>٧) لفظ: (قال): غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>A) لفظ: (فیه) غیر موجود في (ب).

وأما الثاني؛ فلأن المسلم فيه مبيع (١)، فلا يجوز التصرف فيه قبل القبض، ويدخل فيه الشركة، والتولية؛ لأنه تصرف فيه، فلا يجوز (٢).

## السلم بعين ودين في شيء واحد،

من غير بيان قسط كل واحد منهما من المسلم فيه

قال<sup>(۳)</sup>: (ولو أسلم عينًا، ودينًا نوعين، في كُرِّ، أو حنطة في شعير وزيت، فالفساد شائع، إن لم يبين قسط كلِّ منهما وقالا: صح في العين والزيت [ب/١٧١ب] بالحصة).

قال أبو حنيفة على الله الله عشرة دراهم عينًا، وعشرة دنانير في ذمة المسلم إليه (٤) في كُر حنطة، ولم يبين قسط كل واحد منهما من المسلم فيه، فسد السلم (٥) في الكل (٦).

<sup>(</sup>۱) ومن قوله (فلأنه يفوت القبض...) حتى قوله (فلأن المسلم فيه مبيع) غير موجودة في (أ).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» ص۸۷-۸۸، و«الكتاب» ۲/٤٤-۶۵، و«الهداية» ۳/۰۷، و«الاختيار» ۲/۳۸، و«تبيين الحقائق» ۱۱۸/۲-۱۱۹، و«مجمع الأنهر» ۲/۳۰۲.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (فيه) بدلًا من (إليه).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (المسلم) بدلًا من (السلم).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ١٢/ ١٢، و«تحفة الفقهاء» ٢/ ٩-١٠، و«الاختيار» ٢/ ٣٦، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١١، و«العناية على الهداية» ٧/ ٩٢ - ٩٣، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٤/ ب، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٤٤٦، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٧٢.

وقالا: صح في العين بحصته (١)، وعلىٰ هاذا لو أسلم كر حنطة في كر شعير، وكذا منًا من الزيت، لا يجوز في الكل عنده.

وعندهما: يجوز في الزيت بالحصة (٢)، ولا يجوز في الشعير، ولا في الدَّيَن بالإجماع (٣).

وأكثر شراح المنظومة (٤) بنوا (٥) الخلاف في هانبه المسألة على أصل مختلف بينهما، وهو أن الصفقة إذا تضمنت الصحيح والفاسد، والفساد (٢) في نفس المعقود عليه، كما إذا جمع بين حرّ وعبد، فباعهما صفقة واحدة، شاع الفساد عند أبي حنيفة والمحتود عليه منهما ثمنًا، أو سماه جملة (٧).

إِن كَان رأس المال نوعين نقد هذا ودين ذاك فالكل فسد إِن لم يبين قسط ذا وقسط ذا والبر في الشعير والزيت كذا

(٥) في (ج): (أثبتوا) بدل (بنوا).

(٦) لفظ: (والفساد) غير موجود في (أ)، (ب).

(۷) «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٥، و «الهداية» ٣/ ٥٠، و «المصفىٰ» لوحة ١٤٥/ب، و «الاختيار» ٢/ ٢٣، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٦٠، و «البحر الرائق» ٢/ ٩٧ - ٩٨، و «مجمع الأنهر» ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>١) ينظر المراجع السابقة. (٢) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٠٠٢-٢٠٥ ، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك ، لوحة ١١٠٨ ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٧٢ ، و«فتح القدير» ٧/ ١٠٠ . مراد المؤلف بالإجماع: إجماع الحنفية ، وقد مر ذكر قول الإمام مالك كُلُّهُ في جواز تأخير رأس المال اليوم ، أو اليومين والثلاثة ، بشرط أو بغير شرط ، ينظر . وقال ابن قدامة في «المغني» ٤/ ٣٣٧: «أن يسلم دينارًا واحدًا في قفيز حنطة وقفيز شعير ، ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ، ولا ثمن الشعير ، فلا يصح ذلك ، وجوزه مالك ، وللشافعي قولان كالمذهبين».

<sup>(</sup>٤) نقل هانيه المسألة بعض شراح المنظومة: ابن الهمام في «فتح القدير» ٧/ ١٠٠، وقال النسفي في «المنظومة» لوحة 19/ب:

وعندهما: إذا تضمنت الصحيح والفاسد، والفاسد (۱) له قيمة، صح في الصحيح، وفسد في الفاسد (۲)، وعللوا لهما: بأن المفسد وجد في القبض، فيقتصر (۳) عليه، كمن جمع بين عبد ومدبر.

وله: أن الفساد<sup>(٤)</sup> قويٌ داخل في صلب العقد، فشاع في الكل، كمن باع دَنَّين<sup>(٥)</sup> أحدهما خمر، وكمن جمع بين عبدين، أحدهما حرَّ.

دليل قوة الفساد في مسألتنا: أن فساد إسلام الكيلي في الكيلي مجمع عليه (٢)، وقد جعل قبول العقد فيما فسد، وهو الشعير شرطًا لصحة العقد، فيما لم يفسد وهو الزيت، وهاذا داخل في صلب العقد، فيفسد، بخلاف المدبر في تلك المسألة، فإن حرمة بيع المدبر مختلف فيها.

وبعض الفضلاء من الشراح بنى (٧) الخلاف فيها على أصل آخر، فقال: الفساد عنده بناء على أن تعيين حصة الدراهم من المسلم فيه، أو حصة الدنانير منه شرط عنده، ولم يوجد.

<sup>(</sup>١) لفظ: (والفاسد) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (فيقبض) بدلًا من (فيقتصر).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (الفاسد) بدلًا من (الفساد).

<sup>(</sup>٥) دَنَّين: مثنىٰ: دَنِّ، والجمع: دِنَان، وهو كهيئة الحُبِّ -الجرة أو الزير- إلَّا أنه أطول منه وأوسع رأسًا، ولا يعقد إلَّا أن يحفر له، وهو وعاء ضخم يضع فيه الخمر ونحوه. «المصباح المنير» ١٠٧/١، مادة (دن) «القاموس المحيط» ١٠٧/١، مادة (دنن). «المعجم الوسيط» ١/٢٩٩، مادة (دنن).

<sup>(</sup>٦) «مختصر الطحاوي» ص٨٧، و«مختصر آختلاف العلماء» ٣/ ١٥، ومراد المؤلف بالإجماع: إجماع الحنفية.

<sup>(</sup>٧) في (أ): لفظة (بين) بدلًا من (بنيٰ).

وعندهما<sup>(۱)</sup>: لا يفسد في الدراهم، لوجود قبضها في المجلس قبل الأفتراق، ويفسد في الدنانير الدين، لعدم النقد قبل الأفتراق [أ/١٤٧ب] ولذلك يفسد<sup>(٢)</sup> السلم في الشعير بالإجماع؛ لأن الكيل بجمعهما<sup>(٣)</sup>، ولا يفسد في الزيت عندهما؛ لانتفاء الجنسية، وعدم شمول الكيل إياهما. [ج/٢١٧ب]

وعنده: يفسد فيه أيضًا، لجهالة قدر رأس مال الزيت من الحنطة، ورجح بناء الخلاف<sup>(3)</sup> على هانيه القاعدة؛ لما<sup>(6)</sup> ذكره صاحب «الهداية» وغيره، فقال: (فإن أسلم مائتي درهم في كر حنطة، مائة منها دين على المسلم إليه، ومائة نقد، فالسلم في حصة الدين باطلٌ؛ لفوات القبض، ويجوز في حصة النقد لاستجماع شرائطه<sup>(7)</sup>، ولا يشيع الفساد؛ لأن<sup>(۷)</sup> الفساد طارئ؛ إذ السلم وقع صحيحًا ولهاذا لو نقد رأس المال قبل الأفتراق صح<sup>(۸)</sup>، إلَّا أنه يبطل بالافتراق قبل القبض، وهاذا لأن الدين لا يتعين في البيع<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في (أ)، (ج): (فعندهما) بدلًا من (وعندهما).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (يفسد) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (بجمعها) بدل (بجمعهما).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (الخلاف) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (بما) بدلًا من (لما).

<sup>(</sup>٦) عبارة: (ويجوز في حصة النقد؛ لاستجماع شرائطه) غير موجودة في النسخ المقابلة، وما أثبته من «الهداية» ٧٠/ ٧٠.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (ولأن) بدلًا من (لأن).

<sup>(</sup>A) في (أ): (أو صح) بدلًا من (صح).

<sup>(</sup>٩) في (أ): (في الدين) بدلًا من (في البيع).

ألا ترىٰ أنهما (١) لو تبايعا عينًا بدين، ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع (٢).

فهاذا (٣) التعليل مما يعضد بناء الخلاف على هاذِه القاعدة الثابتة.

وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك بالفرق، فقال: الدين يتعين في السلم إذا كان مسلمًا فيه؛ لأنه هو المعقود عليه، فلا بد من تعيينه (٤)؛ ولأنه أخذ حكم العين للضرورة الداعية إليه. ألا ترى أن الأجل مشروط فيه ليتوصل به (٥) إلى وجود القدرة على المعقود عليه، فإذا تعين في العقد في المسألة الخلافية كان الفساد قويًّا، فوجب القول بالسّراية (٢).

وفي المسألة التي ذكرها (٧) صاحب «الهداية» لم يتعين الدين في العقد، فانعقد صحيحًا، ثم فسد بالافتراق قبل القبض، فكان (٨) الفساد ضعيفًا، فاقتصر (٩).

4. 4.

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): (أنه) بدلًا من (أنهما).

<sup>(</sup>۲) «الهداية» ۳/ ۷۰.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (وهاذا) بدلًا من (فهاذا).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (تعينه) بدلًا من (تعيينه).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (به) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (بالسعاية) بدلًا من (بالسّراية).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (ها) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٨) في (ج): (وكان) بدلًا من (فكان).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (فافتض) بدل (فاقتصر).

# رد رأس مال السلم الذي ظهر زيوفًا بعد الافتراق عن مجلس العقد

قال<sup>(۱)</sup>: (ولو رد زيوفًا من رأس المال في غير مجلس العقد، منعنا الانتقاض<sup>(۲)</sup> بقدرها مطلقًا، فله<sup>(۳)</sup> الاستبدال فيما دون النصف، والانتقاض لازم إن جاوز، وقالا: يستبدل في مجلس الرد مطلقًا)<sup>(3)</sup>.

إذا وجد المسلم إليه بعض رأس مال<sup>(٥)</sup> السلم<sup>(٦)</sup> زيوفًا، فردها في غير مجلس العقد، ثم استبدل بها جيادًا.

قال زفر كَشَّ: ٱنتقض من السلم بقدر ما رده، قل أو كثر (٧٠). لما نفي هذا المذهب بقوله: (منعنا الانتقاض بقدرها مطلقًا).

ذكر أختلاف أصحابنا. [ب/١١٧]

<sup>(</sup>١) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) الآنتقاض: المراد به هنا: الآنفساخ، أي: منعنا آنفساخ السلم بقدر الزيوف مطلقًا. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٤/ب.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (وله) بدل (فله).

<sup>(</sup>٤) من قوله (فيما دون النصف والانتقاض...) حتى قوله (يستبدل في مجلس الرد مطلقًا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (مال) غير موجود في (ج) وفي (أ): (المال).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (السلم) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>۷) «المبسوط» ۱۲/۱۲، و«تحفة الفقهاء» ۱/۲۲، و«بدائع الصنائع» ۲۰٦/۰، و«بدائع الصنائع» ۲۰٦/۰، و«شرح مجمع البحرين» لوحة ۱۱۱/ب، ۱۱۵/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۳.

فعندهما (۱): يستبدل مطلقًا قلَّ ما وجده (۲) زيوفًا أو كثر، ولو ٱستغرق رأس المال، جاز الاستبدال في مجلس الرد (۳).

وقال أبو حنيفة وللهما، وقد فسر القليل في أكثر الروايات بما دون كثرت، انتقض (٥) بقدرها، وقد فسر القليل في أكثر الروايات بما دون النصف، والكثير بما جاوز النصف. وفي النصف عن أبي حنيفة وللهما وايتان، تُبْنَيان (٢) على أن النصف ليس بكثير، فيعفى، أو ليس بقليل فلا يعفى (٧).

لزفر كَنْشَ، وهو القياس: أن بالردِّ (^) أنتقض القبض فيه من الأصل (<sup>(۹)</sup> وصفًا؛ لأن الواجب بالعقد قبض الجياد، وإنما لم ينتقض قبل الرد لجواز أن يَتَجوّز (<sup>(11)</sup> بها، فيكون قابضًا لجنس (<sup>(11)</sup> حقه بإسقاط حقه (<sup>(11)</sup> في

<sup>(</sup>١) في (أ): (فعندنا) بدلًا من (فعندهما).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وجد) بدل (وجده). (٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) من قوله: (في مجلس الرد وقال أبو حنيفة...) حتى قوله: (الزيوف جاز الأستبدال) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (انتفضت) بدلًا من (انتقض).

<sup>(</sup>٦) في (أ): (تثبتان) وفي (ج): (تبتنيان) بدلًا من (تبنيان).

<sup>(</sup>۷) «الأصل» ٥/١٧، و«المبسوط» ٢/١٤٤ - ١٤٦، و«تحفة الفقهاء» ١/٢٢ - ٢٣، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٠، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٥/أ، و«المستجمع شرح المجمع ورقة» ص٢٧٣، و«الفتاوى الهندية» ٣/١١٨.

<sup>(</sup>A) في (ج): (الرد) بدلًا من (بالرد).(P) في (ج): (الأجل) بدلًا من (الأصل).

<sup>(</sup>١٠) يَتَجَوَّزْ: يقال جَوَّزَ له البيع أمضاه وأجازه، وتجوز في هذا ا حتمله، والمعنى: قبل هذه الدراهم على ما فيها. «مختار الصحاح» ص١١٧، مادة (جوز) «المصباح المنير» ١١٤/١-١١٥، مادة (جاز) «القاموس المحيط» ص٤٥٦، مادة (جوز).

<sup>(</sup>١١) في (أ): (بجنس) بدلًا من (لجنس).

<sup>(</sup>١٢) عبارة: (بإسقاط حقه) غير موجودة في (ج).

الوصف، فيمتنع على العلة الموجبة للقبض حينئذ (١)، فإذا لم يتجوّز بها، تبين أنهما أفترقا قبل قبض ما كان واجب القبض بالعقد، فبطل بقدر المردود، لمكان الأفتراق قبل قبضه، فصار (٢) كما لو وجدها ستوقة، أو (٣) مستحقة.

ولهما: أن الزيافة عيب، فلا تخل بأصل القبض؛ ألا ترىٰ أنه لو<sup>(3)</sup> تَجَوَّز بها جاز، ويكون<sup>(6)</sup> قابضًا عين<sup>(7)</sup> حقه؛ إذ الأستبدال برأس مال السلم لا يجوز، وإذا لم تخل به<sup>(۷)</sup> صار العقد موقوفًا عليه بهذا القبض، فإذا ردّ أنتقض القبض حين الردّ، فيقتصر على مجلس الردّ؛ لأنه هو الذي أعمل العلة، [ج/١٢١٨] فيعطى له حكمها، فمتى أستبدل قبل الأفتراق عن مجلس الردّ؛ فقد تحقق قبض ما وجب قبضه في مجلس الرد؛ فلا يبطل العقد.

وله: أن مقتضى القياس أنتفاض القبض من الأصل بالرد، فامتنع القول بكونه موجبًا للقبض؛ إذ الشيء لا يكون موجبًا لضده، ولا<sup>(٨)</sup> لما نقضه، إلّا أن القبض أعتبر في الزيوف على أعتبار التجوّز بها<sup>(٩)</sup>، وكان

<sup>(</sup>١) لفظ: (حينئذ) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وصار) بدلًا من (فصار).

<sup>(</sup>٣) عبارة: (ستوقة أو) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لو لم) بزيادة (لم).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (فيكون) بدلًا من (ويكون).

<sup>(</sup>٦) في (أ): (عن) بدلًا من (عين).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (به) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>A) في (ب): (وإلا) بدلًا من (ولا).

<sup>(</sup>٩) لفظ: (بها) غير موجود في (ج).

هذا الا حتمال راجحًا قبل (١) الرد، عملًا بظاهر الحال في عدم ا ختيار العاقل نقض فعله، فإذا رد ا تتفى ذلك الا حتمال الراجح، فانتقض القبض من الأصل، إلّا أنّا تركنا القياس في القليل؛ لأن الدّراهم لا تخلو عن زيوفٍ عادة، وفي الانتقاض بقدره حرج عام، فاستحسنا في القليل دفعًا للحرج، وجرينا في الكثير على مقتضى القياس، بخلاف الستوقة، فإنها لا توجد الستوقة، فإنها لا توجد غالبًا (٣).

# أخذ ربِّ السلم مكان رأس ماله مالًا آخر،

بعد حصول التقايل

قال(٤): (ولو تقايلا السلم، منعنا من الأستبدال).

إذا تقايلاً عقد السلم، ثم أخذ ربُّ السلم مكان رأس ماله مالًا (٥) آخر، لم يجز عندنا (٦). وقال زفر كَنْنَهُ: يجوز (٧)؛ لأنه بانفساخ السلم صار رأس المال دينًا في ذمة المسلم إليه، كسائر الديون، فيجوز به الاستبدال.

<sup>(</sup>١) في (ج): زيادة (القبض) بعد قوله (قبل).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (لأنها) بدلًا من (فإنها).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٤٢/١٢ - ١٤٦، و«بدائع الصنائع» ٢٠٦/٥، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (مالًا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) «تحفة الفقهاء» ١٨/١، و«بدائع الصنائع» ٧٠٣٠، و«تبيين الحقائق» ١١٩/٤، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٧٣، و«مجمع الأنهر» ٢/٣٠٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر المراجع السابقة.

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تأخذ إلّا سلمك، أو رأس مالك »(۱)؛ أي: لا تأخذ إلّا سلمك عند قيامه، أو رأس مالك عند فسخه؛ لأنه لا يأخذ رأس المال حال قيام السلم، فكان الأستبدال حرامًا لكونه منهيًّا عنه (۲).

140 TAG 140

(۱) أخرجه الدارقطني في «سننه» ٣/ ٤٥ رقم (١٨٧) كتاب: البيوع بلفظ: (فلا يأخذ إلاً ما أسلم فيه، أو رأس ماله). وأخرج أبو داود في «سننه» ٣/ ٢٧٦، رقم (٣٤٦٨) كتاب: البيوع، باب: السلف لا يحول، وابن ماجه في «سننه» ٢/ ٢٦٧، رقم (٢٢٨٣) كتاب: التجارات، باب: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والدارقطني ٣/ ٤٥، رقم (١٨٧)كتاب: البيوع، عن أبي سعيد الخدري في أنه قال: قال رسول الله عليه: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره». ورواه الترمذي في «علله الكبير» ص ١٩٥، رقم (٣٤٦)، وقال: لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلاً من هذا الوجه، وهو حديث حسن.

قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٣/ ٢٥، رقم (١٢٠٣): فيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان بالضعف والاضطراب. وقال الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ص٢٢٢، رقم (١٢٢٤) عن عطية العوفى: هو ضعيف الحديث.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٤/ ٥١: قال عبد الحق في «أحكامه»: وعطية العوفي لا يحتج به، وإن كان الجلة قد رووا عنه. آنتهلي. وقال في «التنقيح»: وعطية العوفي ضعفه أحمد، وغيره، والترمذي يحسن حديثه. وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه.

وقال الذهبي في «ميزان الأعتدال» ٣/ ٨٩، رقم (٥٦٦٧): عطية بن سعد الكوفي تابعي شهير ضعيف.

وقال الألباني في «إرواء الغليل» ٥/ ٢١٥، رقم (١٣٧٥)، عن هذا الحديث: ضعيف. (٢) «تبيين الحقائق» ١١٩/٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٥/أ، و«البحر الرائق» ٦/ ١٨٠-١٨١، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٠٣٠.

# من القول له عند الاختلاف في مكان إيفاء المسلم فيه قال (١): [أ/١٤/١] ( ولو أختلفا في مكان الإيفاء فالقول للمطلوب، والبينةُ للطالب، وقالا: يتحالفان).

إذا آختلف ربُّ السَّلَم والمُسَّلم إليه في مكان إيفاء (٢) المسلم فيه، كان القول قول المطلوب مع يمينه، والبينة بينة الطالب عند أبي حنيفة (٣) وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عند أبي المطلوب مع يمينه، والبينة بينة الطالب عند أبي حنيفة (٣) المطلوب مع يمينه، والبينة بينة الطالب عند أبي حنيفة (٣) المطلوب مع يمينه، والمينة الملكة المل

وقالا: يتحالفان (٤)؛ لأن مؤونة الحمل (٥) تلحق (٦) برأس المال؛ وله ذا يجوز ضمها في المرابحة، والتولية، فالاختلاف (٧) فيه كالاختلاف في الثمن.

وله: أن هذا الأختلاف في شرط لاحق بالعقد، فكان القول قول من ينكره، كالاختلاف (٨) في خيار الشرط، وهذا؛ لأنهما أتفقا على المعقود عليه وبدله، وإلحاق المؤونة برأس المال لا يجعله من رأس المال مطلقًا،

<sup>(</sup>١) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (إيفاء) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٧٤/٥، و«المبسوط» ١٥٦/١٢، و«تبيين الحقائق» ١١٦/٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١١٠أ، و«فتح القدير» ٧/ ٩٥، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (الحمل) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (ملحق) بدلًا من (تلحق).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (والاختلاف) بدلًا من (فالاختلاف).

<sup>(</sup>A) قوله: (في الثمن. وله: أن هذا الاُختلاف في شرط لاحق بالعقد، فكان القول قول من ينكره، كالاختلاف) غير موجود في (ج).

ألا ترىٰ أن إقباضها<sup>(۱)</sup> قبل الأفتراق ليس بشرط، وإقباض رأس المال بجميع أجزائه شرط. وقيل: هذا الخلاف مبني علىٰ أن تعيِّن<sup>(۲)</sup> مكان الإيفاء موجب العقد عندهما، فصار كالثمن، وموجب الشرط عنده دون العقد<sup>(۳)</sup>، فكان كشريك الخيار<sup>(٤)</sup>.

#### \_ \_ \_

# لمن القول

# عند الاختلاف في مقدار الأجل في السلم

قال (°): (أو في الأجل نفينا التحالف، وجعلنا القول لمدعي الأقل).

[ب/١٧٢ب] إذا آختلف المتعاقدان (٢) في مقدار الأجل في السلم، فالقول قول من يدعي الأقل عندنا (٧).

(١) في (ب): (قيامها) بدلًا من (إقباضها).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (تعيين) بدلًا من (تعيّن).

<sup>(</sup>٣) المعنى: أن تعيّن مكان الإيفاء يثبت بالعقد عندهما، وعنده يثبت بالشرط. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٥/أ.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١١٦/١٦-١٥٧، و«تبيين الحقائق» ١١٦-١١٦، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٤٤٨، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٥/أ.

<sup>(</sup>٥) ولفظة: (قال) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): لفظة (المتعاقدين) بدلًا من (المتعاقدان)، وهو خطأ؛ لأنه فاعل وهو مثنى مرفوع بالألف.

<sup>(</sup>۷) «المبسوط» ۱۸/۱۱۲، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۰/أ، و«المبسوط» ورقة ۲۷۳-۲۷۴، و«الفتاوى الهندية» ۱۹۳/، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ۱۲۳/٤.

وقال زفر كَلَّهُ: يتحالفان (١٠)؛ لأن الأجل مما يتوقف عليه صحة السلم، فصار ٱختلافهما فيه كاختلافهما في الوصف.

ولنا: أن مقتضى القياس عدم التحالف، إلّا أنا جوزناه (٢) فيما إذا وقع الاُختلاف في المعقود عليه، أو في بدله بالنص، فيجب [ج/٢١٨] الاُقتصار على مورد النص، والاختلاف في الوصف اُختلاف في المعقود عليه؛ لأن الحنطة الجيدة غير الحنطة الرديئة، بخلاف الأجل، فإنه شرط لاحق (٤)(٥).

# من القول قوله عند الاختلاف في المسلم فيه، أو في رأس المال

47 . 47 . 48

قال (٢): (أو في المسلم فيه قبل التفرق، والقبض، وبرهنا، يقضي بعقد، ويُثْبِتُ الفضل، وحكم بعقدين، أو في رأس المال قبل التفرق، وبرهنا، اتحد الخلاف، إن تصادقا أنه دين، فإن اتفقا على أنه عين واحدة، قضى بعقد (٧)، أو عينين، فبعقدين).

<sup>(</sup>١) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (جوزنا) بدون ضمير.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (في) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (لاحق) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) لفظة: (قال) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٧) قوله: (أو في رأس المال قبل التفرق....) حتى قوله (قضي بعقد) غير موجود في (أ).

هاتان مسألتان:

الأولى: قال أبو يوسف: إذا آختلف العاقدان في المسلم (1) فيه، مع أتفاقهما على رأس المال، فقال رب السلم: أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة، وقال المسلم إليه: بل (٢) في نصف كرّ، أو في كرّ (٣) شعير، وأقاما البينة، فالبينة بينة (٤) رب السلم (٥).

وقيل: هو قول أبي حنيفة (٦) ﴿ وَقِيْظُنِّهُ.

وقال محمد كَلَلهُ: تقبل البنيان، ويحكم بِسلَمَيْن (٦).

وفائدة التقييد بما<sup>(۷)</sup> قبل الأفتراق، وقبل قبض رأس المال: أنه إذا أختلفا<sup>(۸)</sup> بعد التفرق، فإنه تقبل بينة رب السلم؛ لأنه يدعي الكر بحكم السلم المرتب عليه<sup>(۹)</sup> قبض رأس المال قبل الأفتراق، ولا تقبل بينة المسلم إليه؛ لأنه لا يدَّعي علىٰ رب السلم شيئًا ضرورة بطلان السّلم بالتفرق، قبل قبض رأس المال، ودعواه إنما هي في رأس المال،

<sup>(</sup>١) في (ج): (السلم) بدلًا من: (السلم).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (بل) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (كرّ) غير موجود في (أ)، (ج).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (بينة) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ٧٣/٥، و«المبسوط» ٢/ ١٥٥-١٥٦، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٥/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٧٤، و«البحر الرائق» ٦/ ١٨٤-١٨٥، و«حاشية ابن عابدين» ٧٣/٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (فيما) بدلًا من (بما).

<sup>(</sup>٨) في (أ): (إذا ٱختلف) بدلًا من (إذا ٱختلفا).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (قبل) بدلًا من (عليه).

ولا يتم إلَّا إذا كان السلم (١) باقيًا على الصحة، ولم يبق، وهذا (٢) بالإجماع (٣).

المسألة الثانية: إذا آختلف العاقدان قبل التفرق في رأس المال، مع اتفاقهما على المسلم فيه، فقال رب السلم: أسلمت إليك عشرة دراهم في كرِّ حنطة، وقال المسلم إليه: بل عشرين درهمًا في كرِّ، وبرهنا علىٰ دعواهما.

قال أبو يوسف ﷺ: يقضىٰ بعقد واحدٍ، ويثبت الفضل<sup>(٤)</sup>، وقيل: هو قول أبى حنيفة ﷺ.

وقال محمد كَنَهُ: يقضي بسلمين (٥)، هذا إذا تصادقا أن رأس المال دين – أعني: دراهم أو دنانير – فإن تصادقا أنه عين، فلا يخلوا: إما أن يتفقا على أنه عين واحدة (٢)، أو عينان، فإن كان الأول حُكِم بعقد

<sup>(</sup>١) لفظ: (السلم) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب، ج) (هذا) بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٢/٥٥٦، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٥/أ «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٧٤، و«البحر الرائق» ٦/١٨٤.

ومراد المؤلف بالإجماع، إجماع الحنفية، فقد سبق بيان مذهب الإمام مالك كَانَهُ في جواز تأخر قبض رأس المال اليوم، واليومين، والثلاثة بشرط أو بغير شرط. ينظر ص٧٧٧. ويؤيد ما ذكرته ما جاء في شرحي المجمع المذكورين أعلاه، فقد نصًا على لفظ: أتفاقًا، بدلًا من: لفظ: الإجماع.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ۱۲۲/۱۲، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٥/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷٤، و«البحر الرائق» ٦/ ١٨٤، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (واحد) بدل (واحدة).

واحد، على ما يدعيه الطالب إجماعًا(١)، كما إذا قال الطالب: أسلمت إليك هذا الثوب في كرّ، وقال المسلم إليه: بل أسلمته في نصف كرّ؛ وإن كان الثاني حُكِم بعقدين إجماعًا(٢)؛ لأن كلا منهما يُثْبِتُ بالبينة حقه، فالطالب يثبت إزالة الثوب عن ملكه بالكرّ، والمطلوب يثبت ملكه في الثوب الآخر، فوجب القضاء بهما، بخلاف ما تقدم من أختلافهما في رأس المال الدين في عشرة وعشرين مع الاتفاق على المسلم فيه؛ لأن ربّ السلم لا يُثبتُ ببينته شيئًا؛ لحصول(٣) الاتفاق على المسلم فيه أنه له، ولا مؤونة تلزمه؛ لسبب(١) ما(٥) في الذمة، والمسلم إليه يُثبتُ فضل عشرة دراهم في ذمة ربّ السلم، فتقبل بينته، ويقضى له بعشرين، ولا يقضى بسلمين.

وأما العين، ففي حفظه مؤونة عليه، وهو يثبت زوال ملكه عنه بكرً، فيحكم بها، والمسلم إليه [ج/٢١٩] يثبت أن الثوب الآخر ملكه؛ لكون رأس<sup>(٦)</sup> مال سلم جرى بينهما، فيقضى بسلمين؛ لقيام البينة بعد<sup>(٧)</sup> دعوىٰ<sup>(٨)</sup> صحيحة عليهما، وهاذا كما إذا قال ربّ السلم: أسلمت إليك

<sup>(</sup>۱) مراد المؤلف بالإجماع هنا: أتفاق قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن. ينظر «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٥/ب.

<sup>(</sup>٢) مراد المؤلف بالإجماع: التفاق قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن. ينظر «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٥/ب.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (بحصول) بدلًا من (لحصول).

<sup>(</sup>٤) في (أ)، (ج): (بسب) بدلًا من (لسبب).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (ما) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (ليس) بدلًا من (رأس).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (بعد) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٨) في (ج): (بدعویٰ) بدلًا من (دعویٰ).

هأذا الثوب في كرِّ حنطة. وقال المسلم إليه: بل أسلمت إليَّ هأذا الثوب الآخر في كرِّ شعير. وهاذِه الجملة في شرح الطحاوي(١).

فمحمد قاس الدين على العين، وأبو يوسف فرق<sup>(۲)</sup> بينهما بما<sup>(۳)</sup> حققنا. [أ/١٤٨٠]

#### The star star

# الاختلاف في اشتراط الأجل في عقد السلم قال (٤): (والمسلم إليه في دعوى التأجيل مصدق كرب السلم).

إذا آختلف المتعاقدان في التأجيل؛ [ج/١١٧٣] فقال ربُّ السلم: شرطنا أجلًا، وقال المسلم إليه: لم نشترط (٥) أجلًا (٦)، فالقول قول ربِّ السلم إجماعًا (٧)، ولو آدعى المسلم إليه التأجيل وأنكره ربّ السلم.

<sup>(</sup>۱) «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۳۱–۳۳، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۵/ب.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (فرق) غير موجود في (ج). (٣) في (ج): (لما) بدلًا من (بما).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). (٥) في (ب)، (ج): (نشرط) بدل (نشترط).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (أجلًا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۷) «مختصر آختلاف العلماء»٣/٣، و«المبسوط» ١٥٧/١٢، و«الهداية» ٣/٧٧، و«تبيين الحقائق» ١٢٣/٤، و«البحر الرائق» ٦/١٨٤. ومراد المؤلف بالإجماع: آتفاق أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.

قال أبو بكر الجصاص في «مختصر آختلاف العلماء» ٣٢/٣: (وإن أختلفا في الأجل، فالقول قول الطالب، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد.

وقال زفر: يتحالفان ويترادان... وقال الشافعي: إذا ٱختلفا في المقدار، والصفة، والأجل، تحالفا وترادا).

قال أبو حنيفة عليها: القول قول المسلم إليه (١).

وقالا: القول لربِّ السلم (٢)؛ لأنه أنكر الأجل، وهو حق عليه، فلم يكن بإنكاره متعينًا، فكان القول له، وإن أنكر الصحة، كربِّ المال إذا قال للمضارب: شرطت لك نصف الربح إلَّا عشرة دراهم، وقال المضارب: بل شرطت لي نصفه مطلقًا؛ كان القول لرب المال، وإن أنكر الصحة؛ لكونه منكرًا حقًّا على نفسه، وهو الزيادة في الربح، بخلاف موضع الإجماع؛ لأن الأجل حق (٣) المسلم إليه بتقدير (٤) ثبوته؛ لأنه هو المنتفع به، فإذا أنكره بعد أعتراف خصمه به كان معنّتًا، وقول المتعنت مردود، فسلم قول (٥) ربِّ السلم عن المعارض (٢).

وله: أنهما أتفقا على عقدٍ واحدٍ؛ ثم أختلفا في صحته، فكان القول قول من يدعي الصحة لشهادة الظاهر؛ إذ الظاهر من حال المسلم إليه (۱) إقدامه (۸) على مباشرة العقد على وجه الصحة، كالمعترفين بالنكاح، إذا قال أحدهما: كان النكاح بشهود، وقال الآخر: لم يكن بشهود، كان القول لمدِّعي الصحة بشهادة الظاهر.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۷۷/۱۲، و«الهداية» ۳/۷۷، و«تبيين الحقائق» ۱۲۳/۶، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۸۰/۱، و«البحر الرائق» ٦/١٨٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (حقوق الأجل) بدلًا من (الأجل حق).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (بنقدين) بدلًا من (بتقدير).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (قول) غير موجود (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (العارض) بدلًا من (المعارض).

<sup>(</sup>٧) لفظ: (إليه) غير موجود في (ب، ج).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (إخراجه) بدلًا من (إقدامه).

أما مسألة المضاربة: فاختلافها بعد أنتهاء المضاربة، فيكون المضارب مدعيًا زيادة ربح، وربُّ المال ينكره، وهاهنا لم يقبض المسلم فيه؛ فالعقد باقي، وقد أختلفا في صحته، فكان القول لمدعيها.

وفرق آخر: أن عقد المضاربة ليس بلازم، بدليل تمكن كل من المتعاقدين من الفسخ قبل صيرورة رأس المال أعيانًا، فلم يكن كل واحدٍ منهما في العقد لازمًا، فلم يعتبر الأختلاف في العقد نفسه، فبقي دعواه في مجرد الربح، وربُّ المال منكر، والقول للمنكر.

أما عقد السلم فلازم، فاعتبرت الدعوى في نفس العقد، وقد أتفقا عليه، واختلفا في الصحة، فالقول لمدِّعي الصحة بشهادة الظاهر<sup>(۱)</sup>.

CAN CAN CARC

# التأجيل في عقد الاستصناع(٢)

قال (٣): (وهو في الأستصناع الصحيح سلم كالفاسد).

(۱) «المبسوط» ۱۷/۱۷۷-۱۰۸، و «الهداية» ۲/۷۷، و «تبيين الحقائق» ۱۲۳/٤، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۵/ب، و «البحر الرائق» ٦/١٨٤.

<sup>(</sup>٢) الأستصناع لغة: يقال صَنَع الشيء يصنْعَهُ صنعًا، فهو مصنوع، وصنعه أي: عمله، واستصنع الشيء دعا إلى صنعه، وصنع به صنيعًا قبيحًا، وصنع إليه معروفًا أي: فعل.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص ٣٧١، مادة (صنع) «لسان العرب» ٢/ ٤٨١، مادة (صنع) «المصباح المنير» ١/ ٣٤٨، مادة (صنع) «المعجم الوسيط» ١/ ٥٢٥، مادة (صنع). والاستصناع شرعًا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، فقوله: (عقد) يخرج الوعد، وقوله: (في الذمة) يخرج البيع العادي، وقوله: (شرط فيه العمل) يخرج السلم. «بدائع الصنائع» ٥/ ٢.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

الأستصناع الصحيح: هو ما يقع به التعامل، كما في الطَّسْتِ (١)، والقُمْقُمْ (٢)، والخفين، ونحو ذلك.

والفاسد في الأستصناع: ما لا يجري فيه التعامل كالثياب، وما فيه (٣) التعامل يجوز أستحسانًا، إذا أمكن إعلامه بالوصف؛ ليمكن التسليم، وإنما يكون أستصناعًا [ج/٢١٩ب] إذا لم يكن فيه أجل، والقياس أنه لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم، والصحيح جوازه بيعًا، لا بمدة، والمعدوم قد يعتبر موجودًا حكمًا، والمعقود عليه العين دون العمل، فإذا أتى به الصانع (٤) مفروغًا من صنعته، أو من صنعة غيره قبل العقد، فأخذه جاز، ولا يتعين إلَّا باختياره حتى جاز للصانع بيعه قبل أن يراه مستصنعه، ويثبت له الخيار عند رؤيته؛ لأنه (٥) أشترى ما لم يره، ولا خيار للصانع (٢)، كذا ذكره في المبسوط (٧)، وهو الصحيح.

وعن أبي حنيفة عَلَيْهُ: ثبوت الخيار له (٨)، وعن أبي يوسف تَعْنَهُ:

<sup>(</sup>١) في (ج): (الطشت) بدلًا من (الطست).

 <sup>(</sup>۲) القُمْقُمْ: إناء من نحاس، وغيره يسخن فيه الماء، ويكون ضيق الرأس.
 «النهاية» ٤/١١٠، و«لسان العرب» ٣/١١٦، مادة (قمقم) «المصباح المنير»
 ٢/٥١٧، مادة (قمقم) «المعجم الوسيط» ٢/٧٦٠، مادة (قمقم).

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): (فما) بدلًا من (وما).

<sup>(</sup>٤) لفظ: (الصانع) زيادة في (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (لا) بدلًا من (لأنه).

<sup>(</sup>٦) في (ج): زيادة (بيعه) بعد قوله: (للصانع).

<sup>(</sup>۷) ۱۲/ ۱۳۸ – ۱۳۹. وينظر: «بدائع الصنائع» ۲۰۹۰–۲۱۰، و «الهداية» ۲۸۸، و «تبيين الحقائق» ۱۲۳۱–۱۲۶، و «مجمع الأنهر» ۲/۲۰۱–۱۰۰.

<sup>(</sup>A) «المبسوط» ۱۲/ ۱۳۹، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢١٠، و«الهداية» ٣/ ٧٨، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٠٤، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٠٧.

أنه<sup>(۱)</sup> لا خيار لهما<sup>(۲)</sup>.

ومسألة الكتاب أنه إذا ضرب أجلًا في الاستصناع (٣) الذي يتعامل به (٤)، فإنه يصير سلمًا عند أبي حنيفة (٥) وَقُوْلِيْهُ، كما إذا ضرب الأجل في الاستصناع الفاسد.

وقالا: لا يصير سلمًا (٢)، وقوله: (الصحيح كالفاسد).

من الزوائد. وفائدة الخلاف: أنه يشترط عنده (٧٠ جميع شرائط السلم، كقبض رأس المال قبل الآفتراق، وغيره، وقالا: هو للتعجيل فقط (٨٠).

لهما: أنهما عقدان مختلفان أسمًا وحكمًا، فلا ينعقد أحدهما بالآخر، ولهاذا لا ينقلب السلم بحذف الأجل أستصناعًا، فلا يصير الأستصناع بضرب الأجل سلمًا، كغيره من الشروط التي في السلم.

وله: أن هذا العقد لما<sup>(۹)</sup> صح سلمًا، واستصناعًا، كان جعله سلمًا أولى أن أن المبيع في السلم ثابت أولى أن المبيع في السلم ثابت

<sup>(</sup>١) لفظ: (أنه) غير موجود في (ج). (٢) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (الاصطناع) بدلًا من (الاستصناع).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (فيه) بدلًا من (به).

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ٥/١٢، و«المبسوط» ١٢/ ١٣٩، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢١٠، و«الهداية» ٣/ ١٨٦، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٢٤، و«البحر الرائق» ٦/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۷) «المبسوط» ۱۲۹/۱۲–۱۲۹، و«الهداية» ۳/۷۸، و«تبيين الحقائق» ۱۲٤/د ۱۲۰، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۵/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۵.

<sup>(</sup>٨) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٩) في (أ): (كما) بدلًا من (لما).

<sup>(</sup>١٠) لفظ: (أوليٰ) غير موجود في (أ).

في الذمة، وإن لم يكن عينًا، [ج/١٧٣] والمبيع في الأستصناع ليس بعين، ولا ثابت في الذمة، فكان كونه سلمًا أولى، ولهاذا صار الفاسد منه (١) بالأجل سلمًا بالإجماع (٢).

## صلح الكفيل بالمسلم فيه

قال<sup>(۳)</sup>: (ويجيز صلح الكفيل بالمسلم فيه بأمر المطلوب ربّ السلم على رأس المال النقد، وينتقل<sup>(٤)</sup> ما على المطلوب له. وأوقفاه على إجازة الأصيل).

قال أبو يوسف كُلُهُ: إذا صالح الكفيل بالمسلم فيه بأمر المسلم إليه ربّ السلم على رأس المال، وهو دراهم، ودنانير، أو ما يجوز أن يثبت دينًا (٥) في الذمة، فالصلح جائزٌ في حق الكفيل، وللطالب -أعني: ربَّ السلم- أن يأخذ من الكفيل رأس المال، ثم هو (٦) يأخذ من المسلم إليه المسلم فيه، وله أن يأخذه من المسلم إليه، ويبرأ الكفيل عن رأس المال؛ لأن الصلح على رأس المال كالصلح على أيِّ مال كان في سائر الديون، ثم ذلك جائزٌ من

<sup>(</sup>١) لفظ: (منه) غير موجود في (ج).

 <sup>(</sup>۲) ينظر المراجع السابقة. ومراد المؤلف بالإجماع: هو ٱتفاق أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. ينظر «الهداية» ٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة ١١٦/أ: لو قال: وينقل حتى يكون الضمير فيه راجعًا إلى أبي يوسف، أو قال: فينتقل حتى يكون تفريعًا لما قبله، لكان أولى.

<sup>(</sup>ه) لفظ: (دینًا) غیر موجود فی (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (هو) غير موجود في (أ).

الكفيل، فكذا هذا (١) . وقال أبو حنيفة ومحمد (الصلح موقوف على إجازة الأصيل الذي هو المسلم إليه، فإن أجازه، جاز، ويلزم (٢) ردّ رأس المال، وإن رده، بطل، [أ/١٤١٩] والمسلم فيه على (٣) المسلم إليه كما كان (٤) لأن ذلك فسخ العقد في حق المطلوب، فيتوقف على إجازة المطلوب، كما لو كان رأس المال عينًا، كالعروض، والحيوان، وإنما كان فسخًا؛ لأنه يأخذ رأس المال فيه، وإنما يؤخذ بعد الفسخ لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا تأخذ إلَّا سَلَمَكَ [ج/١٢٢٠] أو رأس مالك (أن)، أي سلمك حال بقاء العقد، أو رأس مالك حال أنفساخه، ولأن الأصيل لو أجاز، جاز عليه أيضًا، فلو لم يكن الموجود من الكفيل، والطالب فسخًا، لما جاز على الأصيل عند الإجازة، كما في صلح الكفيل في سائر الديون، والقياس على سائر الديون لا يصح؛ لأنه ثَمَّ يؤدي (١) بدل الدين (٧)، وهاهنا لا يجوز الاستبدال بالمسلم فيه، فتعين الفسخ فيتوقف على إجازة الأصيل (٨).

<sup>(</sup>۱) «الأصل» ٥/١٧-١٨، و«المبسوط» ١٤٦/١٢، و«فتاوى قاضيخان» ٢/ ١٢٠- (الأصل» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٥/ب، و ١١٦/أ.

<sup>(</sup>۲) في (ب): (ويلزمه) بدلًا من (ويلزم).

<sup>(</sup>٣) في (ب): زيادة (رأس) بعد (عليٰ).

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (لم يؤد) وفي (أ): (ثَّمة يؤدي) بدلًا من (ثم يؤدي).

<sup>(</sup>٧) المعنى: أن صلح الكفيل عن سائر الديون على أي بدل كان يجوز. «المبسوط» ١٤٦/١٢، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك ١١٦/أ.

<sup>(</sup>۸) «المبسوط» ۱۶۲/۱۲–۱۶۷، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۰/ب و۱۱۲/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۵–۲۷۲.

### صلح أحد الشريكين على حصته

قال (١٠): (وصُلْحَ أحد الشريكين المسلم إليه على حصته من رأس المال، وأوقفاه على إجازة شريكه).

قوله: وصُلْحَ بالنصب معطوف على ما قبل، أي: ويُجيز صلح أحد الشريكين، والخلاف في المسألتين واحدٌ. قال (٢) أبو يوسف: إذا اُشترك اُثنان في سلم، فأسلما إلىٰ رجل في طعام، ثم صالحه أحد الشريكين علىٰ حصته من رأس المال، جاز الصلح علىٰ من باشره، وله نصف رأس المال، وشريكه بالخيار؛ إن شاء شاركه فيما قبض، ثم يتبعان المطلوب بنصف الطعام، وإن شاء سلم له ما قبض، ويتبع هو المطلوب بنصفه، إلَّا إذا هلك ما على المسلم إليه، فيرجع (٣) على الشريك الذي صالح؛ فإن شاء دفع إليه نصف ما قبض، وإن شاء دفع إليه ربع الدين أعني: المسلم فيه (٤)(٥) – ووجهه ما مّر في المسألة السابقة، وقالا (٢٠): يوقف علىٰ إجازة الشريك، فإن رد الصلح، بطل أصلًا، والطعام كلُّه بينهما، وإن أجاز بعد الصلح عليهما؛ كأنهما جميعًا صالحاه، فيكون نصف رأس المال بينهما، وما بقي من الطعام بينهما أيضًا (٧)؛ لأن هذا

<sup>(</sup>١) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وقال) بدلًا من (قال).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (فرجع) بدلًا من (فيرجع).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (إليه) بدلًا من (فيه).

<sup>(</sup>٥) «الأصل» ١٨/٥، و«المبسوط» ١٤٧/١٢، و«منظومة النسفي» لوحة 20/أ، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٦/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (وقال) بدلًا من (وقالا).

<sup>(</sup>V) ينظر المراجع السابقة.

الصلح إما أن يكون واقعًا عن نصف المسلم فيه مشاعًا، أو عن النصف الذي هو حق المصالح، فإن كان الأول، يوقف على إجازة الشريك (۱)؛ لأن نصف ما وقع عليه الصلح حقه، وإن كان الثاني، لزم ٱنقسام الدين قبل قبضه، وأنه لا يجوز، كرجلين لهما (۲) على رجل دراهم، وعلى آخر دنانير، فاصطلحا على أن لهذا ما على ذاك، وللآخر ما على الآخر؛ ولأنه فسخ على الشريك عَقْده بدليل عَودِ (۳) رأس المال إليه؛ لما مرّ، فيتوقف على إجازته، ولو كان بهذا الطعام المسلم فيه كفيل، فصالح (٤) أحد الشريكين الكفيل على حصته من رأس المال فهو على هذا الخلاف (٥).

الزيادة والنقص في المسلم فيه، وفي رأس مال السلم

قال<sup>(۱)</sup>: (ولو جاء بحنطة أزيد قيمة، أو أنقص، وأخذ أو اُسترد<sup>(۷)</sup>، أو بمذروع أو نقص ذرعًا، أو قيمة يجيزه).

<sup>(</sup>١) في (ج): (شريكه) بدلًا من (الشريك).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (لهما) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (عودة) بدلًا من (عود).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (وصالح) بدلًا من (فصالح).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ١٤٩/١٢، و«منظومة النسفي» ٤٥/أ، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٦/أ.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (واسترد) بدل (أو أسترد).

إذا كان المسلم فيه عشرة أقفزة، فجاء بأحد عشر قفيزًا، فقال: خذ هاذا وزدْني درهمًا، فقبل الآخر، جاز اتفاقًا(١)؛ لأنه بيع هانيه الزيادة بثمن معلوم، [ب/١٧٤] ولو جاء بتسعة فقال: خذ هاذا(٢) وردَّ عليّ(٣) درهمًا فقبل، جاز؛ لأنه إقالة في قدر معلوم(٤)، فلو كان قد جاء بحنطة أزيد قيمة بسبب الجودة، أو أنقص قيمة، فرد(٥)، أو استرد(٦) درهمًا، جاز عند أبي يوسف(٧) كَانَهُ، كما لو كانت الزيادة والنقيصة في القدر؛ لأنه إحسان من الجانبين، وقال عليه الصلاة والسلام: «خيركم أحسنكم قضاءً»(٨).

<sup>(</sup>۱) «مختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۲۸، و «المبسوط» ۱۱/ ۱۵۳–۱۰۵، و «تحفة الفقهاء» ۲/ ۱۸، و «فتاوی قاضیخان» ۱۱۹/۱، و «شرح مجمع البحرین» لابن ملك، لوحة ١١١/ أ، و «فتح القدیر» ۷/ ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (خذهاً) بدلًا من (خذ هذا).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (وردني) وفي (ج): (ورَدَّ عليه) بدل (ورُدَّ عليَّ).

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (فرد) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): (واسترد) بدلًا من (أو ٱسترد).

<sup>(</sup>۷) «المبسوط» ۱۱۲/۱۲، و«فتاوى قاضيخان» ۱۱۹/۲، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۱/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۲، و«فتح القدير» / ۱۱۲.

<sup>(</sup>۸) «صحيح البخاري» ٣/ ٦٢ كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة، و «صحيح مسلم» رقم (١٦٠٠) كتاب: المساقاة، باب: من اُستلف شيئًا فقضىٰ خيرًا منه، و «خيركم أحسنكم قضاءً»، و «سنن أبي داود» ٣/ ٢٤٧ – ٢٤٨، رقم (٣٣٤٦) كتاب: البيوع، باب: في حسن القضاء، و «سنن الترمذي» ٣/ ٢٠٧، رقم (١٣١٦) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في اُستقراض البعير أو الشيء من الحيوان، أو السن، و «سنن النسائي» ٧/ ٢٩١ - ٢٩٢، رقم (٢٦١٩) كتاب: البيوع، باب: اُستلاف الحيوان واستقراضه.

وقالا: لا يجوز في الزيادة والنقيصة [ج/٢٢٠] وصفًا (١) ؛ لأنه أعتياض عن الوصف (٢) ، وأنه لا قيمة له في الأموال الربوية ، وإقالة على ما لا حصة له من الثمن ، فلا يجوز ؛ ولهذا لو غصب حنطة ، فتعيبت عنده ، فردها ، لا يلزمه عن (٣) العيب شيء ، وفي الذرعيات إذا جاء بثوب أزيد بذراع ، وطلب درهمًا ، فقبل ، جاز إجماعًا (٤) ؛ لأنه باع ذراعًا (٥) من الثوب مقدور التسليم مع باقي (٦) الثوب ، فجاز ، بخلاف ما لو أفرده ؛ ولذلك لو جاء بثوب أزيد قيمة ، وطلب (٧) درهمًا ، فقبل ، جاز إجماعًا (٨)(٩) ؛

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۱۲/۱۰۳–۱۰۵، و «فتاوی قاضیخان» ۱۱۹/۲، و «شرح مجمع البحرین» لابن ملك، لوحة ۱۱۱/أ، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۲، و «فتح القدیر» ۱۱۲/۷.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (وصف) بدلًا من (الوصف).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (عليٰ) بدل (عن).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٥٣/١٢، و«فتاوى قاضيخان» ٢/١١٩، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٦/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٧٧.

مراد المؤلف بالإجماع: إجماع الحنفية، قال أبو بكر الجصاص في «مختصر آختلاف العلماء» ٣/ ٢٨: قال مالك: (لا يجوز أن يأخذ دون ثوبه، ويسترجع شيئًا).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (ذراعًا) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): (ما في) بدل (باقي).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (فطلب) بدلًا من (وطلب).

<sup>(</sup>٨) لفظة: (إجماعًا) غير موجودة في (ب).

<sup>(</sup>۹) «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۲۸، و «المبسوط» ۱۵۳/۱۲، و «فتاوى قاضيخان» ٢/ ١١٩، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٦/أ، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۷.

مراد المؤلف بالإجماع هنا: إجماع الحنفية، يؤيد ذلك: أن ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة ١١٦/أ نص على لفظ الأتفاق، ولم يقل: إجماعًا أ.ه. كما جاء في «مختصر أختلاف العلماء» للجصاص ٣/ ٢٨، ما نصه: قال أصحابنا: (إذا

لأن الجودة في الثوب معتبرة؛ ولهاذا تضمن (١) في الغصب.

ولو جاء بثوب أنقص بذراع، ورد (۲) درهمًا، فقبل، جاز عند أبي يوسف (۳)(٤) كَلْنَهُ؛ لما مر.

وعندهما: لا يجوز<sup>(٥)</sup>؛ لأنه إقالة فيما لا حصة له من الثمن؛ لأن الذرع في الثوب وصف، وحصته مجهولة، ولو جاء به أنقص قيمة، ورد درهمًا، جاز عنده<sup>(٢)</sup>، وعندهما<sup>(٧)</sup> لا يجوز؛ لما مر.

#### £ . £ . £

#### اشتراط التعيين في الوكالة بالسلم

قال (^): (ولو وكله في إسلام ما له في ذمته، أو شرائه به عبدًا، فتعيين (٩) المسلم إليه، والعبد أو بائعه، شرط).

شرط في السلم ثوبًا آخر وسطًا، فجاءه بثوب وزاده درهمًا، جاز، وقال مالك: يجوز في الثوب أن يأخذ أطول منه، ويزيده درهمًا، ولا يجوز أن يأخذ دون ثوبه ويسترجع شيئًا. وقال الثوري: هما جميعًا مكروهان. وقال الشافعي: لا يجوز أن يزيده درهمًا الثوب أطول منه.

<sup>(</sup>۱) قوله: (فجاز بخلاف ما لو أفرده...) حتى قوله (في الثوب معتبرة ولهذا تضمن) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (أو رد) بدلًا من (ورد).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (أبي حنيفة) بدلًا من (أبي يوسف).

<sup>(3) «</sup>المبسوط» ۱/۱۳/۱۲» و «فتاوی قاضیخان» ۱/۹۱۲–۱۲۰، و «شرح مجمع البحرین» لابن ملك، لوحة ۱۱۱/أ، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۲، و «فتح القدیر» ۱۱۲/۷.

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة. (٦) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) ينظر المراجع السابقة. (٨) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٩) في (ب، ج) (فتعين) بدلًا من (فتعيين).

قال أبو حنيفة وللها: إذا وكل رجلٌ رجلًا أن يسلم ماله في ذمته في طعام كذا، ولم يبين العاقد -أعني: المسلم إليه- فأسلمه، لم يكن سلمًا للآمر حتى يقبض الطعام، فيسلمه إلى الآمر (١)(٢). وكذلك لو وكّله بأن يشتري بماله (٣) في ذمته عبدًا، ولم يعينه، أو (٤) لم يعين بائعه، فاشتراه، كان له لا للآمر، والدين في ذمته باق (٥). وقالا: يكون للآمر، وليس التعيين شرطًا (٦) لهما: أن النقود لا يتعين في العقود (٧) حتى لو آشترى شيئًا بدراهم دين، ثم ظهر أن لا دين عليه (٨)، لم يبطل العقد، ومتى لم يتعين صار كأنه أطلق الدراهم، أو عيّن [١/١٤٩] العاقد، أو العبد، أو البائع.

وله: أنه توكيل بتمليك الدين من غير من هو عليه (٩) الدين (١٠)، فلا يصح؛ وهاذا (١١) لأن الدراهم تتعين في الوكالة، حتى ولو هلكت

<sup>(</sup>۱) في (ب، ج) (الآخر) بدلًا من (الآمر) المعنى: حتى يقبض الوكيل الطعام فيسلمه إلى الآمر. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٦/ب.

<sup>(</sup>۲) «الأصل» ٥/٥٧، و«المبسوط» ٢١٠/١٢، و«الهداية» ٣/١٤٣، و«فتاوى قاضيخان» ٢/٢٢، و«تبيين الحقائق» ٤/٢٦٦-٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (ماله) بدلًا من (بماله).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (و) بدلًا من (أو). (٥) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) «الأصل» ٥/٥٧، و«المبسوط» ٢١٠/١٢، و«تبيين الحقائق» ٢٦٦/٤-٢٦٧، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٦/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) في (أ): (المعقود) بدلًا من (العقود).

<sup>(</sup>٨) لفظ: (عليه) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٩) لفظ: (عليه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>١٠) لفظ: (الدين) غير موجود في (ب، ج).

<sup>(</sup>١١) لفظ: (وهاذا) غير موجود في (ج).

عند الوكيل بالشراء، بطلت الوكالة، بخلاف ما إذا عين العاقد؛ لأنه وكله بقبضه، وكذا إذا عين العبد تعين مالكه، وأما هاهنا فلم يتعين، فكان<sup>(۱)</sup> توكيل إنسان مجهول، فلا<sup>(۲)</sup> يجوز<sup>(۳)</sup>.

VANCOUNT CONTRACT

 <sup>(</sup>١) في (ج): (وكان) بدلًا من (فكان).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (لا) بدلًا من (فلا).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ٢١٠/١٢، و«تبيين الحقائق» ٤/٢٦٦-٢٦٧، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٦/ب.

### فصل في الصَّرْف(١)

تعريف الصرف، وتعين الدراهم، والدنانير بالتعيين

قال: (إذا باع ثمنًا بثمن كان صرفًا، ولا<sup>(۲)</sup> يتعينان حتى لو استقرضا فأديا أو استحق فاستبدلا أو أمسكا وأديا المثل أجزناه).

الصَّرْف هو: البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان (٣)، وإنما سمي هذا النوع من البيع بالصرف لوجهين.

<sup>(</sup>۱) الصرف لغة: يطلق على معانٍ منها: التوبة يقال: لا يقبل منه صرف، ولا عدل، والصوت يقال: صرف الأجير من العمل: والصوت يقال: صرف الأجير من العمل: خلى سبيله، وصرف المال: أنفقه، وشراب صرف: بحت لم يمزج، وتصرف فلان في الأمر: أحتال وتقلب فيه، وتصاريف الرياح: تقلبها في وجهاتها. «مختار الصحاح» ص٣٦١-٣٦٣، مادة (صرف) «لسان العرب» ٢/ ٣٢-٣٣، مادة (صرف) «التوقيف على مهمات التعاريف» ص٤٥٤، و«المعجم الوسيط» ١/٣٥، مادة (صرف).

والصرف أصطلاحًا: بيع الأثمان بعضها ببعض. «طلبة الطلبة» ص٢٣٤، و«الهداية» ٣/ ٨١، و«الحدود والأحكام الفقهية» ص٦٤، و«أنيس الفقهاء» ص٢٢١، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ٢٥٧.

فائدة: قال ابن الهمام في "فتح القدير" ٧/ ٦٩: البيع ينقسم إلى بيع مطلق، ومقايضة، وصرف، وسلم؛ لأنه إما بيع عين بثمن، وهو المطلق، أو قلبه، وهو السلم، أو ثمن بثمن فالصرف، أو عين بعين فالمقايضة، ولم يشترط في المطلق والمقايضة قبض فقد ما، وشرط في الآخرين، ففي الصرف قبضهما، وفي السلم قبض أحدهما، فقد انتقالًا بتدريج. أ.ه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (فلا) بدلًا من (ولا).

 <sup>(</sup>۳) «الكتاب» ٢/٧٤، و«المبسوط» ١/١٤، و«بدائع الصنائع» ٥/٢١٥، و«الهداية» ٣/
 (۸) و«الاختيار» ٢/٩٩، و«تبيين الحقائق» ٤/١٣٤.

أحدهما: أن الحاجة فيه ماسةٌ إلى النقل في العوضين من يد إلى يد، والصرف في اللغة: النقل<sup>(١)</sup>.

والثاني (٢): أن (٣) المقصود في هذا العقد: طلب الزيادة.

والصرف هو: الزيادة (٤) لغة.

ولذلك سميت (٥) النافلة صرفًا (٢) ، ثم ذكر ما يتعلق بهذا الحرف من التفريع وهو: أن العوضين لا يتعينان حتى إذا تصارفا دراهم بدنانير، ولم يمكن عندهما شيءٌ فاستقرضا [ج/٢٢١] فأديا قبل أن يتفرقا، جاز عندنا (٧) ، أو (٨) كانا تصارفا بدراهم، ودنانير مشار إليها، فأدياها، ثم هلكت، أو استحقت قبل افتراقهما، فتقابضا (٩) غيرها من جنس ما كان

<sup>(</sup>۱) «طلبة الطلبة» ص ۲۳۶، و«لسان العرب» ۲/ ۲۳۲، مادة (صرف) «القاموس المحيط» ص ۷۲۱، و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): (الثاني) بدلًا من (والثاني).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (أن) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) «مختار الصحاح» ص٣٦٧، مادة (صرف) «لسان العرب» ٢/ ٤٣٢-٤٣٧، مادة (صرف) «القاموس المحيط» ص٤٤٧، مادة (صرف) «القاموس المحيط» ص٤٤٧، مادة (صرف).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (وكذلك سمين) بدلًا من (ولذلك سميت).

<sup>(</sup>٦) «طلبة الطلبة» ص٢٣٤، و«لسان العرب» ٣/ ٤٣٢، مادة (صرف) «القاموس المحيط» ص٤٤٧، مادة (صرف).

<sup>(</sup>۷) «المبسوط» ۱۲/۱۰-۱۰، و«منظومة النسفي» لوحة ۱۰۱/ب، و«بدائع الصنائع» ٥/٢٣٢، و«تبيين الحقائق» ۱۳٦/٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٦٠، و«الدر المختار» ٥/٢٥٩.

<sup>(</sup>A) في (ج): (وإذا) بدلًا من (أو).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (فتعارضا) بدلًا من (فتقابضا).

سمياه، وأشار إليه قبل التفرق، جاز<sup>(۱)</sup>، وكذلك<sup>(۲)</sup> لو أمسكا ما وقعت الإشارة إليه في العقد وأديا غيره، جاز<sup>(۳)(٤)</sup>، خلافًا لزفر<sup>(٥)</sup> كَلَفُهُ في المسائل الثلاث، وهذا التفريع يبتنى على أن الدراهم والدنانير يتعينان عنده، وعند الشافعي رحمهما الله، ولا يتعينان عندنا<sup>(۱)</sup>.

وقد مرت المسألة في أول كتاب البيوع (٧)، على صيغة خلاف (٨) الشافعي.

والتفريع هاهنا على صيغة خلاف زفر كَلَّهُ؛ ليستفاد (٩) في الموضعين (١٠) معرفة الخلافين.

14 . 14. 14.

<sup>(</sup>١) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (ولذلك) بدلًا من (وكذلك).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (جاز) غير موجود في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) «منظومة النسفي» لوحة ١٠١/ب، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢٣٣، و«تبيين الحقائق» 3/ ١٣٦، و«المستجمع شرح ١٣٦/، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٦/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (عنده) بدلًا من (عندنا).

<sup>(</sup>۷) ص ۲۲-۲۵.

<sup>(</sup>٨) في (ب): (خلاف صيغة) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٩) في (ج): (استفاد) بدلًا من (ليستفاد).

<sup>(</sup>١٠) في (ج): (بالموضعين) بدلًا من (في الموضعين).

# اشتراط المماثلة في الصرف عند اتحاد الجنس قال (١٠): (وتشترط المماثلة عند أتحاد الجنس حتى صح الجزاف عند الأختلاف، لا في الأوصاف).

[ب/١٧٤] إذا باع ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة، لا يجوز إلّا مثلًا بمثل، وإن اتختلفا في الجودة، والصياغة (٢)، وهو معنى قوله: لا في الأوصاف، ولو باع فضة بذهب، جاز فيه التفاضل، ووجب التقابض، وهو معنى قوله: حتى صح الجزاف عند الاتختلاف (٣)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب، مثلًا بمثل، ووزنا بوزن، يدًا بيد، والفضل ربًا» الحديث. وقال: «جيدها ورديئها سواءً »(٤) و: «إذا اتختلفا الجنسان فبيعوا كيف شئتم »(٥).

ولأن المساواة عند أختلاف الجنس ليس بشرط، فصح؛ لعدم أحتمال الربا، بخلاف ما إذا أتحد الجنس، لاحتمال (٦) الربا(٧).

A . A. A.

<sup>(</sup>١) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۲) «الكتاب» ۲/ ٤٧، و«الهداية» ۳/ ۸۱، و«الاختيار» ۲/ ۳۹، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٥، و«الفتاوي الهندية» ۳/ ۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب» ٢/٧٤، و«الهداية» ٣/٨٨، و«الاختيار» ٢/٠٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٥، و«الفتاوي الهندية» ٣/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (ولاحتمال) بدلًا من (لاحتمال).

<sup>(</sup>V) «تبيين المحقائق» ٤/ ١٣٥.

#### اشتراط التقابض في الصرف قبل التفرق بالأبدان

قال(١): ( والتقابض قبل التفرق بالأبدان مطلقًا ).

قيد: (الإطلاق) زائد، والمراد به: أن التقابض قبل التفرق شرط؛ سواء كان العوضان من جنس واحد، أو من جنسين، حتى إذا باع مجازفة، لا بد من التقابض في المجلس<sup>(۲)</sup>، والتقابض معطوف على المماثلة.

ووجه أشتراط ذلك: ما روينا، وقول عمر رهي المستنظرك أن يدخل بيته، فلا تنظره (٣)، والأصل أن التعيين شرط لصحة العقد، والنقدان لا يتعينان بالتعيين عندنا، وإنما يتعينان بالقبض (٤)، فاعتبر.

<sup>(</sup>١) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>Y) «اختلاف الفقهاء» للطحاوي ١/ ٥٥ – ٤٦، و«الكتاب» ٢/ ٤٧، و«المبسوط» \$١/ ١٠، و«الهداية» ٣/ ٨٢، و«الاختيار» ٢/ ٣٩ – ٤٠، و«تبيين الحقائق» \$2 / ١٣٠ – ١٣٥.

النفضة تبرًا وعينًا، و (مصنف عبد الرزاق) ( ١١٦٨ ، رقم ( ١٤٥٤١) كتاب: البيوع، بالفضة تبرًا وعينًا، و (مصنف عبد الرزاق) ( ١١٦٨ ، رقم ( ١٤٥٤١) كتاب: البيوع، باب: التقابض باب: الصدق، و (السنن الكبرى) ( ١٨٨ للبيهقي، كتاب: البيوع، باب: التقابض في المجلس في الصرف، درجة الأثر: صحيح؛ فإسناد الأثر رقم ٣٤ الذي في (الموطأ» هو: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر الله ابن حجر في (التقريب) ص١٥، رقم ( ١٤٤٥): قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع، عن ابن عمر، وإسناد الأثر رقم ٣٥ الذي في (الموطأ» هو: مالك عن عبد الله بن عمر، عن عمر في (التقريب) عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر المدني، مولى ابن عمر ثقة.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (عند القبض) بدلًا من (بالقبض).

وعلىٰ هذا آجتمعت الأمة (١). وفائدة شرط التفرق بالأبدان أنهما لو كان يمشيان معًا في جهة واحدة، أو ناما في المجلس، أو أُغمي عليهما، لا يبطل الصرف، ولو أخذ كلُّ منهما في جهة، أو ذهب أحدهما وبقي الآخر، وقع التفرق، ثم (٢) لا يصح العقد بعد ذلك أبدًا (٣)؛ لفوات شرط صحة العقد (٤).

#### خيار الشرط، والأجل في الصرف

180 180 180 180

قال: (ولا يصح خيار الشرط فيه، ولا الأجل).

المسألتان زائدتان: أما شرط الخيار؛ فلأنه (٥) لا يبقى به القبض مستحقًا، وأما الأجل؛ فلأنه (٦) يفوت القبض المستحق بالعقد (٧).

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ٢/٧٤، و«المبسوط» ١٠/١٤، و«فتح القدير» ٧/ ١٣٥، و«التفريع» ٢/ ١٤، و«الكافي» لابن عبد البر ٣٠٢/٣-٣٠٣، و«بداية المجتهد» ٢/ ٩٧، و«المهذب» ١/ ٢٧، و«الوجيز» ١/ ١٣٦، و«مغني المحتاج» ٢/ ٢١، و«الإفصاح» ١/ ٢٢، و«الكافي» لابن قدامة ٢/ ٢٦، و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ٤/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (ثم) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) لفظ: (أبدًا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) «الهداية» ٣/ ٨٢، و«الاختيار» ٢/ ٣٩-٠٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٥-١٣٦، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١١٦.

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ج): (فإن) بدلًا من (فلأنه).

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (ج): (فإنه) بدلًا من (فلأنه).

<sup>(</sup>٧) «الهداية» ٣/ ٨٢، و«الاختيار» ٢/ ٤٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٦، و«البحر الرائق» 7/ ٢٠٩، و«الدر المختار» ٥/ ٢٥٩.

#### إسقاط خيار الشرط، والأجل في المجلس

قال(١): (فإن أسقطا في المجلس صح).

لارتفاع المفسد [ج/ ٢٢١ب] قبل تقرره (٢). وهاذِه أيضًا زائدة (٣).

#### SAC SAC SAC

## انتقاض عقد الصرف برد بعض البدل الذي ظهر زيفًا

قال: (ولو كان بعض البدل زيفًا فردَّ، لم ينقضوا العقد في غير المردود).

قال قال قال (٤) أصحابنا رحمهم الله: إذا ردّ بعضُ البدل، لكونه زيفًا (٥)، أنتقض العقد (٦) في قدر ما رد $(^{(V)}$ .

وقال مالك كَلَفُه: ٱنتقض العقد كله (^)؛ لأنه قد ٱنتقض في بعضه، وهو قدر المردود، فينتقض في كلّه؛ لكونه لا يتجزأ.

<sup>(</sup>١) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ٣/ ٨٢، و«الاختيار» ٢/ ٤٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٦، و«البحر الرائق» 7/ ٢٠٩، و«الدر المختار» ٥/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (زائدة أيضًا) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (وقال) بدلًا من (قال).

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ج): (زيوفًا) بدلًا من (زيفًا).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (العقد) غير موجود في (ب، ج).

<sup>(</sup>۷) «المبسوط» ۱۲/ ۱۲۰ - ۱۶۱، و «تحفة الفقهاء» ۲/ ۲۲، و «بدائع الصنائع» ۲/ ۲۰، و «بدائع الصنائع» ۲/ ۲۰، و «الدر المختار» 0/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٨) «المدونة» ٣/ ٩٠، و «الكافي» لابن عبد البر ٢/ ٣٠٤، و «المنتقى» ٤/ ٢٧٤، و «المقدمات الممهدات» ٢/ ٢٨، و «بداية المجتهد» ٢/ ١٤٩.

ولنا: أن الآنتقاض إنما يحصل بالردّ، فيتقدر بقدر المردود(١).

### بيع الجارية المطوقة بالذهب بذهب أو فضة نسيئة

قال: (وبيع جارية مُطَوِّقَةٍ (٢) بذهب نسيئة فاسدٌ فيهما، وخَصّاه بالطوق).

وقالا: فسد في الطوق<sup>(٤)</sup> دون الجارية<sup>(٥)</sup>؛ لاختصاص المفسد، وهو أحد وصفي علة الربا بالطوق دون الجارية، فيختص الفاسد به.

وله: أن الصفقة متحدة، ففساد بعضها مؤثرة في فساد كلها؛ لاستحالة ٱتصاف الشيء الواحد بالفساد والصحة معًا<sup>(٦)</sup>.

140 140 140

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» ۲۰٦/۵، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٧/أ.

<sup>(</sup>٢) الطَّوْق: الشيء المستدير، والمراد به هنا ما يحيط عنق الجارية من ذهب أو فضة. «مختار الصحاح» ص ٤٠٠، مادة (طوق، و «المصباح المنير» ٢/ ٣٨١، مادة (طوق، و «المعجم الوسيط» ٢/ ٢٧١، مادة (طوق.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٤/١٤، و«تبيين الحقائق» ٤/١٣٧، و«البحر الرائق» ٦/٢١٢، و«مجمع الأنهر» ٦/٢١٢، و«الفتاوى الهندية» ٣/٢١٨.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (بالطوق) بدلًا من (في الطوق).

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ١٤/١٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٧، و«البحر الرائق» ٦/ ٢١٢.

بيع السيف المحلى بالذهب أو الفضة بأحد النقدين، وقبض البائع لما يساوي الحلية فقط من غير بيان قال (۱): (ولو باع سيفًا مُحَلِّى بمائة [١/٥٠/١] وَحِلْيَتُه (٢) نصفها، فدفع خمسين من الثمن (٣) أو عنهما (٤) صح).

لأن قبض ما يخص الحلية واجبٌ في المجلس؛ ليصح العقد والظاهر من حال المسلم أن لا يتصرف تصرفًا فاسدًا، فإذا أطلق الثمن، أنصرف إلى الحلية، وإن لم (٦) يبين تحرِّيًا للجواز (٧).

780 780 780

التفرق قبل قبض ثمن السيف المحلى بالذهب أو الفضة قال: (ويفسد بالتفرق قبل القبض، إلّا في السيف إن تخلص بغير ضرر).

<sup>(</sup>١) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) حِلْيَتُه: حلية السيف زينته. «مختار الصحاح» ص١٥٢، مادة (حلا)، و«المصباح المنير» ١/١٤٩، مادة (حلا)، و«القاموس المحيط» ص١١٤٩، مادة (حلا).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (الذهب) بدلًا من: (الثمن).

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك في «شرح مجمع البحرين» لوحة ١١١/أ: (وعنهما) أي: عن الحلية والسيف، معطوف على مقدر، وهو فدفع خمسين عن الحلية، ولا يجوز أن يكون معطوفًا على قوله: (من الثمن)، وهو ظاهر، ولو قال: (فدفع خمسين عنها أو مطلقًا، صح)، لكان أولى.

<sup>(</sup>٥) في (أ): (يصرف) بدلًا من (انصرف).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (لم) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۷) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۶۸، و «الهداية» ۳/ ۸۳، و «الاختيار» ۲/ ٤٠، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١١٧، و «الدر المختار» ٥/ ٢٦١، و «مجمع الأنهر» ٢/ ١١٧.

إذا أفترقا قبل التقابض<sup>(۱)</sup>، بطل العقد في الحلية؛ لأنه صرف في مقدارها، وقد فات شرط صحة العقد، ففسد <sup>(۲)(۲)</sup>. وأما السيف؛ فإن كان لا يتخلص إلَّا بضرر، فسد العقد فيه أيضًا؛ لاستلزام التسليم لزوم الضرر في غير ما ورد العقد عليه، فيكون شرطًا مخالفًا لمقتضى<sup>(3)</sup> العقد، فيفسد به البيع. ولهاذا؛ لا يجوز إفراده بالعقد، كالجذع من السقف، وإن كان يتخلص بغير ضرر، صح العقد فيه، وهو الذي أستثناه في الكتاب؛ لأنه أمكن إفراده بالبيع، فصار<sup>(6)</sup> كالطوق، والجارية<sup>(7)</sup>.

إذا اشترى سلعة من الذهب أو الفضة،

وقبل القبض أتلفها أجنبي، فدفع المشتري الثمن، واختار تضمين المتلف، ثم افترقا قبل قبض القيمة

قال: (وحكم بنقضه لو أتلف قبل التفرق والقبض، واختار المشتري تضمينه، ففارقه قبل قبض القيمة).

<sup>(</sup>١) في (ج): (القبض) بدلًا من (التقابض).

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): (فيفسد) بدلًا من (ففسد).

 <sup>(</sup>۳) «الكتاب» ۲/ ۸۸، و «الهداية» ۳/ ۸۳، و «الاختيار» ۲/ ٤٠-٤١، و «تبيين الحقائق»
 ۱۳۷/، و «مجمع الأنهر» ۲/ ۱۱۸، و «الدر المختار» ٥/ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (بمقتضيٰ) بدلًا من (لمقتضيٰ).

<sup>(</sup>٥) لفظ: (فصار) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٦) «الكتاب» ٢/٨٨-٤٩، و«الهداية» ٣/٨٨، و«الاختيار» ٢/ ٤١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٧، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١١٥، و«الدر المختار» ٥/ ٢٦٢.

إذا اَشترىٰ قُلْب (١) فضة، فاستهلكه إنسان قبل القبض، ثم دفع المشتري ثمنه، واختار تضمين المستهلك قيمة القلب، [ب/١١٧٥] ثم اُفترقا من قبل أن يأخذ المشتري القيمة من المستهلك.

قال محمد (٢) كَلَّهُ، وهو قول أبي يوسف (٣) كَلَّهُ أُولًا: يبطل (٤) الصرف؛ لتنزيل القيمة منزلة عين القلب، ولهذا بقي العقد، فيشترط قبض القيمة قبل الأفتراق.

وقال أبو يوسف<sup>(٥)</sup> كَلَّهُ آخرًا، وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة<sup>(٦)</sup> فَيُهُمُّهُ: لا يبطل الصرف؛ لأن الضامن لما أدى الضمان نزل منزلة المالك في ملك المضمون، فينزل إتلافه منزلة إتلاف المشتري له بنفسه.

<sup>(</sup>١) قُلْبُ: بضم القاف هو: سوارُ المرأة، وهو ما كان مفتولًا من طاق واحد، لا من طاقبر.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص٧٤٥، مادة (قلب) «المصباح المنير» ٢/٥١٢، مادة (قُلب) «القاموس المحيط»، مادة (قُلب).

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۹/۱٤» و«منظومة النسفي» لوحة ٥٦/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١١/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٧٩، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٤/ ٧٩، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (بطل) بدلًا من (يبطل).

<sup>(0) &</sup>quot;المبسوط" 11/ 24، و"منظومة النسفي" لوحة ٥٦/ب، و"شرح مجمع البحرين" لابن ملك ١١١/أ، و"المستجمع شرح المجمع" ورقة ٢٧٩، و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة.

#### استبدال قيمة المتلف الذي لم يقبض بشيء آخر

قال: [ج/ ٢٢١] ( ومنع من الأستبدال بها قبل قبضها ).

قال محمد كَلَفَّ: فلو<sup>(۱)</sup> أستبدل بهاذه القيمة شيئًا آخر، لم يصح<sup>(۲)</sup>؛ لأنه أستبدل<sup>(۳)</sup> قبل قبض عين البدل، أو قبل قبض ما يقوم مقامه، فلم يصح.

وقالا: صح<sup>(1)</sup>؛ لأنه باختيار الضمان صار كقابض القلب حقيقة ، فصح الاستبدال، ولو كان سيفًا محلَّىٰ، فأفسد رجلٌ شيئًا من حمائله (٥) أو جَفْنَهُ (٢) ، واختار المشتري تضمينه ، وقبض السيف، ثم اُفترقا من غير قبض الضمان، جاز اتفاقًا (٧) ؛ لأن الفساد في غير الحلية ، فلا يكون الضمان بدل الصرف، فإن أفسد السيف كلَّه ، واختار التضمين، ونقد

<sup>(</sup>١) في (ب): (ولو) بدلًا من (فلو).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ٧٩/١٤، و«منظومة النسفي» لوحة ٥٦/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١١٧أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (يستبدل) بدلًا من (استبدل).

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) الحمائل: جمع حمالة بكسر الحاء وهي علاقة السيف، وهو: السيف الذي يتقلده المتقلد.

<sup>«</sup>مختار الصحاح» ص١٠٦، مادة (حمل) «لسان العرب» ١/٣٢٧، مادة (حمل) «العناية على الهداية» ٨/٣٤٣، و«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» ٨/٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) الجفن: هو غمد السيف.

<sup>&</sup>quot;مختار الصحاح" ص١٠٦، مادة (جفن)، و"لسان العرب" ١/٤٧٤، مادة (جفن)، و"العناية على الهداية" ٨/٣٤٢، و"نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار" ٨/٣٤٢.

<sup>(</sup>٧) «المبسوط» ۱۲/ ۸۰، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٧/أ.

ثمنه البائع، ولم يقبض الضمان حتى فارقهما (۱) المفسد، لم يضر إجماعًا (۲)؛ لأن الصرف (۳) لم يتعلق بالمتلف، فإن فارق البائع المشتري قبل قبض الضمان، فهي مسألة الخلاف (٤).

10 40 10 40 1 1 40°

الحط من ثمن الصرف بعد حصول التقابض وصحة العقد قال: (والحط من ثمن القلب بعده صحيح، والعقد فاسد، ويعكس، وأجازهما).

قال أبو حنيفة ﷺ (٥): إذا باع قلب فضة وزنه (٦) عشرة بعشرة، وتقابضا وصح العقد، ثم حط من الثمن درهمًا، صح الحط، والتحق (٧) بالعقد، فيصير بيع القلب بتسعة، فيفسد البيع (٨).

وقال أبو يوسف كِلْنَهُ: لا يصح الحط، ويصح الصرف(٩).

وقال محمد كلية: يصح الحط، ولا يلتحق بالعقد، فيبقى على الصحة (١٠).

<sup>(</sup>١) في (أ): (فارقها) بدلًا من: (فارقهما).

<sup>(</sup>٢) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (التصرف) بدلًا من: (الصرف).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ١٤/ ٨٠، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٧/أ.

<sup>(</sup>٥) عبارة: قال أبو حنيفة رَفِيْهُم غير موجودة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (ووزنه) بدلًا من (وزنه). (٧) في (ج): (الحق) بدلًا من (التحق).

<sup>(</sup>۸) «المبسوط» ۱۲/۱٤، و «تحفة الفقهاء» ۳/ ۳٪، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۷/ب، و «الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٩) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١٠) ينظر المراجع السابقة.

له: الأعتبار بحط كل الثمن في باب بيع المتاع والعقار، فإنه يصح (1) أبتداء، ويحمل على الهبة المبتدأة؛ لأن إسقاط الدين لا يقبل الإبطال، فيصح، ولا يلتحق بالعقد؛ لأنه يستلزم أن (٢) يصير بيعًا بلا ثمن، فكذلك هاهنا.

ولأبي يوسف كَلَنهُ: أن القول بصحة (٣) الحط يستلزم إبطاله؛ لأنه إذا صح بطل العقد، ويجب رد القلب إن كان موجودًا، أو قيمته إن كان هالكًا. ولأبي حنيفة وللهيه: أن الحط تغيير (٤) لصفة العقد، وهما يملكان

ولا بي حنيفة هي المحمد المحمد المعيير الصفة العقد، وهما يملك فسخه، فبالأولى أن يملكا تغييره (٥) من الصحة إلى الفساد، ومتى صح الحط (٦) فسد العقد بالضرورة؛ لعدم التساوي (٧).

#### الزيادة في ثمن الصرف بعد حصول التقابض

قال: (وحكم الزيادة كالحط إبطلاها).

إذا باع (^^) قلب فضة وزنه عشرة بعشرة، وتقابضا، ثم زاده درهمًا، صحت الزيادة عند أبي حنيفة رهيه العقد (٩).

<sup>(</sup>١) في (ج): (صح) بدلًا من (يصح).

<sup>(</sup>٢) عبارة: (يستلزم أن) غير موجودة في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): زيادة (العقد) بعد (بصحة).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (يعتبر) بدلًا من (تغيير).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (تغيره) وفي (ج): (يعتبره) بدلًا من (تغييره).

<sup>(</sup>٦) في (أ): (العقد) بدلًا من (الحط).

<sup>(</sup>٧) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>A) في (ب)، (ج): (باعه) بدلًا من (باع).

<sup>(</sup>٩) «المبسوط» ١٤/ ٨٢، و«منظومة النسفي» لوحة ٢١/ب، ٢٢/أ، و«تحفة الفقهاء»

وقالا: بطلت الزيادة، والعقد باقي على الصحة(١).

لهما: أن في تصحيحِها إبطالها، فلم يصحَّ؛ لعدم الفائدة (٢)؛ وهذا لأنه يفسد العقد (٣)؛ لصيرورة (٤) القلب مبيعًا بأحد عشر، وأنه ربا، فلا يكون الثمن مستحقًا، فلا يستحق الزيادة.

وله: ما سبق من أنهما يملكان فسخ العقد بالإقالة، فيملكان تغييره من الصحة إلى الفساد، وإبطال الوصف أهون من إبطال الأصل<sup>(٥)</sup>.

وعلى هذا الخلاف: لو عقد عقدًا باتًا ثم شرطا خيار الأبد، أو ٱشترى عبدًا بألف درهم، ثم زاده رطلًا من خمر، فقبل البائع<sup>(٦)</sup>. [ج/٢٢٢ب]

الصلح عن عيب في إناء فضة مشترى بذهب

قال: (ولو أشترى إناء فضة بذهب ثم وجد عيبًا فصالحه على دينار، وقبضه في المجلس فهو جائز مطلقًا، ومنعناه إن كان أكثر من حصته بما لا يتغابن فيه).

٣/ ٣٤، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١١/ب، و «الفتاوى الهندية» ٣/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>١) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (الفائدة) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) من قوله: (وقالا: بطلت الزيادة....) حتى قوله: (وهذا لأنه يفسد العقد) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (بصيرورة) بدلًا من (لصيرورة).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ۱۲/ ۸۲-۸۳، و «تحفة الفقهاء» ٣/ ٣٤، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٧/ ب، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) «منظومة النسفى» لوحة ٢١/ب، ٢٢/أ.

إذا آشترىٰ إبريق فضة، وزنه ألف مثقال<sup>(۱)</sup> بمائة دينار، ثم وجد به عيبًا، فله رده إن كان قائمًا، وإن<sup>(۲)</sup> لم يردَّه، وصالحه عن العيب علىٰ<sup>(۳)</sup> دينار، وقبضه في مجلس الصلح [آ/١٥٠٠] وهذا القيد زائد.

قال أبو حنيفة ﷺ: الصلح جائز مطلقًا، أي: سواء كان الدينار أكثر من حصة العيب من الثمن، أو أقل<sup>(٤)</sup>. وقيد الإطلاق زائدٌ.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز<sup>(٥)</sup> إذا كان الدينار أكثر من حصة العيب من الثمن بما لا يتغابن الناس في مثله<sup>(٦)</sup>؛ لأن حصة العيب من الثمن دين في ذمة البائع للمشتري، فإذا صالحه على أكثر منه لم يجز، كما لو صالحه عن عشرة دراهم هي دين على أحد عشر.

وله: أن الدينار [ب/١٧٥٠] بدل عن (٧) الجزء الفائت من الإبريق، وأنه فضة، ولا ربا بين الذهب والفضة (٨).

<sup>(</sup>۱) المثقال: يقال: مثقال الشيء أو ميزانه من مثله. والمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم، فكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. «مختار الصحاح» ص00، مادة (ثقل) «المصباح المنير» 11, 12, مادة (ثقل) «المعجم الوسيط» 13, مادة (ثقل). مقدار المثقال بالجرامات = (1,1,1)3, جرام، ومنهم من قال: إنه (1,1,1)3, جرام، ومنهم من قال: (1,1,13) جرام، والفرق كما ترئ طفيف، إلَّا أنه يضخم عند التعدد والمضاعفات، و(المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها) 1,13.

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): (فإن) بدلًا من (وإن).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (عن) بدلًا من (عليٰ).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ۷۲/۱٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۷/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۸۰، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) في (ج): زيادة (إلا) بعد (لا يجوز).

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة. (٧) في (ج): (من) بدل (عن).

<sup>(</sup>٨) ينظر المراجع السابقة.

# الصلح بأكثر من حصة العيب عند اختلاف الصلح الجنس في عقد الصرف

قال(١): ( وإِن وقع على عشرة دراهم وهي أكثر صح ).

إذا صالحه على دينار، ففيه الخلاف السابق. وإن وقع الصلح على عشرة دراهم (٢)، وهي أكثر من حصة العيب من الثمن، صح الصلح (٣) إجماعًا (٤).

أما عند أبي حنيفة؛ فلأنه كان أشترى الإبريق بعشرة دراهم ومائة دينار، فيكون عشرة من الإبريق بإزاء العشرة، وهي مثل التي وقع عليها عقد الصلح، والباقى بإزاء المائة، حملا لصلحهما على زيادة عشرة

<sup>(</sup>١) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (دراهم) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (الثمن) بدلًا من (الصلح).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ۷۲/۱٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۷/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۸۱، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٢٣٣.

ملحوظة: مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية، وبرهان ذلك آقتصار المؤلف كلّف بعد نقله للإجماع على ذكر تعليل أبي حنيفة وصاحبيه، دون التعرض لغيرهم. كما أن ابن ملك كلّة في «شرح مجمع البحرين» لوحة ١١٧/ب، قال: وإن وقع الصلح على عشرة دراهم، وهي أكثر من العيب، من الثمن، صح الصلح اتفاقًا أ.ه ولم يقل إجماعًا.

وقال ابن الجلاب في «التفريع» ٢/ ١٥٥: ومن أبتاع ذهبًا بورق ثم وجدها ناقصة، فإن طلب التمام، أنتقض صرفه، وإن رضي بالنقصان صح صرفه أ.هـ.

وقال النووي في «روضة الطالبين» ٣/ ٤٨٣: الأرش حق واجب بعد ذلك، لا يقدح في العقد السابق، وقياس هذا الوجه تجويز الرد مع الأرش عن الحادث كسائر الأموال، وإذا أخذ الأرش، فقيل: يشترط كونه من غير جنس العوضين حذرًا من الربا، والأصح جوازه منهما؛ لأنه لو آمتنع الجنس، لامتنع غيره. أ.ه.

دراهم في ثمن الإبريق تصحيحًا لتصرفهما، ولهاذا كان قبض دراهم الصلح شرطًا قبل الأفتراق.

وأما عندهم؛ فلأنها<sup>(۱)</sup> مقابلة بالدينار، واختلاف الجنس يبيح التفاضل، وأصل الآختلاف فيما إذا غصب عبدًا أو ثوبًا فاستهلكه، فصالحه المالك على أضعاف قيمته، جاز عنده<sup>(۲)</sup>؛ لأنه مقابل بعين العبد أو الثوب، فإنه كالقائم حكمًا.

وعندهما: لا يجوز لكونه مقابلًا بالقيمة، فإن العين فائتة حقيقة (٣). وهاذِه المسألة من الزوائد.

#### الافتراق قبل القبض بعد

قضاء القاضي على من استهلك حليًّا ذهبًا بقيمته فضة

قال: (واستهلك حُليًّا ذهبًا، فقضى عليه بقيمته فضة، فتفرقا(٤) قبل قبضها، أجزنا القضاء).

إذا أستهلك رجل لآخر حليًّا من الذهب، فقضى القاضي عليه بالقيمة من الفضة، رعاية لحقه في الصناعة (٥)، وتحرزًا عن الربا، فافترقا (٦) قبل القبض، لم يبطل القضاء عندنا (٧).

<sup>(</sup>١) في (ج): (فلأنهما) بدلًا من: (فلأنها).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ١٤/ ٧٧. (٣) ينظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (فافترقا) بدلًا من (فتفرقا).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (الصياغة) بدلًا من (الصناعة).

<sup>(</sup>٦) لفظ: (فافترقا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٧) «المبسوط» ١٤/ ٥٠، و«بدائع الصنائع» ٥/ ٢١٩، و«شرح مجمع البحرين» لابن

وقال زفر كَنَهُ: يبطل القضاء (١)؛ لأنه صرف، فيبطل (٢) بالافتراق قبل القبض.

ولنا: أنه ضمان، والضمان قائمٌ مقام العين المضمونة، وليس بصرف؛ لأن الصرف بيع، والبيع لا يجبر عليه، وهذا مجبور عليه من القاضي، فلم يشترط [ج/١٢٢] فيه شرائطه(٣).

#### これいしん こんご

#### المقاصة (٤) في الدين

قال: (ولو كان له على آخر عشرة دراهم، فاشترى منه دينارًا بعشرة مطلقة، وقبضه، ثم تقاصا، أجزناه. ولو آشتراه بغشرة ملك الدين، صح، فإن حدث فتقاصا<sup>(٥)</sup> ففيه روايتان، أصحهما الجواز).

هاذِه ثلاثة فصول: «أحدهما: إذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم،

ملك، لوحة ١١٧/ب، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٨١.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۶/ ۵۰، و «منظومة النسفي» لوحة ۱۰۱/ب، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۷/ب، و «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (فبطل) بدل (فيبطل).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ۱۱٪ ٥٠-٥١، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٧، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) المُقاصَّة: يقال قاصه مقاصة أي: كان له دين مثل ما علىٰ صاحبه، فجعل الدين في مقابلة الدين.

<sup>«</sup>المصباح المنير» ٢/ ٥٠٥، مادة (قصص)، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٥٢٠، و«المعجم الوسيط» ٢/ ٧٣٩، مادة (قصص).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (وتقاصا) بدل (فتقاصا).

ثم آشترى ممن له عليه ذلك الدين دينارًا بعشرة دراهم مطلقة -أعني: لم يضفها (١) إلى التي في الذمة؛ بل أطلق- لم تقع المقاصّة بنفس العقد، لكن إن تقاصا، أجزناها (٢)، خلافًا لزفر (٣).

والفصل الثاني: ما إذا أضاف الثمن إلى العشرة التي هي<sup>(٤)</sup> دين في ذمة البائع، وقعت المقاصَّة، بنفس العقد إجماعًا<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» ٢/ ١٥١: أختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل، هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبًا أو بالعكس؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الآفتراق، وبه قال أبو حنيفة، إلَّا أنه أجاز ذلك، وإن لم يحل الأجل، ولم يجز ذلك جماعة من العلماء، سواء كان الأجل حالًا أو لم يكن، وهو قول ابن عباس وابن مسعود. ا.ه.

وقال ابن قدامة في «المغني» ٥/ ٥٤: ويجوز آقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفًا بعين وذمة، في قول أكثر أهل العلم، ومنع منه ابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة، وروي ذلك عن ابن مسعود ا.هـ.

وقال ابن مفلح في «الفروع» ١٦٦/٤: ويجوز ٱقتضاء نقد من آخر، على الأصح إن حضر أحدهما، والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه.

<sup>(</sup>١) في (ج): (لم يصفها) بدلًا من (لم يضفها).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» ١٩/١٤، و«الهداية» ٣/ ٨٤، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٤٠، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٧/ب، ١١٨/أ، و«البحر الرائق» ٢/٦٦٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) لفظ: (هي) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ١٤٠/١٤» و «تبيين الحقائق» ٤/٠١، و «فتح القدير» ٢٠١٨. و «المبسوط» ٢١٦/٦. و «البحر الرائق» ٢١٦/٦. و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٨/١، و «البحر الرائق» ٢١٦/٦. ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية، فقد قال ابن الهمام في «فتح القدير» لا ١٤٩: فإن كان أضاف إلى العشرة الدين، جاز اتفاقًا ا.ه، ولم يقل إجماعًا. كذلك ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٨/أ قال: صح التقاضي، ووقع بنفس العقد اتفاقًا.

والفصل الثالث: ما إذا حدث (١) الدين بأن آشترى دينارًا بعشرة دراهم، ثم باع المشتري من البائع ثوبًا بعشرة، لم تقع المقاصة بنفس العقد؛ لكن إن تقاصا، فيه روايتان:

إحداهما: لا تصح.

والثانية (٢): تصح، وهي (٣) الأصح (٤)، والتنصيص عليه من الزوائد.

أما إذا أضاف العقد إلى الدين، فإنه صحيح بالإجماع<sup>(٥)</sup>؛ لأن النقد يتعين في حق المقدار، والوصف، فإذا أُضيف إلى الدين، صحت الإضافة؛ لمعرفة الوصف، وهو أنه يجب بالعقد ثمنٌ لا يجب تعيينه، ولا<sup>(١)</sup> يجب به<sup>(٧)</sup> قبض معين له، وذلك صحيح؛ لأن تعيين أحد العوضين في الصرف للاحتراز عن الدين بالدين، وتعيين الآخر للاحتراز عن الربا، ولا ربا في دين يسقط، وإنما ذلك في دين يقع الخطر في عاقبته، ألا ترىٰ أن بيع الدين بالدين حرام، ولو تصارفا دراهم دينًا<sup>(٨)</sup> بدنانير دين، جاز؛ لما قلنا من فوات معنى الخطر في دين يسقط البيع.

<sup>(</sup>١) في (ج): (أحدث) بدل (حدث).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (والثاني) بدل (والثانية).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وهو) بدل (وهي).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» ۱۹/۱٤-۲۰، و«الهداية» ٣/ ٨٤، و«تبيين الحقائق» ٤٠/٤، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٨/أ، و«البحر الرائق» ٢١٦/٦.

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» ١٤٠/١٤» و «تبيين الحقائق» ٤/٠١٠، و «فتح القدير» ٧/١٤٠، و «البحر الرائق» ٢١٦/٦. و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٨/أ، و «البحر الرائق» ٢١٦/٦. لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية، وينظر ما ذكرته عن الإجماع السابق.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (فلا) بدل (ولا).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (فيه) بدل (به).

<sup>(</sup>٨) في (ج): زيادة (دراهم) بعد قوله (دينا).

وأما الفصل الأول وهو: إذا أُطلق البيع فإنه يجب ثمن (١) يجب تعيينه، ووجب بالعقد قبض بعينه، ٱحترازًا عن الربا، والدين لا يصلح وفاءً به؛ لعدم المجانسة، ألا ترى أنه يجوز الآستبدال به، وإسقاطه، وبدلُ الصرف لا يجوز الأستبدال به، فلم تقع المجانسة بين الدين وبين بدل الصرف، فلم تقع المقاصَّة بنفس العقد؛ لعدم التجانس، فإن تقاصًّا، فالقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر(٢) كَلَّهُ؛ لأنه ٱستبدال ببدل الصرف؛ حيث يملك، فكان بدل الصرف الدين الذي في ذمته، والاستبدال (٣) ببدل الصرف لا يجوز، فصار (٤) كما لو أسلم عشرة دراهم في كرِّ حنطة [ب/١١٧٦] ممن (٥) له عليه عشرة دراهم، ثم تقاصا العشرة بالعشرة، لم يجز الأستبدال برأس مال السلم، وكما لو كان للمسلم إليه في ذمة المسلم كُرٌّ، فأراد مقاصّة الكُرِّ المسلم فيه بالكر الواجب في ذمته [أ/١٥١] لم يجز؛ لأنه أستبدال بالمسلم فيه قبل القبض، والاستحسان، وهو قول أصحابنا: أن المقاصَّة تصح (٦)، ووجهه: أنهما لما قصدا المقاصّة وجب تصحيحها بما أمكن، وقد أمكن [ج/٢٢٣] بفسخ العقد الأول- أعنى: الإطلاق- والإضافة إلى عشرة، التي هي دين في ذمة البائع، والفسخ قد ثبت ضمنًا بطريق

<sup>(</sup>١) لفظ: (ثمن) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۵-۱۹-۲۰، و«الهداية» ۳/ ۸۶، و«تبيين الحقائق» ۱۶۰، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۷/ب، ۱۱۸/أ، و«البحر الرائق» ۲۱۲/۲.

<sup>(</sup>٣) في (ج): لفظة (الاستبدال) بدلًا من (والاستبدال).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (وصار) بدلًا من (فصار).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (فمن) بدلًا من: (ممن).

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة.

الا قتضاء (١) ، كما إذا تبايعا بألف ثم بألف وخمسمائة ، أو بتغيير العقد من الإطلاق إلى التقييد بالدين ، وهما يملكان إبطال العقد ، فبالأولى أن يملكا تغييره ، كما في زيادة الثمن والمثمن ، وهذا الخلاف مبنيَّ على القول بصحة الا قتضاء ، فزفر (٢) لا يقول به ، فمر على أصل القياس.

وأما مسألة السلم، فإنما لم تقع المقاصّة؛ لأن تصحيح العقد بأحد الطرفين -أعني: الفسخ أو التغيير- غير ممكن؛ لأن إضافة (٣) العقد فيه إلى الدين لا يصح، حتى لو فسخًا صريحًا، وأضافا إلى الدين بطل، وفي الصرف التصحيح ممكن بما قلنا.

وأما الفصل الثالث: وهو ما إذا حدث الدين، فإن المقاصَّة لا تقع بنفس العقد؛ لأن الدين المتقدم لا تقع فيه المقاصَّة بنفس العقد؛ لما بينا، فبالأولى أن لا تقع في الحادث، لكن إن قصد المقاصَّة، فيه روايتان: إحداهما: لا تصح وهي رواية أبي حفص<sup>(3)</sup>؛ لأنه صرف بدين سيجب، بخلاف المتقدم؛ لأنه قائم وقت العقد.

<sup>(</sup>۱) الاَقتضاء أو مقتضى النص: ما لا يدل عليه اللفظ، ولا يكون ملفوظًا، لكن يكون من ضرورة اللفظ، فكان المقتضى كالثابت بالنص؛ كقوله لآخر: اَعتق عبدك بألف، فأعتقه، فكأنه قال: بعه لى، وكن وكيلى بعتقه.

<sup>«</sup>التعريفات» ص۲۸۱، و «التوقيف على مهمات التعاريف» ص۸۲، ۸۳، ۲۷۱، و «تعريفات ابن الكمال» ص۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) قال الشلبي في «حاشيته على تبيين الحقائق» ٤/ ١٤٠: وأبي ذلك زفر؛ لأنه لا يقول بالاقتضاء، وخالفنا في ذلك، كما خالفنا في قوله: ٱعتق عبدك عني بألف درهم.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (لإضافة) بدلًا من (لأن إضافة).

<sup>(</sup>٤) «منظومة النسفي» لوحة ١٠١/ب، و«العناية على الهداية» ٧/١٥١، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/٠١٠.

وفي رواية أبي سليمان<sup>(۱)</sup> تقع المقاصة<sup>(۲)</sup>، وهي الصحيحة؛ لتضمنه أنفساخ العقد الأول، والإضافة<sup>(۳)</sup> إلىٰ دين قائم وقت تحويل العقد، فكفىٰ ذلك للجواز<sup>(٤)(٥)</sup>.

#### خلط دراهم نفسه بدراهم غيره حتى لا يمكن تمييزها

قال: (وخلطه دراهم غيره بمثلها من دراهمه، ٱستهلاك، وخيراه بين<sup>(٦)</sup> التضمين والاشتراك).

قال أبو حنيفة على الله : إذا خلط دراهم غيره بدراهم نفسه؛ بحيث لا يمكن تمييزها، فقد استهلكها، ووجب عليه ضمانها، وليس للمالك

<sup>(</sup>۱) هو: موسى بن سليمان، أبو سليمان الجُوزَجاني، صاحب الإمام محمد بن الحسن الشيباني، أخذ الفقه عنه، وروىٰ كتبه، وروىٰ عن ابن المبارك، عرض عليه المأمون القضاء فرفضه. من تصانيفه: «السير الصغير» «الرهن» «كتاب الصلاة»، توفي كَلَّلُهُ بعد المائتين.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» ٨/ ١٤٥، و «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص١٥٥، و «الجواهر المضية» ٢١٦٠، و «الفوائد البهية» ص٢١٦، و «هدية العارفين» ٢/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۲۰/۱۶، و«العناية على الهداية» ۷/ ۱۵۱، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ۱٤۰/٤.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (وإضافته) بدل (والإضافة).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (الجواز) بدل (للجواز).

<sup>(</sup>٥) ينظر تفصيل الأدلة والتعليل في: «المبسوط» ١٩/١٤-٢٢، و«تبيين الحقائق» ٤/٠٤٠، و«البناية في شرح الهداية» ٤/٠٤٠، و«العناية على الهداية» ٤/٠٤٠، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/٠٤٠.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (من) بدلًا من (بين).

أن يشاركه (١).

وقالا: إن شاء شاركه بمقدار دراهمه، وإن شاء ضَمَّنه، فيأخذ منه مثلها، ولو ملك قبل التضمين هلك منهما جميعًا (٢).

لهما: أن دراهمه قائمة بأعيانها حقيقة، فشابه أختلاط الدراهم بالدنانير، ومن جهة أنها غير متميزة عن دراهمه شابه أختلاط المانع بمثله، فله أن يميل إلى قيامها حقيقة فيشارك، وله أن يميل إلى أنها مستهلكة فيضمن (٣).

وله: أنه أخرجها بالخلط عن آنتفاع المالك بها؛ لأنه لا يصل إلى أعيانها؛ لعدم التمييز، والانتفاع تابع للوصول إلى العين، فكان مستهلكًا لها معنى، فكان كخلط (٤) المائع بجنسه، بخلاف خلطها بالدنانير؛ لإمكان التمييز (٥).

JAV 148 10

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۱۲/ ۵۲، و «منظومة النسفي» لوحة ۲۱/ ب، و «تحفة الفقهاء» ۳/ ۱۷٤، و «الهداية» ۳/ ۲۱۵، و «الهداية» ۳/ ۲۱۵، و «الاختيار» ۳/ ۲۲، و «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۸/ أ.

<sup>(</sup>٢) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): (كاختلاط) بدل (كخلط).

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة.

#### تأجيل الدراهم المضمونة بالاستهلاك

قال: (ولو ٱستهلك دراهم غيره، فضمنها، فأجلت، أجزنا التأجيل).

إذا استهلك الرجل دراهم غيره (١)، فوجب ضمانها عليه، فأراد تأجيلها، فأجلها صاحب الدين، جاز التأجيل (٢)، خلافًا لزفر (٣).

له: أنه في معنى الصرف، وتأجيل أحد بدلي الصرف لا يجوز، وقياسًا على القرض.

ولنا: أن موجب الأستهلاك موجب الغصب، وأنه ثابت في الذمة، ويصح تأجيله؛ لكونه دينًا، والقرض في معنى العارية؛ وله ذا كانت عارية النقدين قرضًا، والمأخوذ من المستقرض عين ما أخذ حكمًا كيلا يلزم جواز الصرف بدون قبض بدليه في المجلس، والتأجيل في العارية غير لازم، أما في الأستهلاك فهو دين، فيصح تأجيله (٤)، كباقى (٥) الديون (٢).

1 K 1 1 K 1 1 K 1

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ب): (لغيره) بدل (غيره).

<sup>(</sup>۲) «المبسوط» ۱۶/ ۳۶، و«منظومة النسفي» لوحة ۱۰۱/ب، و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ۱۱۸/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۸۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لكونه دينًا والقرض في معنى العارية...) حتى قوله: (فهو دين فيصح تأجيله) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>ه) في (أ): (كما في) بدل (كباقي).

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة.

#### التفرق بعد قبض ثمن إناء الفضة

قال<sup>(۱)</sup>: (ولو باع إناء فضة فافترقا، [ج/١٢٢٤] وقد قبض بعض ثمنه، صح فيه، وكان شركة).

لأنه صرف، فصح فيما وجد شرطه، وهو التقابض قبل الأفتراق، وبطل فيما لم يوجد.

وهذا الفساد طارٍ؛ لأن العقد يصح، ثم يبطل بالتفرق؛ فلهذا لم يَسْر في الجميع (٢).

### ظهور الاستحقاق في بعض إناء الفضة بعد تفرق البائع والمشتري

قال: (ولو أستحق بعضه).

تخير المشتري في أخذ الباقي [ب/١٧٦ب] أو رده؛ لأن الشركة عيب، فيتخير المشتري بين أخذ ما بقي من الإناء بحصته، وبين أن يرده بالعيب<sup>(٣)</sup>.

(١) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

TO THE THE

<sup>(</sup>۲) «الكتاب» ٢/ ٤٩، و«المبسوط» ١٤/ ٢١، و«الهداية» ٣/ ٨٣، و«الاختيار» ٢/ ٤١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٨، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب» ٢/ ٤٩، و«المبسوط» ١٤/ ٢١، و«الهداية» ٣/ ٨٣، و«الاختيار» ٢/ ٤١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٨، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١١٩.

# ظهور الاستحقاق في بعض النقرة (١) بعد التفرق قال: (أو بعض نقرة تعين الأخذ بالحصة).

أي: لو آستحق بعض نقرة، لم يتخير المشتري؛ بل يتعين أن يأخذ ما بقي منها بحصته؛ لأن القطعة (٢) من النقرة لا يضرها التبعيض، بخلاف الإناء (٣).

بيع الجنس الربوي بجنسه، وبغير جنسه، وبيع الجنس الربوي وبيع جنسين ربويين بجنسهما وهناك تفاضل، وبيع الجنس الربوي المختلف الجودة أيضًا

قال: (ونجیز بیع درهمین ودینار، بدینارین ودرهم، وأحد عشر درهمًا، بعشرة ودینار، ودرهمین صحیحین ودرهم غلة (٤)، بدرهمین غلة ودرهم صحیح).

الأصل في هاذِه المسائل هو: أن قسمة أحد البدلين في البيع إنما يكون

<sup>(</sup>۱) النُّقْرة: هي القطعة المذابة غير المضروبة من الذهب أو الفضة. «فتح القدير» ١٤٤/٧، و«البحر الرائق» ٢/٤١٦، و«مجمع الأنهر» ٢/١٩، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٤٩، و«المصباح المنير» مادة (نقر).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (القطع) بدلًا من (القطعة)

<sup>(</sup>٣) «الكتاب» ٢/ ٤٩، و«الهداية» ٣/ ٨٨، و«الاختيار» ٢/ ٤١، و«تبيين الحقائق» ٨ / ١١٨، و«البحر الرائق» ٦/ ٢١٤، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١١٩.

<sup>(3)</sup> درهم الغلة: فضة رديئة، يردها بيت المال، ويقبلها التجار. «الهداية» ٣/ ٨٤-٨٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٩، و«البحر الرائق» ٢/٦٦، و«اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٥٠.

لفائدة تحصيل أحكام العقد من الردّ (۱) بالعيب، والرجوع بالثمن عند الاستحقاق، ووجوب الشفعة فيما فيه شفعة، فإن وقع العقد على الاستحقاق، ووجوب الشفعة فيما في أحد الجانبين على الآخر، فإن كان مما لا يتفاوت أنقسم بالأجزاء، [۱/۱۵۱۰] وإن كان مما يتفاوت آنقسم بالقيمة، وإن كان العقد على ما فيه الربا، قسّم على وجه يصح به العقد؛ إذ الظاهر من حال من باشر عقدًا يقصد به ترتيب أحكامه عليه أن يباشره على وجه الصحة، فيجب قسمته على الوجه الذي يصح (۲) به العقد، إذا ثبت ذلك.

قلنا: قسمة ما فيه الربا على نوعين: قسمة الأعتبار، وهو: أن يبيع الجنس بجنسه وبغير (٣) جنسه؛ فلا يجوز حتى يكون الجنس المفرد أكثر مما يقابله من جنسه؛ ليكون الجنس بجنسه (٤)، والفضل في مقابلة الجنس الآخر.

مثاله: أحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينار.

والثاني: قسمة المخالفة بين البدلين، كما إذا باع جنسين ربويين بجنسهما، وهناك تفاضل كدينارين ودرهم، بدرهمين ودينار. فعندنا يجوز هذا البيع (٥).

<sup>(</sup>١) في (ج): زيادة (بالرد) بعد قوله: (من الرد).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (به) غير موجود في (ج)، وفي (ب): (به يصح) بتقديم (به) وتأخير (يصح).

<sup>(</sup>٣) في (ب): و(غير) بدل (وبغير).

<sup>(</sup>٤) من قوله: (وبغير جنسه فلا يجوز حتىٰ يكون...) حتىٰ قوله: (ليكون الجنس جنسه) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) «الكتاب» ٢/ ٤٩-٥٠، و«الهداية» ٣/ ٨٣، ٨٤، و«الاختيار» ٢/ ٤٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٩-١٣٩، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١١٩، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ٢٦٤.

وقال الشافعي: لا يجوز في جميع ذلك (۱)؛ لأن مطلق المقابلة (۲) يقتضي أن يكون بطريق الشيوع، وهو أن يكون لكل من البدلين حَطّ من جملة الآخر، ومتى عيّنا أحد الجنسين مقابلًا بخلاف الجنس كان هذا إثبات مقابلة لم ينص عليها (۳)، وليس في اللفظ دلالة على ذلك، فلا يحمل عليه (٤).

ولنا: أن العقد يستدعي أصل المقابلة، فأما كيفية المقابلة، فليس في اللفظ دلالة عليها، وإنما يثبت بدلالة الحال؛ لأن الظاهر بمن يقصد العقد الذي يترتب أحكامه عليه أن يقصد العقد الصحيح.

فإذا حملناه على ما ذكرنا من الوجه، لم يكن فيه تغيير (٥) لكلامه مع تحصيل الصحة، فكان أولى (٢).

فأما ما لا يجري (٧) فيه الربا (٨)، فالوجوه كلها فيه سواء من حيث الصحة، فأثبتناه (٩) على طريق الشيوع [ج/٢٢٤] إذ المقابلة فيه أتم.

<sup>(</sup>۱) «الأم» ۳/ ۳۲–۳۲، و «مختصر المزني» ص۷۷، و «التنبيه» ص۹۲، و «المهذب» ۱/ ۲۸۰–۲۸۱، و «الوجيز» ۱/ ۱۳۷، و «حلية العلماء» ٤/ ۱۷۰، و «فتح العزيز» ٨/ ١٧٤– ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (المقالة) بدلًا من (المقابلة).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (عليهما) بدلًا من (عليها).

<sup>(</sup>٤) ينظر تفصيل أدلة الشافعية في: «المهذب» ١/ ٢٨٠-٢٨١، و«فتح العزيز» ٨/ ١٧٤-١٧٦.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (تعيين) بدلًا من (تغيير).

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٨٣-٨٤، و«الاختيار» ٢/ ٤٠، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٨-١٣٩.

<sup>(</sup>٧) لفظ: (يجرى) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>A) لفظ: (الربا) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (فأثبتنا) بدلًا من (فأثبتناه).

وأما بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة، بدرهمين غلة ودرهم صحيح (١)، فجائز عندنا (٢)، خلافًا للشافعي (٣) كَلَتُهُ أيضًا.

والغَلَّة من الدراهم هي: المقُطَّعَة (٤)، التي في القِطعة منها قِيرَاط (٥) وَطَّتُو رُ<sup>(٢)</sup> وحَبَّةُ (٧).

(١) لفظ: (صحيح) غير موجود في (أ).

- (۲) «الكتاب» ۲/ ۰۰، و «الهداية» ۳/ ۸۳ ۸۶، و «الاختيار» ۲/ ۲۰، و «تبيين الحقائق» الكتاب، ۲/ ۲۰، و «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ۲۰۰، و «مجمع الأنهر» ٢/ ١١٩.
- (٣) «الأم» ٣/ ٣١-٣٤، و«مختصر المزني» ص٧٨، و«التنبيه» ص٩٢، و«المهذب» المرائع «الأم» ٢/ ٣٠٠، و«الوجيز» ١/ ١٣٧، و«حلية العلماء» ٤/ ١٧٠، و«الغاية القصوى» المر١٧٠.
  - (٤) في (ج): (المطلقة) بدل (المقطعة).
- (٥) القيراط: معيار من الوزن، وهو جزء من أجزاء الدينار. «مختار الصحاح» ص٥٣٠، مادة (قرط) «المعجم الوسيط» ٢/٧٢٧، مادة (قرط).
- ومقدار القيراط بالجرام: (١٨٥٦.٠) جرام تقريبًا. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص١٤٦.
- (٦) الطَّسُّوجُ: مقدار من الوزن، وهو ربع الدانق، وهو معرب. «مختار الصحاح» ص٣٩٢، مادة (طسج) «لسان العرب» ٢/ ٥٩١، مادة (طسج) «القاموس المحيط» ص١٨٠، مادة (طسج) ومقدار الطسوج بالجرام: (١٢٤.٠) جرام تقريبًا. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها) ص١٤٦.
- (٧) الحبة: الحبة من الشيء القطعة منه، والمراد بها هنا: وزن للنوع من الحبوب يتركب منها الدرهم والدينار، وباقي الأوزان.
- «لسان العرب» ١/٥٤٦، مادة (حبب) «القاموس المحيط» ص ٦٨، مادة (حبب) «المعجم الوسيط» ١/١٥١، مادة (حب).
- ومقدار الحبة بالجرام: (٠٥٨٩.٠) جرام تقريبًا. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها) ص١٤٦.

ذكره صاحب «المغرب» (۱)(۱) عن أبي يوسف كُلُهُ في «رسالته» ( $^{(1)}$ ) ويشهد له ما قال في «الإيضاح» ( $^{(2)}$ : ويكره أن يقرضه غلة  $^{(6)}$ ، ليرد عليه صحاحًا  $^{(7)}$ .

قال صاحب «الهداية»: الغلة ما يرده بيت المال، ويأخذه التجار (٧).

«الجواهر المضية» ٢/ ١٩٠، و«تاج التراجم» ص٢٧٤-٢٧٥، و«الفوائد البهية» ص٢١٨-٢١٩، و«هدية العارفين» ٢/ ٢٨٨، و«الأعلام» ٧/ ٣٤٨.

(۲) «المغرب» ۲/ ۱۱۰، مادة (غلل).

(٣) لا أعلم أي رسالة لأبي يوسف قصدها المؤلف، وقد بحثت في كتاب «الخراج» وفي كتاب «الرد على سير الأوزاعي» وفي كتاب «أبي حنيفة» «وابن أبي ليلى» وجميعها لأبي يوسف، فلم أعثر فيها على ما ذكره المؤلف، علمًا أن المؤلف نقل هله العبارة بنصها من «المغرب».

ينظر ٢/ ١١٠، مادة (غلل).

قلت: وابن نديم في سياقه لكتب أبي يوسف قال ما نصه: (كتاب رسالته في الخراج الى الرشيد)، ينظر «الفهرست» ص٢٦٠، فلعل المراد برسالته هو كتاب «الخراج» والله أعلم.

- (٤) نقله عن «الإيضاح» صاحب «المغرب» ينظر ٢/ ١١٠، مادة (غلل) وكذا نقله عن «الإيضاح» الشلبي في «حاشيته على تبيين الحقائق» ٤/ ١٣٩.
  - (٥) في (أ)، (ب): (علبه) بدلًا من (غلة).
  - (٦) في (ج): (صحيحًا) بدلًا من (صحاحًا).
    - (V) «الهداية» ٣/ ٨٣-١٨.

<sup>(</sup>۱) هو: ناصر بن أبي المكارم عبد السَّيِّد بن علي، أبو الفتح المُطرَّزيُّ، برهان الدين، الأديب الحنفي، ولد بِجُرْجَانيةِ خُوارَزْم، سنة ٥٣٦ه، قرأ ببلده على أبيه، وسمع الحديث من أبي عبد الله بن علي التاجر، وكان رأسًا في الأعتزال. من مصنفاته: «المغرب»، و«الإيضاح في شرح المقدمات»، و«الإقناع بما حوى تحت القناع»، و«مختصر إصلاح المنطق»، توفي في خوارزم سنة ١٦٠ه.

له: أن البدل مختلف، فانقسم عوضه على قيمته، وصار حصة الغلة أقل من وزنها، فلا يجوز (١).

ولنا: أن المساواة في الوزن حاصلة، والجودة ساقطة الأعتبار عند المقابلة بالجنس، فلم تكن المقابلة بالقيمة (٢).

#### الاعتبار للجنس الغالب في النقدين

A. A. 180

قال (۳): (ويعتبر في النقدين غلبة (٤) الذهب، والفضة، فإن غلب الغش جاز بيعها بجنسها متفاضلًا).

الأعتبار في الدراهم والدنانير غلبة الفضة والذهب عليها (٥)، فإنها لا تخلو عن غش في العادة، وقد يكون خلقيا فيها، كما في الرديء منها، فيلحق (٦) الغش القليل بوصف الرداءة، والنص لم يفرق بين الرديء والجيد في مال الربا، فقال: (جيدها ورديئها سواء)(٧).

وإذا كان الأعتبار للغلبة (٨)، لم يجز بيعها بجنسها متفاضلًا، كما

<sup>(</sup>۱) تنظر أدلة الشافعية بالتفصيل في: «المهذب» ١/ ٢٨٠-٢٨١، و«فتح العزيز» ٨/ ١٧٥-٢٨١، و«الغاية القصوىٰ» ١/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) «الهداية» ٣/ ٨٥، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ٢٠٥، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (غلة) بدلًا من (غلبة).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (عليهما) بدلًا من (عليها).

<sup>(</sup>٦) في (ب): لفظة: (فلحق) بدلًا من (فيلحق).

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٨) في (أ): (للغلة) بدلًا من (للغلبة).

لا يجوز في الجياد، ولا يجوز بيع بعضها ببعض، ولا بيع الخالصة بها إلّا سواء بسواء [ب/١١٧] وزنًا، وكذلك لا يجوز الأستقراض بها إلّا وزنًا، وإذا كان الغالب عليها الغش، فليس في حكم الدراهم والدنانير أعتبارًا للغالب، فإذا بيعت بجنسها متفاضلًا، جاز، صرفًا (۱) للجنس إلىٰ خلاف الجنس، وهو في حكم شيئين: فضة وصُفْر (۲)، ولكن يشترط (۳) التقابض في المجلس؛ لوجود الفضة من الجانبين، ومتىٰ شرط القبض في الفضة أعتبر في الصفر؛ لعدم تمييزه عنه، أو لأنه لا يتميز إلَّا بضرر، والمعاملة فيها عدًّا ووزنًا تابع للعرف، وإن كانت تروج كانت أثمانًا (٤) لا تتعين (٥) بالتعيين، وإن كانت كالزيوف سلعًا تتعين (٢) بالتعيين، وإن قبلها البعض دون البعض كانت كالزيوف يتعلق (٧) العقد (٨) بجنسها إن علم البائع، لتحقق رضاه، وإلا فجنسها من الجياد، لعدم الرضا منه (٩).

<sup>(</sup>١) في (ج): زيادة (فيها) بعد قوله (صرفًا).

<sup>(</sup>۲) الصُّفْر: بضم الصاد وقيل بكسرها هو: النحاس الجيد، وقيل: النحاس الأصفر. «مختار الصحاح» ص٣٦٤، ٣٦٥، مادة (صفر) و «لسان العرب» ٤٤٨/٢، مادة (صفر) و «المصباح المنير» ١/٣٤٢، مادة (صفر) و «المعجم الوسيط» ١/٥١٦، مادة (صفر).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (يشترط) وفي (ج): (شرط) بدلًا من (يشترط).

<sup>(</sup>٤) في (أ)، (ب): (أعيانًا) بدل (أثمانًا).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (لا يتعين) بدلًا من (لا تتعين).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (يتعين) بدلًا من (تتعين). (٧) في (أ): (ويتعلق) بدل (يتعلق).

<sup>(</sup>٨) في (ج): زيادة: (بالتعيين وإن قبلها البعض دون البعض كانت).

<sup>(</sup>٩) «الكتاب» ٢/ ٥٠، و«الهداية» ٣/ ٨٥، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٤٠- ١٤٢، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ٢٠٠، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٢٠.

#### كساد الدراهم المشترى بها

قال: (وكسادها<sup>(۱)</sup> مبطل للبيع، ويوجب القيمة يوم العقد لا آخر التعامل).

إذا أشترى بالدراهم المغشوشة سلعة، ثم كسدت، وترك الناس التعامل (٢) بها؛ بطل البيع عند أبي حنيفة والمالية المعجب رد المبيع إن كان قائمًا، وقيمته إن كان هالكًا (٣).

وقال أبو يوسف كَلَهْ: البيع صحيح، وعليه قيمتها يوم باع<sup>(٤)</sup>. وقال محمد كَلَهْ: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها<sup>(٥)</sup>.

لهما: أن العقد قد صح؛ [ج/١٢٥] لأن الثمن تعلق بالذمة، والكساد عارض على الأعيان دون الذمة إلّا أنه لما كسد الثمن، ولم يتمكن من تسليمه إلى البائع، فيجب<sup>(٢)</sup> قيمته؛ لتعذر التسليم، كما لو ٱشترى بالرطب، فانقطع، ثم قال أبو يوسف: يجب القيمة عند البيع؛ لأنه مضمون بالبيع.

<sup>(</sup>۱) حد الكساد: أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد، فإن كانت تروج في بعض البلاد، لا يبطل البيع؛ لكنه يتعيب فيتخير البائع. «تبيين الحقائق» ١٤٣/٤، و«العناية على الهداية» ٧/١٥٤، و«فتح القدير» ٧/١٥٤، و«البحر الرائق» ٦/٢١٩، و«مجمع الأنهر» ٢/١٢١.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (المعاملة) بدلًا من (التعامل).

 <sup>(</sup>۳) «الكتاب» ۲/ ۵۱، و«الهداية» ۳/ ۸۵، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٤٢، و«الاختيار»
 ۲/ ٤١، و«مجمع الأنهر» ۲/ ١٢٠-١٢١.

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) في (ج): زيادة (تسليمه) بعد قوله (فيجب).

وقال [أ/١٥٢] محمد كلله: عند الأنقطاع؛ لأنه حينئذ يتحول إلى القيمة، فيعتبر القيمة يومئذ.

وله: أن الثمنية تهلك بالكساد؛ لأنها ثابتة بالاصطلاح، وإذا بطلت الثمنية بقي بيعًا بغير ثمن، فيبطل العقد(١).

## البيع بالفلوس(٢) الرائجة

قال: (ويجوز البيع بالفلوس النافقة (٣) كالنقدين، ويجب التعيين في الكاسدة).

الفلوس النافقة بمنزلة (٤) الدراهم والدنانير إذا جعلت ثمنًا لا تتعين في العقد، وإن عينت، ولا ينفسخ (٥) العقد بهلاكها؛ لأن صفة الثمنية تثبت

<sup>(</sup>۱) «الهداية» ٣/ ٨٥، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٤٢، و «مجمع الأنهر» ٢/ ١٢٠- ١٢١، و «الهداية و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ٢٦٨- ٢٦٩، و «اللباب في شرح الكتاب» ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) الفلوس: جمع فلْس، وهو: أدنىٰ أنواع المال، وهي عملة يتعامل بها، مضروبة من غير الذهب والفضة، كانت تقدر بسدس الدرهم.

<sup>«</sup>المطلع على أبواب المقنع» ص٢٥٤، و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» ٢/ ٤٩١، و«المعجم الوسيط» ٢/ ٧٠٠، مادة (فلس).

وعلىٰ تقدير تلك العملة بسدس الدرهم يكون وزنها بالجرام= (٤٩٥٠٠) جرام. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص١٤٦.

<sup>(</sup>٣) النافقة: أي الرائجة، ضد الكاسدة، يقال نفقت البضاعة نفاقًا: راجت وغلت ورغب فيها. «مختار الصحاح» ص٦٧٤، مادة (نفق) «لسان العرب» ٣/ ٦٩٣، مادة (نفق) «أنيس الفقهاء» ص١٩٥، و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/ ١٤٣، و«المعجم الوسط» ٢/ ٧٤٢، مادة (نفق).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (تميز) بدلًا من (بمنزلة).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (لا ينفسخ) بدل (ولا ينفسخ).

بالاصطلاح، فالتحقت بالموضوع ومن حكمه أن لا يتعين بالتعيين<sup>(۱)</sup>. وأما إذا كانت كاسدة، فلا بد من تعيينها؛ لجواز البيع؛ لأنها سلعة، فلا بد من تعيينها<sup>(۲)</sup>. ولو أشترىٰ بالفلوس النافقة، ثم كسدت، بطل البيع بها عند أبي حنيفة<sup>(۳)</sup>؛ لما مر من قبل.

348 348 348

#### بيع فلس بفلسين بأعيانهما

قال(٤): (ومنع بيع فلس بفلسين بأعيانهما )(٥).

إذا باع فلسا بفلسين بأعيانهما، صح العقد عند أبي حنيفة (٦)، وأبي يوسف (٧)

وقال محمد كله: لا يصح (٨)(٩)؛ لأنها أثمان، والأصل فيها أن

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ٢/ ٥١، و«الهداية» ٨٦/٣، و«الاختيار» ٢/ ٤١، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/ ٢٠٦، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٢١، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ٢٦٨.

 <sup>(</sup>۲) «الكتاب» ۲/ ٥١، و «الهداية» ۳/ ٨٦، و «الاختيار» ۲/ ٤١، و «تبيين الحقائق»
 ٤/ ١٤٣، و «البحر الرائق» ٦/ ٢١٨، و «مجمع الأنهر» ٢/ ١٢٢، و «حاشية ابن عابدين» ٥/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة. (٤) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٥) قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة ١١٩/أ: قيد بقوله: (بأعيانهما)؛ لأنهما لو كانا دينين أو أحدهما دين والآخر عين، لا يجوز ٱتفاقًا للنساء.

<sup>(</sup>٦) «الهداية» ٣/ ٦٣، و «الاختيار» ٢/ ٣١، و «تبيين الحقائق» ٤/ ٩٠، و «ملتقى الأبحر» ٢/ ٨٦، و «البحر الرائق» ٦/ ١٤٢.

<sup>(</sup>V) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>A) في (ب)، (ج): (لا يجوز) بدل (لا يصح).

<sup>(</sup>٩) ينظر المراجع السابقة.

لا تتعين بالتعيين، فيكون الفلس بمثله، والآخر فضل لا يقابله عوض، فلا يجوز.

ولهما: أن صفة الثمنية ثابتة باصطلاحهما، وبإقدامهما على هذا العقد تركا الأصطلاح، فكانت (١) عروضًا، فتعينت بالتعيين، فجاز بيع الواحد منها بالاثنين، ولهما ولاية على أنفسهما، فلم يكن إجماع غيرهما على الثمنية مانعًا في ترك الأصطلاح في حقهما (٢).

### كساد وهلاك الفلوس المقترضة

قال<sup>(۳)</sup>: (ولو استقرضها فكسدت، رد عينها، فإن هلكت، فعليه رد مثلها، ويوجب القيمة يوم القبض، لا يوم الكساد).

إذا اُستقرض فلوسًا فكسدت، فعليه أن يرد عينها، إن كانت قائمة بالإجماع (١٠)، .....

<sup>(</sup>١) في (ج): (وكانت) بدلًا من (فكانت).

<sup>(</sup>۲) «الهداية» ۳/ ۲۳، و «الاختيار» ۲/ ۳۱، و «تبيين الحقائق» ۶/ ۹۰، و «البحر الرائق» 7/ ۱٤۲-۱۶۲، و «مجمع الأنهر» ۲/ ۸۲-۸۷.

<sup>(</sup>٣) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(3) «</sup>شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٩/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٨٣، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٢٢، و«بدر المتقي في شرح الملتقي» ٢/ ١٢٢، و«غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام» ٢/ ٢٠٦.

لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية، يدل على ذلك أن ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 119/أ قال: (ولو استقرضها -أي: الفلوس- فكسدت، رد عينها، إن كانت قائمة اتفاقًا) ا.ه. ولم يقل إجماعًا.

وإن كانت هالكة ، فعليه رد مثلها عند أبي حنيفة (١) والله وقال أبو يوسف كلله: عليه قيمتها يوم قبضها (٣)(٣). وقال محمد كلله: عليه قيمتها يوم كسادها (٤).

لهما في وجوب القيمة: أن الواجب في الذمة هو المثل، ولكن بوصف الثمنية؛ لأنه أخذها بهذا الوصف، والأوصاف معتبرةٌ في الديون؛ لأن تعريفها بالأوصاف وبالكساد تعذر ردها بوصفها، فيجب القيمة، بخلاف ما إذا كان عينها (٥) موجودًا؛ حيث يردها دون قيمتها؛ لأن الوصف في الأعيان المشار إليها، لغو لكونها (٢) معروفة بذواتها دون أوصاف، فتعلق الرد بالعين، ثم أختلافهما [ب/١٧٧ب] في وجوب القيمة يوم القبض أو الكساد فرع الأختلاف في غصب المثلي [ج/٢٧٠ب] إذا أنقطع، وسيأتي إن شاء الله تعالىٰ.

وقال ابن قدامة في «المغني» ٥/ ٣٦٠: «وإن كان القرض فلوسًا أو مكسرة، فحرمها السلطان، وتركت المعاملة بها، كان للمقرض قيمتها، ولم يلزمه قبولها؛ سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها؛ لأنها تعيبت في ملكه، نص عليه أحمد في الدراهم المكسرة،... قال القاضي: هذا إذا أتفق الناس على تركها، فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزم أخذها، وقال مالك، والليث بن سعد، والشافعي: ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأن ذلك ليس بعيب حدث فيها، فجرى نقص سعرها). أ.ه.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۲۱/۲۹–۳۰، و«فتاوی قاضیخان» ۲/۳۵۲، و «الهدایة» ۳/۸۲، و «تبیین الحقائق» ۶/۱٤۳، و «ملتقی الأبحر» ۲/۱۲۲، و «البحر الرائق» ۲/۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (القبض) بدل (قبضها).

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) لفظ: (عينها) غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (لكنها) بدلًا من (لكونها).

وله: أن الإقراض لا ينعقد لإيجاب المثل في الذمة؛ لأنه حينئذ يكون صرفا لم يقبض عوضه قبل الأفتراق، فيكون فاسدًا، لكن العقد لتمليك المنفعة، إلّا أن تمليك المنفعة لا يمكن فيها مع بقاء عينها، فيثبت الملك للمستقرض ضرورة الأنتفاع بها، ثم وجب رد المثل لتكون العين مردودةً حكمًا، والوصف لا يراعى في العين لصحة الرد، كما لو استعار متاعًا، فتراجعت قيمته، لم يمنع صحة الرد بخلاف الدين؛ إذ المخرج له عن العهدة رد المثل، وإنما يكون مثلًا بوصفه الذي عرف ثبوته في الذمة، فافترقا(۱).

## الشراء بنصف درهم فلوس، أو دانق فلوس، أو بقيراط فلوس

قال<sup>(۲)</sup>: (وأجزنا الشراء بنصف درهم فلوس، ويؤدي منها ما يباع به).

إذا أشترىٰ شيئًا بنصف درهم فلوس، أو دانق (٣) فلوس، أو بقيراط

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» ۲۹/۱۶–۳۰، و«تبيين الحقائق» ۲۳/۱۶۶، و«فتح القدير» ۷/ ۱۵۷–۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) لفظ: (قال) غير موجود في (ج).

<sup>(</sup>٣) الدانَقِ بفتح النون وكسرها: لفظ معرب يراد به وحدة من الأوزان، مقداره سدس الدرهم.

<sup>«</sup>لسان العرب» ۱۰۱۹/۱، مادة (دنق) «المصباح المنير» 1/19/1، مادة (دنق) «المعجم الوسيط» 1/19/1، مادة (دنق). مقدار الدانق بالجرام = (٤٩٥٠٠) جرام، وبالتقريب = (٥٠٠) جرام.

<sup>«</sup>المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص١٤٦.

فلوس<sup>(۱)</sup>، جاز، ویجب<sup>(۲)</sup> علیه أن یؤدي من الفلوس ما یباع منها بنصف درهم، ودانق، وقیراط<sup>(۳)</sup>.

وقال زفر كَلَنَهُ: لا يجوز جميع ذلك إلَّا بالعدد (٤).

له: أن الشراء وقع بالفلوس، وأنها معلومة بالعدد لا بالدانق والدرهم، فيجب عددها (٥) تحرزًا عن جهالة الثمن.

ولنا: أن ما يباع من الفلوس بين الناس بنصف درهم ودانق، معلوم فيما بينهم؛ لأن الكلام فيه، فأغنى العلم به عن العدد(٤).

#### الشراء بدرهم فلوس

قال: (ويجيزه بدرهم فلوس، ومنعه).

قال أبو يوسف كَنَّهُ: إذا آشترى شيئًا بدرهم فلوسًا جاز<sup>(۱)</sup>. وقال محمد كَنَّهُ: لا يجوز<sup>(۷)</sup>. وأبو حنيفة مع أبي يوسف رها، كذا ذكره في «الهداية»<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) عبارة: (بقيراط فلوس) غير موجودة في (أ).

<sup>(</sup>٢) لفظ: (ويجب) غير موجود في (ب).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١/٢٦-٢٧، و«الهداية» ٣/٨٦، و«تبيين الحقائق» ١٤٤/، و«المبسوط» و«الجوهرة النيرة» ١/٢٨، و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٢/٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع السابقة. (٥) في (أ): (عدها) بدلًا من (عددها).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ٢٦/١٤، و«الهداية» ٣/ ٨٦، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٤٤، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٢٢، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٢٥٤، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٧) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>A) ٣/ ٨٦، ولم يرد فيها أن أبا حنيفة مع أبي يوسف، وكذا في شروح «الهداية» التالية: «العناية على الهداية» ٧/ ١٥٩، و«البناية في شرح الهداية» ٧/ ٥٣٣، و«فتح القدير»

لمحمد: أن الدليل يأبئ جواز (۱) البيع على هذا الوجه؛ لاشتماله على صفقتين في صفقة، كأنه استرى الفاكهة بنصف درهم، واشترى نصف الدرهم بما يباع به من الفلوس، وأنه لا يجوز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعتّاب (۲) بن أسيد حين بعثه إلى اليمن: (۳) «انههم عن أربع: عن بيع ما لم يقبضوا (٤)، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن صفقتين في صفقة، وعن بيع وشرط »(٥).

٧/ ١٥٩، ولم يورد ذلك أيضًا ابن ملك والعيني في شرحيهما لـ«مجمع البحرين». أنظر «شرح مجمع البحرين» لابن ملك، لوحة ١١٩/أ، و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٢٨٤، وكذا بعض من نقل عن «الهداية» هأنيه المسألة، أنظر «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٤/ ١٤٤، ولعل لفظ: أن أبا حنيفة مع أبي يوسف موجود في إحدىٰ نسخ «الهداية» المخطوطة، أو أنها زيادة من أحد النساخ.

<sup>(</sup>١) في (ج): زيادة (الدليل) بعد قوله: (جواز).

<sup>(</sup>Y) هو: عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي، أبو عبد الرحمن، قرشي مكي، صحابي جليل، أسلم يوم الفتح، وكان أمير مكة في عهد النبي عَلَيْ وله عشرون سنة، توفي بمكة يوم توفي أبو بكر الصديق، فيما ذكر الواقدي، لكن ذكر الطبري أنه كان عاملًا على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين.

<sup>«</sup>الإصابة» ٤/ ٢١١-٢١٦، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٧٩- ٩٠، و «التقريب» ص ٣٨٠، و «الخلاصة» ص ٢٥٠، و «الأعلام» ٤/ ١٩٩- ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، ج): (مكة) بدل (اليمن).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (يقبض) بدل (يقبضوا).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» للبيهقي ٥/٣١٣، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع ما لم يقبض، وإن كان غير طعام، وقد أخرجه من طريقين:

الأول: من حديث ابن إسحاق، عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: آستعمل رسول الله على عليه على أهل الله الله على الله على أهل مكة، فقال: «إني أمّرتك على أهل الله بتقوى الله، لا يأكل أحدكم من ربح ما لم يضمن، وانههم عن سلف وبيع، وعن الصفقتين في البيع الواحد، وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده».

إلا أنا جوزنا (١) في القليل، دفعًا لحاجة الناس أعتبارًا للتعامل، وحرمنا في الكثير على قضية الدليل، والدرهم فما فوقه كثير، وما دونه قليل.

ولأبي يوسف كُنُهُ وهو الاستحسان: أن التعامل أجاز ما دون الدرهم؛ لحاجتهم؛ فأجزناه في الدرهم، والزائد عليه كذلك؛ ولأن ما يقابل الدرهم من الفلوس معلوم القدر<sup>(۱)</sup> [أ/١٥٢ب] في أصطلاح الناس؛ إذ الكلام فيه، فلا يكون الثمن مجهولًا اعتبارًا للسعر الغالب في البلد، فصار كالنقد الغالب في البلد الذي فيه نقود مختلفة<sup>(۳)</sup>.

180 180 1881

وقال البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٥/٣١٣ عن الطريق الثاني: تفرد به يحيىٰ بن صالح الأَيْلي عن إسماعيل، وهو منكر بهاذا السند. ا.ه.

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ١٠٨/٨، رقم ١١٢٩٤: يحيىٰ بن صالح هذا غير قوي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٨٨/٤: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه يحيى بن صالح الأيلي، قال الذهبي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير. قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلامًا، وبقية رجاله رجال الصحيح.ا.هـ.

- (١) في (أ)، (ج): (جوزناه) بدل (جوزنا).
  - (٢) في (أ)، (ج): (العدد) بدل (القدر).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» ١٤٤/٢٥-٢٧، و«الهداية» ٣/ ٨٦، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٤٤، و«مجمع الأنهر» ٢/ ١٢٢، و«الفتاوى الهندية» ٣/ ٢٥٤، و«حاشية ابن عابدين» ٥/ ٢٧١.

# إذا أعطاه درهمًا ليأخذ بنصفه فلوسًا، وبنصفه نصفًا إلَّا حبة صفقة واحدة، أو صفقتين

قال: (ولو أعطاه درهمًا فقال: أعطني بنصفه فلوسًا، وبنصفه نصفًا إلَّا حبةً، فهو فاسدٌ مطلقًا، وأجازاه في الفلوس، ولو كرر الإعطاء فالحكم كقولهما).

إذا أعطى صيرفيا (١) درهمًا ، فقال له (٢) : أعطني بنصفه فلوسًا ، وبنصفه نصفًا إلَّا حبة ، فسد البيع في الكل عند أبي حنيفة (٣) وَ المِنْ المرابِيع في الكل عند أبي حنيفة (٣) واحدة ، والفساد قوي ؛ لأنه (٤) في صلب العقد ، فيشيع على ما هو مذهبه (٥) وقالا : جاز في الفلوس ، وبطل فيما بقي (٢) ؛ لأن بيع نصف درهم بالفلوس صحيح ، وبيع النصف بنصف إلَّا حبة ربا ، فاقتضى الفساد على ما فقد فيه شرط الصحة . ولو كرر لفظ (١) الإعطاء ، فقال : أعطني ، واعطني ، فجواب أبي حنيفة والله كجوابهما ، فيقع الوفاق ؛ لأنه حينئذ صفقتان ؛ نظرًا إلى تعدد اللفظ ، فلا يشيع الفساد (٨).

<sup>(</sup>١) في (ج): (صرفيًّا). (٢) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) «الكتاب» ٢/ ٥٣، و «المبسوط» ٢/ ٢٧، و «الهداية» ٣/ ٨٦، و «تبيين الحقائق» 8/ ١٤٥، و «البحر الرائق» ٦/ ٢٢٠، و «مجمع الأنهر» ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لأن) بدلًا من (لأنه).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (مذهب) بدلًا من (مذهبه).

<sup>(</sup>٦) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) في (أ): (بلفظ)، وفي (ج): (لفظة) بدل (لفظ).

 <sup>(</sup>۸) «المبسوط» ۲۷/۱٤، و«الهداية» ۳/۸۲، و«تبيين الحقائق» ۶/۱۲۵، و«البحر الرائق» ۲/۲۲-۲۲۱، و«اللباب في شرح الرائق» ۲/۲۲-۲۲۱، و«مجمع الأنهر» ۲/۲۲-۱۲۳، و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/۳۵.

وهانِه المسألة من الزوائد.

#### إذا أعطاه درهمًا وقال:

## أعطني نصف درهم فلوس، ونصفًا إلَّا حبة

قال(١): (أو قال: نصف درهم فلوسًا، ونصفًا إلَّا حبة، جاز).

وهاذا (۲) بالاتفاق؛ لأنه قابل الدرهم بما يباع (۳) من الفلوس بنصف درهم، ونصف درهم إلَّا حبة، فيكون نصف درهم إلَّا حبة (٤) بمثله، وما بعده بإزاء الفلوس (٥).

وفي بعض نسخ القدوري ذكر المسألة الأولى، وأجاب بالجواز مطلقًا، وليس<sup>(٦)</sup> كذلك بالإجماع. أما عنده فظاهر؛ إذ يبطل في الكل. وأما عندهما: فلأنه يجوز في الفلوس ويبطل [ب/١١٧٨] في الباقي، وإنما وقع الخطأ فيه من الكاتب، ومما يدل على ذلك أن أكثر النسخ إنما ذكر المسألة الثانية، وأجاب فيها بالجواز<sup>(٧)</sup>.

0-6000-6000-600

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج). (٢) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (شاع) بدلًا من (يباع).

<sup>(</sup>٤) عبارة: (فيكون نصف درهم إلَّا حبة) غير موجودة في (ب).

<sup>(</sup>٥) «الكتاب» ٢/ ٥٣، و«المبسوط» ١٤/ ٢٨، و«الهداية» ٣/ ٨٦، و«الاختيار» ٢/ ٤١، و«تبيين الحقائق» ٤/ ١٤٤، و«البحر الرائق» ٦/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) لفظ: (ليس) غير موجود في (ج).

 <sup>(</sup>۷) «الكتاب» ۲/ ۵۳، وينظر في هاذه المسألة: «المبسوط» ۱۲/ ۲۷، و «الهداية»
 ۳/ ۸٦، و «تبيين الحقائق» ٤/ ١٤٥، و «مجمع الأنهر» ۲/ ۱۲۲.

## فهرس الموضوعات والأبواب للمجلد الرابع

| ج/ص   | الموضوع أو المسألة                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ٧/٤   | (ب <b>اقي الح</b> ج) فصل في جَزَاء الصّيد (باقي الحج)             |
| ٧/٤   | حكم قتل المحرم الصيد، وحكم الناسي والعائد مرة أخرى                |
| 1./8  | حكم الدلالة على الصيد                                             |
| 14/8  | معنى المثل في جزاء الصيد، ولمن يكون الخيار فيه؟                   |
| 41/8  | هل جزاء الصيد على التخيير أو الترتيب                              |
| 3/77  | الاشتراك في قتل الصيد                                             |
| 7 2/2 | الاعتداء على الصيد بما دون القتل                                  |
| 40/8  | هل يجب على الحلال إرسال الصيد إذا دخل به الحرم أو أحرم وهو معه أو |
|       | في منزله؟                                                         |
| ۳.    | جزاء الصيد يأخذه محرم فيقتله محرم آخر                             |
| ٣٢    | المحرم يقتل صيودًا وقد نوى رفض الإحرام                            |
| ٣٣    | قتل الحلال صيد الحرم، أو صيدًا في الحل والحلال في الحرم           |
| 77    | هل يجب عليه الضمان إذا سُرق أو أكل هو منه؟                        |
| ٣٨    | الأشياء التي لا يجب بقتلها الجزاء على المحرم                      |
| 73    | حكم الضبع وما لا يؤكل لحمه                                        |
| ٤٤    | حكم القملة والجرادة                                               |
| ٤٤    | حكم المتولد بين الظبي والشاة                                      |
| ٤٦    | ما يجوز للمحرم أكله وذبحه                                         |
| ٤٨    | حكم ذبيحة المحرم من الصيد، وهل الميتة أولى منها للمحرم المضطر؟    |
| ٥ ٠   | حكم قطع المحرم شجر الحرم أو رعيه حشيشه                            |
| ٥٣    | هل للمدينة حرم؟                                                   |
| ٥٥    | بيع المحرم وشراؤه الصيد                                           |
| ٥٧    | هل يَلْزَم القارن بالجناية دم أو دمان؟                            |
| ٥٨    | فصل في الإحصار                                                    |
| ٥٨    | سبب الإحصار، وهل يكون في العمرة كالحج؟                            |

| 110   | ما يشترط معرفته في المبيع والثمن إذا كان في الذمة                |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 111   | تعين النقود بالعقد                                               |
| ١٢.   | حمل النقد عند إطلاقه على الغالب من نقد البلد                     |
| ۱۲۰   | تعيين النقد إذا تعددت وهي مختلفة القيمة وكلها رائجة              |
| 171   | البيع بالثمن الحال والمؤجل                                       |
| 177   | منع البائع السلعة الحالة بالثمن المؤجل إلى سنة                   |
| 371   | بيع الحبوب مكايلة ومجازفة                                        |
| 177   | بيع الجُزَافِ                                                    |
| ۱۲۸   | بيع صبرتين كل قفيز بدرهم وقدرهما مجهول                           |
| 179   | بيع قطيع غنم كل شاة بدرهم والمجموع مجهول                         |
| ۱۳۱   | بيع الثوب مذارعة من غير تسمية الجملة                             |
| 127   | بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار ونحوه                          |
| ١٣٣   | نقص المبيع من الطعام المقابل بالثمن عن المسمى بالعقد أو زيادته   |
| 371   | نقص أو زيادة المزروع المباع جملة ما سمي في العقد                 |
| 177   | زيادة أو نقصان المبيع المزروع المقابل بالثمن إجمالًا وتجزئة      |
| ۱۳۸   | فصل في ما يدخل في البيع تبعا وفي بيع الثمار ما يدخل في بيع الدار |
| 189   | ما يدخل في بيع الأرض                                             |
| 189   | ما لا يدخل في بيع الأرض إلا بالتسمية                             |
| 1 £ £ | دخول الأرض في بيع النخل والشجر                                   |
| 187   | بيع النصيب مجهول المقدار                                         |
| 181   | بيع الدار بفنائها                                                |
| ١٤٨   | بيع الدار بطريقها                                                |
| 1 8 9 | ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر إذا استهلك البائع الثمرة   |
|       | الحاصلة مرتين بعد البيع وقبل القبض                               |
| 101   | ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر (فرع السابق)               |
| 107   | من تكون له الثمرة التي على الشجرة المبيعة                        |
| 104   | بيع الثمرة قبل بدو صلاحها                                        |
| 109   | وجوب قطع الثمرة بعد البيع وقبل الصلاح ما لم يرض البائع بتركها    |

| 17.   | فساد العقد في بيع الثمر بشرط التبعية                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 171   | اشتراط إبقاء الثمرة على الشجر إذا كان البيع بعد تناهي عظمها            |
| 175   | استثناء مقدار معلوم من الثمرة عند بيعها                                |
| 170   | بيع الباقلاء والحنطة في قشرها                                          |
| 177   | ما يتحمله كل من المتبايعين من لوازم البيع                              |
| 177   | التسليم والتسلم بين المتبايعين                                         |
| ۱٦٨   | حبس البائع السلعة حتى يقبض الثمن، واسترداده لها بعد دفعها للمشتري      |
|       | وقبض الثمن لعيب فيه                                                    |
| 17.   | إذا قبض بدل الجياد زيوفًا ثم علم بعد تلف الزيوف                        |
| 111   | تقديم البائع على الغرماء في استرداد عين ماله                           |
| 111   | إذا مات المشتري مفلسًا                                                 |
| ۱۷۳   | زوائد المبيع الحاصلة قبل القبض                                         |
| ۱۷۷   | فصل في تصرفات الوكيل بالبيع                                            |
| 179   | إقالة الوكيل للمشتري                                                   |
| ۱۸۲   | إحضار النية في بيع الوكيل                                              |
| ۱۸۳   | أثر الوكالة في بيع العينة                                              |
| 110   | بيع العينة                                                             |
| ١٨٩   | شراء الشخص ما باعه بدراهم قبل قبضها بدنانير أقل منها                   |
| ١٩٠   | ما يرجع به السيد على عبده إذا هلكت العين التي باعه لنفسه بها قبل قبضها |
|       | أو باتت مستحقة                                                         |
| 191   | قبض أحد المشتريين نصيب صاحبه الغائب                                    |
| 194   | عتق المفلس عبدًا اشتراه قبل القبض                                      |
| 198   | الرجوع على العبد بثمنه إذا أقر بالرق وأمر بشرائه فبان حرًا             |
| 197   | فصل في الاستبراء وما يتبعه                                             |
| 197   | استبراء الأمة المباعة                                                  |
| 197   | استبراء البائع أمته التي باعها إذا حصل التقايل قبل أن يقبضها المشتري   |
| 191   | استبراء الأمة من وطء الزنا                                             |
| 199   | استبراء السيد أمته التي ارتفع حيضها                                    |
| 7 • 1 | استبراء الأمة على مشتريها من مأذونه المستغرق بعد أن حاضت عنده          |

•

| 7 • 7 | استبراء مولى المكاتب من تحرم على مكاتبه إذا عجز المكاتب عبد شرائها، |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
|       | فعاد رقيقا لمولاه بعد أن حاضت عنده                                  |
| 7 • 7 | استبراء الجارية التي حاضت في يد البائع قبل قبض المشترى لها          |
| ۲ • ٤ | المستحق لكسب الأمة المبيعة إذا ماتت قبل قبضها                       |
| 7.0   | ادعاء السيد ولد أمته بعد إقراره أنه من غيره فأنكره المقر له         |
| Y • Y | وطء السيد أمته المبيعة قبل التسليم                                  |
| 7 • 9 | استهلاك البائع ولد المبيع قبل القبض                                 |
| 111   | فصل في عقود أهل الذمة                                               |
| 711   | عقد الذمي على الخمر والخنزير                                        |
| 717   | توكيل المسلم ذميًا في بيع محرم، وتوكيل المحرم حلال لبيع صيده        |
| 317   | بيع المجوسي المخنوقة لمجوسي آخر                                     |
| 710   | إذا اشترى ذمي خمرًا من ذمي ثم أسلما قبل قبض الخمر ثم تخللت          |
| 717   | فصل في خيار الشرط                                                   |
| 717   | مدة خيار الشرط                                                      |
| 711   | إسقاط خيار الأبد بعد ثلاثة أيام                                     |
| 719   | إسقاط خيار الأبد قبل مضي ثلاثة أيام                                 |
| 77.   | اشتراط إلغاء البيع إذا لم ينقد الثمن خلال أربعة أيام                |
| 777   | اشتراط إلغاء البيع إذا لم ينقد الثمن خلال ثلاثة أيام                |
| 777   | اشتراط الخيار إلى الغد                                              |
| 770   | اشتراط الخيار لغير العاقد                                           |
| 777   | من يكون له الملك في مدة الخيار                                      |
| 777   | من يكون له الملك في مدة خيار البائع                                 |
| ۲۳.   | لمن الملك في خيار المشتري                                           |
| 7 2 * | إذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعا                                |
| 7 5 7 | اختلاف المتبايعين في شرط الخيار وعدمه                               |
| 754   | بطلان خيار الشرط بالموت                                             |
| 7 2 0 | موت من له الخيار أو انقضاء مدة الخيار                               |
| 7 2 9 | بلوغ الصبي في مدة الخيار                                            |
| 701   | ظهور المبيع على خلاف شرط المشتري                                    |

| 707                                           | إجازة وفسخ من له الخيار في المدة بغير علم الآخر      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 307                                           | انفراد أحد المشترين بالفسخ دون الآخر                 |
| 700                                           | فصل في خيار الرؤية                                   |
| Y 0 V                                         | ليس للبائع خيار رؤية                                 |
| Y 0 A                                         | خيار الأعمى                                          |
| 177                                           | رؤية الوكيل                                          |
| 377                                           | الاكتفاء برؤية ما يدل على العلم بالمقصود             |
| 377                                           | رؤية بعض ما يتفاوت آحاده وماً لا يتفاوت              |
| 777                                           | ذكر فروع لرؤية بعض ما يتفاوت آحاده، وما لا يتفاوت    |
| 777                                           | رؤية وجه الدابة دون كفلها                            |
| 777                                           | رؤية ظاهر الثوب المطوي                               |
| 779                                           | رؤية البستان من الخارج                               |
| <b>** *</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * | رؤية الدهن في الزجاج                                 |
| <b>TV1</b>                                    | بيع اللؤلؤ في صدفه                                   |
| <b>TV1</b>                                    | مبطلات خيار الرؤية                                   |
| 777                                           | بيع الفضولي                                          |
| YV0                                           | إجازة تصرف الفضولي                                   |
| 777                                           | فسخ الفضولي للبيع                                    |
| YVV                                           | إجازة أحد المالكين بيع الفضولي دون الآخر             |
| YVA                                           | رؤية أحد الثوبين تكفي عن رؤية الآخر                  |
| YVA                                           | شراء ما رآه من قبل                                   |
| YA •                                          | فصل في خيار العيب                                    |
| Y.A.*                                         | ما يشترط للرد بالعيب                                 |
| Y.A.*                                         | إمساك العين المعيبة وأخذ أرش النقصان                 |
| 711                                           | حد العيب                                             |
| 7.7.7                                         | بعض العيوب التي يرد بها العبد لصغير الذي يعقل        |
| 3 1 7                                         | الاستحاضة وانقطاع الحيض في الجارية المبيعة           |
| YA0                                           | ذكر بعض العيوب الموجبة لخيار العيب في العبد والجارية |

| <b>Y</b> | اكتشاف عيب قديم في المبيع بعد حدوث آخر عند المشتري                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| YAA      | رضا البائع برد المعيب                                               |
| 719      | رد المعيب مع ضمان المشتري النقصان الحادث عنده                       |
| Y9 •     | الخصومة في العيب                                                    |
| 797      | ظهور العيب في الثوب بعد تقطيعه                                      |
| 794      | بيع المشتري الثوب المعيب بعد ما قطعه                                |
| 794      | بي ريادة المشتري في المعيب شيئًا                                    |
| 790      | جناية العبد قبل البيع<br>جناية العبد قبل البيع                      |
| 7 9 V    | ظهور العيب بعد موت الرقيق أو عتقه أو تدبيره أو حمله                 |
| 191      | الرجوع بالنقصان بعد المكاتبة أو العتق أو الإباق                     |
| ۳.,      | الرجوع على البائع بعد القتل، ولبس الثوب وأكل الطعام المبيع          |
| ***      | ظهور العيب في أحد المبيعين قبل القبض                                |
| 4.7      | ظهور العيب في بعض المكيل أو الموزون أو الثوب                        |
| ٣ • ٧    | ظهور العيب في العبد المشترك                                         |
| 4.4      | ظهور العيب في الجارية الثيب بعد وطئها                               |
| ۳۱.      | إنكار المشتري الأول العيب الذي وجده المشتري الثاني                  |
| ٣١١      | ظهور العيب في السلعة المباعة من شخصين بعد موت أحدهما وقد ورثه الآخر |
| 417      | تعيين العيب المبرء عنه                                              |
| 717      | الاطلاع على عيب قديم في المسلم فيه المعيب بعيب آخر بعد القبض        |
| 410      | البيع بشرط البراءة من كل عيب                                        |
| 477      | رد المصراة مع لبنها أو مع صاع من تمر                                |
| 441      | فصل في البيع الفاسد والباطل                                         |
| ۲۳۸      | بيع الخمر                                                           |
| 48.      | بيع أم الولد والمكاتب                                               |
| 450      | الجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة                    |
| ٣٤٨      | صور لمسائل جمع فيها بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة      |
| 40.      | شراء الكافر مسلماً، أو مصحفاً                                       |
| 401      | إذا عقد على جنس فظهر خلافه، أو عقد على جنس فظهر من جنسه مع اختلاف   |
|          | في الوصف                                                            |
|          |                                                                     |

|            | فهرس الموضوعات                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 700        | بيع المرهون والمستأجر                                              |
| 707        | بيع ما ليس بمقدور التسليم                                          |
| 201        | تمليك الدين من غير من هو عليه<br>تمليك الدين من غير من هو عليه     |
| ٠٢٣        | بيع الأوصاف، والأتباع وبيع لبن المرأة بعد خروجه                    |
| 377        | بيع الصوف على ظهر الغنم                                            |
| ٥٢٣        | بيع مالا يتبعض إلا بضرر                                            |
| ٢٦٦        | بيع ثوب من ثوبين                                                   |
| 777        | البيع بإلقاء الحجر وبالملامسة والمنابذة                            |
| ٣٦٩        | بيع المحاقلة                                                       |
| ٣٦٩        | بيع المزابنة والعرايا                                              |
| 777        | بيع الدهن النجس والانتفاع به                                       |
| 440        | بيع ما أصله غائب وبعضه معدوم                                       |
| ۲۷۷        | بيع النحل، ودود القز، وبيضه                                        |
| 474        | اشتراط ما لا يقتضيه العقد                                          |
| ۲۸۱        | بيع العبد بشرط العتق                                               |
| ۲۸۲        | ما يلزم المشتري إذا أعتق العبد الذي بيع بشرط العتق                 |
| 3 ۸ ۳      | بيع العبد بشرط التدبير، أو الكتابة، أو الاستيلاد                   |
| ٥٨٣        | حكم بيع العبد بشرط الاستخدام شهرًا، أو بشرط قرض، أو هدية، أو سكني، |
|            | أو خياطةً، أو تقطيع للمبيع                                         |
| ٢٨٦        | بيع الجارية مع اشتراط وطء المشتري لها                              |
| ٣٨٧        | بيع الجارية مع اشتراط عدم وطء المشتري لها                          |
| ٣٨٨        | بيع الجارية واستثناء حملها                                         |
| 44.        | فساد البيع بالتأجيل في المبيع المعين                               |
| 441        | فساد البيع بجهالة التأجيل إذا كان الثمن دينا                       |
| ٣٩٣        | زوال فساد العقد بإسقاط المشتري الأجل المجهول قبل حلوله             |
| 3 P T      | كراهية النجش في البيع                                              |
| 490        | كراهية السوم على سوم غيره                                          |
| <b>44</b>  | كراهية تلقي الجلب                                                  |
| <b>797</b> | كراهية بيع الحاضر للبادي                                           |

| كراهية البيع وقت اذان الجمعة                                           | ٣٩٨   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| كراهية التفريق بين صغير وكبير، أو صغيرين أحدهما ذو رحم محرم، إن لم يكن | 499   |
| أحدهما واجب الدفع                                                      |       |
| جواز التفريق بين كبيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر                    | 4.3   |
| فصل في الإقالة                                                         | ٤ • ٥ |
| الألفاظ التي تصح بها الإقالة                                           | ٤ • ٥ |
| اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول شرط لصحة الإقالة                       | ٤٠٦   |
| إلحاق الإقالة بالبيع أو الفسخ                                          | £ • V |
| الإقالة مع هلاك المبيع أو بعضه أو هلاك الثمن                           | 713   |
| فصل في المرابحة والتولية                                               | 113   |
| جواز التولية، والمرابحة، والوضيعة                                      | ٤١٣   |
| شرط صحة المرابحة والتولية                                              | ٤١٥   |
| ما يضم إلى رأس المال في المرابحة وما لا يضم                            | 113   |
| خيانة البائع في رأس المال في المرابحة والتولية                         | ٤١٨   |
| ما يسقط به خيار الخِيانة في المرابحة                                   | ٠ ٢ ٤ |
| شراء ثوبين صفقة كلًا بخمسة، فباع أحدهما مرابحة بخمسة من غير بيان       | 173   |
| بيع أحد الثوبين المسلم فيهما عشرة دراهم مرابحة بخمسة دراهم من غير بيان | 277   |
| إذا اشترى ثوبًا فباعه بربح ثم اشتراه وباعه مرابحة                      | 277   |
| المرابحة في المبيع المتعيب بنفسه عند المشتري                           | 670   |
| فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض بيع المنقول قبل القبض         | 773   |
| بيع العقار قبل القبض                                                   | 871   |
| هلاك المبيع قبل القبض                                                  | ٤٣٠   |
| وجوب إعادة المشتري الثاني كيلٍ ووزن ما اشتراه مكايلة أو موازنة، إن كان | 143   |
| المشتري الأول قد اشتراه بكيل أو وزن                                    |       |
| بيع العددي الذي اشتراه عدًا لا مجازفة                                  | 277   |
| التصرف في الثمن قبل القبض                                              | 244   |
| إلحاق الزيادة والحط في أصل العقد قبل لزومه وبعده                       | ٤٣٤   |
| تأجيل الثمن والدين الحالين                                             | ٤٣٧   |
| تأجيل القرض                                                            | £ 47  |

| ٤٣٩   | فصل في الربا                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٩   | علة الربا                                                                   |
| ٤٥٠   | عدم اعتبار الجودة والرداءة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها           |
| ٤٥٠   | جواز التفاضل عند عدم القدرة مع الجنس، وتحريم الفضل عند وجودهما،             |
|       | وتحريم النساء بوجود أحدهما، إلا في إسلام منقود في موزون                     |
| 804   | المكيل والموزون يحددهما النص، ثم العرف فيماً لا نص فيه                      |
| 600   | بيع البر بالشعير متفاضلًا                                                   |
| ٤٥٧   | اشتراط التقابض في بيع الربويات                                              |
| १०१   | بيع الحنطة بالدقيق، أو السَّوِيق، أو النخالة                                |
| ٤٦٠   | بيع الدقيق بالسويق                                                          |
| 173   | بيع الخبز بالحنطة                                                           |
| 277   | استقراض الخبز                                                               |
| 171   | بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب                                            |
| 173   | بيع الحنطة والزبيب الرطبين باليابسين أو الرطبين                             |
| ٤٧٠   | بيع الزيتون بالزيت، والسمسم بالشيرج                                         |
| £ V Y | بيع اللحم بالحيوان                                                          |
| ٤٧٤   | بيع اللحوم والألبان، بعضها ببعض                                             |
| ٤٧٧   | الربا بين المولى وعبده المأذون                                              |
| ٤٧٧   | الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب                                       |
| ٤٨٠   | فصل في السلم                                                                |
| ٤٨٠   | تعريف السلم وبيان مشروعيته                                                  |
| £AY   | ما ينعقد به السلم                                                           |
| ٤٨٤   | ما يصح السلم فيه                                                            |
| ٤٨٧   | الخيار في السلم                                                             |
| ٤٨٨   | السلم في الحيوان                                                            |
| ٤٩.   | السلم في رؤوس، وأطراف، وجلود الحيوان، وفي النقدين                           |
| 193   | السلم في اللحم                                                              |
| ٤٩٤   | السلم في الحطب حُزما والرطبة جرزا                                           |
| ٤٩٥   | السلم بمكيال وذراع معينين لا يعرف مقدارها أو بطعام قرية، وثمرة نخلة بعينهما |
| ٤٩٧   | السلم في الجواهر، والخرز، وصغار اللؤلؤ، والَّلبن، والآجُرّ                  |

| لسلم الحال                                                                    | ٤٩٨   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| لسلم في المنقطع                                                               | 899   |
| نقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل القبض                                    | 0 • 1 |
| لشروط الواجب ذكرها في عقد السلم                                               | 0 . 7 |
| شتراط تسمية مكان إيفاء الثمن المؤجل في السلم، والأجر، والقسمة، إذا كان له   ٨ | ٥٠٨   |
| حمل ومئونة                                                                    |       |
| شتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد                                         | 0 • 9 |
| لتصرف في رأس مال السلم، وفي المسلم فيه قبل القبض                              | 017   |
| لسلم بعين ودين في شيء واحد، من غير بيان قسط كل واحد منهما من المسلم فيه ٣     | 014   |
|                                                                               | ٥١٨   |
| خذ ربِّ السلم مكان رأس ماله مالًا آخر، بعد حصول التقايل ا                     | 170   |
| بن القول له عند الاختلاف في مكان إيفاء المسلم فيه                             | 074   |
| من القول عند الاختلاف في مقدار الأجل في السلم                                 | 970   |
| من القول قوله عند الاختلاف في المسلم فيه، أو في رأس المال                     | 070   |
| لاختلاف في اشتراط الأجل في عقد السلم                                          | 979   |
| لتأجيل في عقد الاستصناع                                                       | 170   |
| صلح الكفيل بالمسلم فيه                                                        | 370   |
| صلح أحد الشريكين على حصته                                                     | ٥٣٦   |
| لزيادة والنقص في المسلم فيه، وفي رأس مال السلم                                | ٥٣٧   |
| شتراط التعيين في الوكالة بالسلم                                               | 0 2 • |
| فصل في الصرف                                                                  | 084   |
| عريف الصرف، وتعين الدراهم، والدنانير بالتعيين                                 | 730   |
| شتراط المماثلة في الصرف عند اتحاد الجنس                                       | 730   |
| شتراط التقابض في الصرف قبل التفرق بالأبدان                                    | ٥٤٧   |
| 4                                                                             | 0 & A |
| إسقاط خيار الشرط، والأجل في المجلس                                            | 0 2 9 |
| نتقاض عقد الصرف برد بعض البدل الذي ظهر زيفًا                                  | 0 { 9 |
| بيع الجارية المطوقة بالذهب بذهب أو فضة نسيئة                                  | 00 *  |
|                                                                               |       |

| 001   | بيع السيف المحلى بالذهب أو الفضة بأحد النقدين، وقبض البائع لما يساوي             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | الحلية فقط من غير بيان                                                           |
| 001   | التفرق قبل قبض ثمن السيف المحلى بالذهب أو الفضة                                  |
| 007   | إذا اشترى سلعة من الذهب أو الفضة، وقبل القبض أتلفها أجنبي، فدفع                  |
|       | المشتري الثمن، واختار تضمين المتلف، ثم افترقا قبل قبض القيمة                     |
| 008   | استبدال قيمة المتلف الذي لم يقبض بشيء آخر                                        |
| 000   | الحط من ثمن الصرف بعد حصول التقابض وصحة العقد                                    |
| ٥٥٦   | الزيادة في ثمن الصرف بعد حصول التقابض                                            |
| ٥٥٧   | الصلح عن عيب في إناء فضة مشترى بذهب                                              |
| 009   | الصلح بأكثر من حصة العيب عند اختلاف الجنس في عقد الصرف                           |
| ٠٢٥   | الافتراق قبل القبض بعد قضاء القاضي على من استهلك حليًّا ذهبًا بقيمته فضة         |
| 110   | المقاصة في الدين                                                                 |
| ٢٢٥   | خلط دراهم نفسه بدراهم غيره حتى لا يمكن تمييزها                                   |
| ٥٦٨   | تأجيل الدراهم المضمونة بالاستهلاك                                                |
| 079   | التفرق بعد قبض ثمن إناء الفضة                                                    |
| 079   | ظهور الاستحقاق في بعض إناء الفضة بعد تفرق البائع والمشتري بعد التفرق             |
| ٥٧٠   | ظهور الاستحقاق في بعض النقرة بعد التفرق                                          |
| ٥٧٠   | بيع الجنس الربوي بجنسه، وبغير جنسه، وبيع جنسين ربويين بجنسهما وهناك              |
|       | تَفَاَّضل، وبيع الجنس الربوي المختلف في الجودة بجنسه الربوي المختلف الجودة أيضًا |
| 010   | الاعتبار للجنس الغالب في النقدين                                                 |
| ٥٧٧   | كساد الدراهم المشتري بها                                                         |
| ٥٧٨   | البيع بالفلوس الرائجة                                                            |
| 0 7 9 | بيع فلس بفلسين بأعيانهما                                                         |
| ۰۸۰   | كساد وهلاك الفلوس المقترضة                                                       |
| ٥٨٢   | الشراء بنصف درهم فلوس، أو دانق فلوس، أو بقيراط فلوس                              |
| ٥٨٣   | الشراء بدرهم فلوس                                                                |
| ٥٨٦   | إذا أعطاه درهمًا ليأخذ بنصفه فلوسًا، وينصفه نصفًا إلا حبة صفقة واحدة، أو صفقتين  |
| ٥٨٧   | إذا أعطاه درهمًا وقال: أعطني نصف درهم فلوس، ونصفًا إلا حبة                       |
|       | ale ale ale                                                                      |

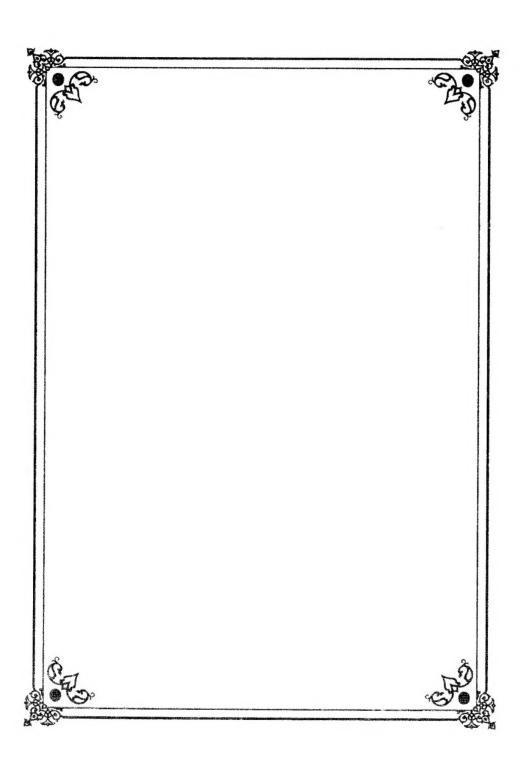